

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

M.

and the same of th

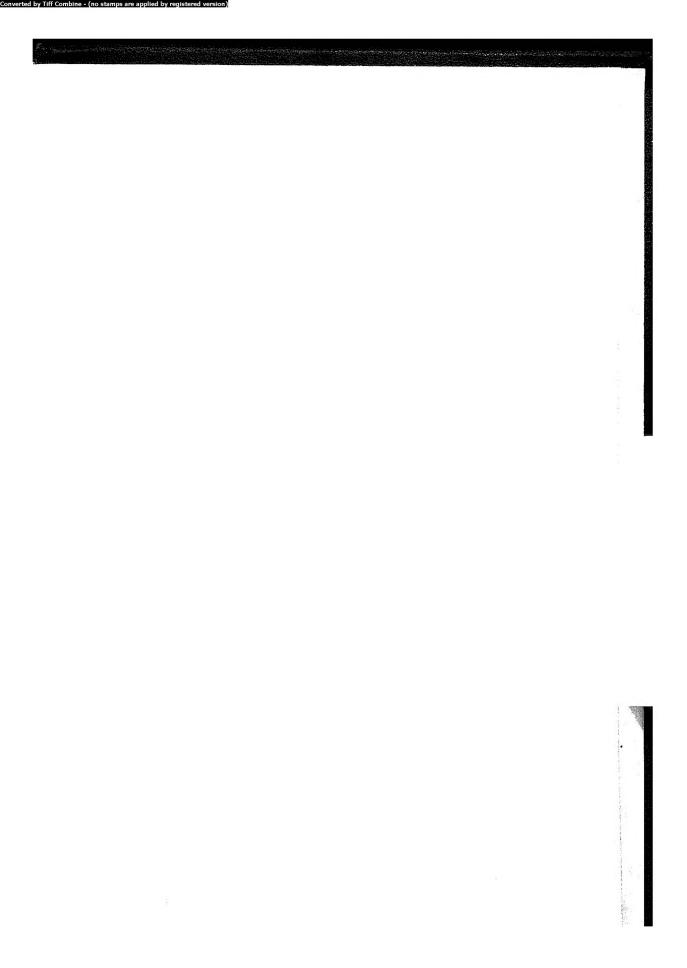

Constant Constant

خاسيات مخبارة يف تهذيب التفسر الأممارة

W ...

حُقُوقِ آلصِّ عِمَ عَوَظة للمؤلَّف \_\_\_ الطبعكة الأولحث ١٤١٠هـ - ١٩٩٠م

ماتف [۲۲،۲۳۰] - [۲۲،۶۳۰] ص. ب [۱۸۳۹۸۲] ـ [۷۷۰۲۸۱] تلکس: ۲۳۷۰۸ / بشیر يلتشترة الثوذيع

Tel. (670230) - (654421)

P. O. Box (183982) - (182077)

Telex: 23706 Bashir

For Publishing & Distribution

300

سِلسِلَةُ رَوْضَةِ ٱلتَّاتَّابِيْنَ

ماسياب عياره ني يفيالنفسن الأمارة ته ذيب النفسن الأمارة

> تَ لَيْفَ الركتورفضل مِين عباس اسْنَادُمُشَارِهِ فِي آلِمَا مِنْ الْمِدَادِينَةِ رِكُليَّةِ آلِثَّرْتِيَة



توزیئے کافرالکشیٹر، بازالکشیٹر، لیشنوالوزیج

# بسم الله الرحمٰن الرحيم المقدمة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه صلاة وسلاماً تامين دائمين متلازمين إلى يوم الدين، وصل اللهم على ورثته وأتباعه، وآجعلنا اللهم عمن أكرمتهم بصلاتك، وشملتهم بعنايتك وعطاياك وهباتك وصلاتك. . . أما بعد.

فإنَّ خير ما تُقْضى به أنفس الأوقات طاعة الله سبحانه، ومن أعظم الطاعات العلم والعمل به، ويسرنا أن نقدم هذا الكتاب سائلين الله ربنا تبارك وتعالى أن ينفع به، وأنْ يأجرنا عليه، إن ربي سميع الدعاء.

وهذا هو الكتاب الأول في سلسلة «روضة التائبين»، وهو «خاسيات ختارة في تهذيب النفس الأمارة»، فيه آيات كريمة وأحاديث شريفة، وأقوال لأئمة الصحابة وغيرهم من العلماء، وسيجد القارىء الكريم فيه آداباً وأحكاماً وأمثالاً وحِكَماً ومواعظ، وسيجد فيه كذلك ما فيه صلاح دنياه وزاد آخرته، وتهذيب نفسه، وتصحيح فكره، وطمأنينة قلبه، . . . سيجد فيه ما يقوم الفرد، وينمّي روح الجماعة، . . . سيجد فيه تشخيص الداء وبيان الدواء . . . إنها خماسيات أودعتها عصارات القلب من رجاء وأمل .

وأرجو أن يجد فيه الإخوة والأخوات على اختلاف مستوياتهم وثقافاتهم وتخصصاتهم، ما فيه نفعهم وخيرهم في كل مجال من مجالات الحياة.

#### لماذا الخاسيات؟

وقد يسأل بعض الناس لماذا الخماسيات؟ ، وأقول:

فكرة هذا الكتاب كانت أمنية قبل سنين، ففي آخر السبعينات كنت منتدباً للعمل في أبو ظبي، وشاء الله أن نسعد بمعرفة فئة من الإخوة الطيبين كان منهم الأخ الوفي الشيخ محمد التندي، وقدمن الله عليه بالجلد في عبادته ـ ولا نزكيه على الله ـ وكان يصلي في كل عام صلاة التراويح في جامع درويش بن كرم ـ رحمه الله ـ وكان الشيخ يسافر للشارقة فيطلب مني أن أؤم الناس، وكنا نصلي عشرين ركعة، وألهمني الله أن أختار كل ليلة خاسية: آية أو حديثاً أو قولاً مأثوراً عن أحد الأئمة، وبعد كل أربع ركعات أتحدث عن صفة من هذه الخياسية، وبالإنتهاء من صلاة التراويح، نكون قد انتهينا من الحديث عن الخياسية كلها، وكان ذلك يشد الناس.

وذهبت الأيام والسنون، وكانت النية منعقدة على أن أكتب كتاباً بعنوان «مجالس التراويح»، لأنني كتبت تحت هذا العنوان مقالات في شهر رمضان لجريدة الإتحاد الصادرة في أبو ظبي . . . ولكن ما شاء الله كان، فلقد شاء الله أن أبدأ بهذه الخاسيات وأن يكون هذا الكتاب هو الكتاب الأول في سلسلة «روضة التائبين»، على أن يكون مجالس التراويح إن شاء الله هو الكتاب التالي في هذه السلسلة.

ونسأل الله أن يعيننا على الخير، وأن يجعله خالصاً لـوجهه الكـريم، والله يعلم أنه لا هدف إلا رضام، وهو حسبنا ونعم الوكيل وصلى الله عـلى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

الخميس الخامس من رجب الفرد عام ألف وأربعهائة وسبعة للهجرة النبوية الشريفة الشريفة الخامس من آذار سنة ألف وتسعهائة وسبع وثهانين.

د. فضل بن حسن بن أحمد آل عباس غفر الله له ولوالديه وأكرمه بصلاح زوجه وذريته وإخوانه.

| Converte | d by Tiff Combine - (no stamps are appl |   | <br> |
|----------|-----------------------------------------|---|------|
|          | _                                       |   |      |
|          |                                         |   |      |
|          | ,                                       |   |      |
|          |                                         |   |      |
|          |                                         |   |      |
|          |                                         |   |      |
|          |                                         |   |      |
|          |                                         |   |      |
|          |                                         |   |      |
|          |                                         |   |      |
|          |                                         |   |      |
|          |                                         |   |      |
|          |                                         |   |      |
|          |                                         |   |      |
|          |                                         |   |      |
|          |                                         |   |      |
|          |                                         |   | 6    |
|          |                                         |   |      |
|          |                                         |   |      |
|          | ſ                                       |   |      |
|          |                                         |   |      |
|          |                                         | _ |      |

# بسم الله الرحمٰن الرحيم تمهيد

كثيراً ما تتردد على ألسنة الناس، هذه الكلمة، كلمة الرجوع إلى الله، كنا نسمعها منذ نعومة أظفارنا، ونحن نسمعها اليوم، والرجوع إلى الله، تبارك وتعالى يتصوره الناس صوراً مختلفة، حسب ثقافاتهم ومستوياتهم وأمزجتهم، فربما تصور بعضهم أن الرجوع إلى الله أن يقبع المسلم في زاوية من زوايا المسجد فيكون صوّاماً قوّاماً، وقد يتصور بعضهم أن الرجوع إلى الله أن تنقطع عن علائق الحياة الدنيا، فلا يعنيك من أمرها شيء، وربما يتصور بعضهم أن الرجوع إلى الله يتحقق بأداء بعض الشعائر، دون أن يكون لذلك صلة في الحياة والأحياء.

وإذا أردنا أن نتصور الرجوع إلى الله تبارك وتعالى تصوراً صحيحاً فالقرآن الكريم يحدثنا عن الأنبياء عليهم السلام، وعن أسس دعوتهم إلى الله تبارك وتعالى، وإذا نحن أنعمنا النظر في هذه الآيات الكريمة وتدبرناها تدبراً واعياً، أدركنا أن الرجوع إلى الله تبارك وتعالى، وأن الدعوة إلى الله التي كان يدعوها الأنبياء عليهم السلام، لم تكن دعوة تقتصر على إقامة الشعائر، ولم تكن دعوة بعيدة عن دنيا الناس كذلك، بل كانت على العكس من ذلك تستوعب قضايا الحياة الظاهرة، وتخترق أسوار النفوس في القضايا الماطنة كذلك.

هذه هي الدعوة إلى الله التي بينها القرآن الكريم. وهٰذا هو الرجوع

إلى الله إذا أردنا أن نتصوره تصوراً صادقاً صحيحاً، فالأنبياء عليهم السلام مع إجماعهم على الدعوة لتوحيد الله وعبادته، ولكن كل واحد كان يركز على جانب من جوانب المجتمع وناحية من نواحي الحياة؛ فنوح عليه السلام أرشد قومه ليتركوا النظرة الطبقية والتفاوت الإجتماعي الذي كانوا يؤمنون به، وأرشدهم كذلك إلى إقامة صرح الحق في نفوسهم، وتقديمه على غيره من روابط الدم.

وهود عليه السلام أرشد قومه إلى عدم الإغترار بالقوة المادية والتمسك بأسبابها وترك البطش والتجبر. وأما صالح عليه السلام فقد رأى قومه تشغلهم متع الحياة وتصدهم لذائذها عن الحق. أما إبراهيم أبو الأنبياء وشيخ الحنفاء عليه الصلاة والسلام، فلقد أراد لقومه أن يبنوا علاقاتهم على أصول ثابتة من الحق، وقواعد صحيحة من الخير. . . ولوط عليه السلام نهى قومه عن فواحش سيئة وأعال ذميمة، نهاهم عن اللواط، وقطع الطرق، وإتيان المنكر في مجتمعاتهم ونواديهم، وشعيب عليه الصلاة والسلام نهى قومه عن تطفيف الكيل والميزان.

هكذا كان رسل الله عليهم الصلاة والسلام جميعاً في دعوتهم إلى الله يعملون على إصلاح ما أفسد الناس في هذه الدنيا، فالرجوع إلى الله إذن لا يمكن أن يكون عزلة عن الحياة والأحياء، ولا يجوز أنْ نفهمه على أنّه ابتعاد عن ميادين العمل، وهرب، وتنصل من تحمل المسؤوليات.

وإذا كان هذا شأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وقد بعثوا إلى أقوامهم خاصة، إذا كان هذا شأنهم، فمها لا ريب فيه أنّ دعوة سيدنا رسول الله على وقد بعث إلى النّاس عامة وهو خاتم النبيين لا تترك شأناً من شؤون الحياة إلا وتأمر المسلم أن يندفع ليميز بين خيره وشره، لذا نجد أن مفهوم الدين عند المسلم يشمل الدنيا والآخرة معاً، وليس كها يظن

كثير من الناس بأن هناك مفهومين إثنين: الدين والدنيا، فالدنيا ليست مقابلة للدين، ليست هناك دائرتان، إحداهما تسمى الدين، والثانية تسمى الدنيا، وكل منها لها شعابها وقضاياها الخاصة، بل هناك شيء واحد ومفهوم واحد هو الدين، وهذا الدين ينظم شؤون الدنيا ويدعو للآخرة كذلك.

تصرفات المسلم كلها \_ إذن \_ سواء كانت أعمالًا لما قبل الموت، أم أعمالًا لما بعده، وسواء كانت للدنيا أم للآخرة، أعمال المسلم كلها ينبغي أن تنبثق عن هذا الدين فها أقره الدين فهو حلل، وما لم يقره فهو حرام ينبغى أن يتجنب.

وهناك قضية تتفرع عن هذه القضية، فإذا كان الدين في الإسلام يشمل شؤون الدنيا والآخرة، فليس هناك رجال دين في الإسلام؛ ذلك لأن الدين يشمل دائرتي الدنيا والآخرة، وعلى هذا فإن أي حرفة أو علم أو عمل، أيا كان ميدانه لا بد أن يكون الدين أساسه، ورجال الدين في عرف الناس هم الذين تخصصوا في دراسة القضايا الشرعية، وهذه القضايا الشرعية إذا نظرنا فيها نظرة فاحصة، وجدناها قضايا فقهية عامة تصلح شؤون المال والسياسة والأسرة والمجتمع والدولة، هذه هي تشريعات الإسلام.

وإذا أردنا أن نسمي الأشياء بأسمائها المعروفة في عصرنا، فإن التشريعات الإسلامية تشمل القوانين على تعددها المدني والجنائي والأحوال الشخصية، وتشمل علوم السياسة والإجتماع والأخلاق، فهذه كلها جزء من التشريعات الإسلامية والفقه الإسلامي.

ليس في الإسلام - إذن - رجال دين، في الإسلام علماء متخصصون. . . وعلى هذا فهؤلاء على اختلاف تخصصاتهم هم مسؤولون

عن الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، هذا في المجالات العلمية التخصصية . . . أما مجرد الدعوة إلى الخير، فهذا واجب كل مسلم يقدر عليه .

الدعوة إلى الله \_ إذن \_ ينبغي أن تكون ميدان كل مسلم يبتغي الفوز والفلاح، والأجر والثواب، ونسيان هذه الحقيقة كانت له آثار سيئة سلبية على كثير من المجتمعات الإسلامية، حيث ظن بعض الناس في هذه المجتمعات، أن الدعوة إلى الله وظيفة رسمية لا يجوز أن يقوم بها غير أصحابها، أو أنها حرفة خاصة لا تزاولها إلا فئة معينة، وكان من الطبعي أن يؤدي هذا القصور الخاطىء إلى هوة سحيقة، وفجوة عريضة بين المدعوين والداعين.

وقد زاد في تعميق هذه الهوة واتساع ذلك الخرق، أن هذه الفئة نتيجة لعملها الرسمي ابتعدت في دعوتها عن واقع الناس، وواقع الحياة، فلم يجد الناس في أقوالهم ما يشفي غلة أو يبرىء علة، أو يُذهب ظماً، أو ما يعينهم على حل الألغاز المعقدة من حولهم. . . ونتيجة لهذا الشعور، أصبحت هناك حواجز نفسية وأسوار مرتفعة بين المدعوين والداعين. . .

ومما زاد الطين بلة أن هذه الفئة الداعية لم تعدّ إعداداً صحيحاً وافياً، يمكنها من أن تخوض غار الحياة، وأن تتوجه إلى مشكلات الناس وهمومهم واهتهاماتهم؛ لذلك فأنت تسمع دائماً أن الناس حينها يصفون كلام هؤلاء لا يزيدون على قولهم بأنه كلام مشايخ، أو كلام وعظي، بل نرى بعض الناس يصف كل كلام لا يرضيه ولا يعجبه بأنه كلام وعظي، وهكذا أصبح الكلام الوعظي يقال على كل كلام لا يجد الناس فيه ما يجذبهم أو يعجبهم.

ولهذا لعمر الحق تنكر وابتعاد عن الحق، كيف، كيف يكون ذلك

والوعظ الذي هزئ به الناس اليوم هو وظيفة الأنبياء عليهم السلام، بل أسنده الله إلى نفسه تبارك وتعالى في أكثر من آية من كتابه الكريم، فقال اسبحانه «يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبداً إن كنتم مؤمنين» [النور - ١٧] وقال سبحانه «إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربي وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون» [النحل: ٩٠ ويقول لنبيه عليه وآله الصلاة والسلام: «وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولاً بليغاً» لنبيه عليه والسلام «قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين». [الشعراء: ١٣٦]

والوعظ \_ كما يقول الخليل \_ التذكير بالخير فيما يرق له القلب، وهو زجر مع تخويف كذلك (١). الوعظ \_ إذن \_ هـو دعـوة تؤثر في النفوس وتصلحها، وترقق القلوب وتطمئنها، هذا هو الوعظ الذي اشتُهر به كثير من أثمتنا من أمثال الحسن البصري \_ رحمه الله تعالى.

بقيت قضية لا بد من الإشارة إليها: يرى بعض علماء الإجتماع في الغرب، أن وظيفة الواعظ وعمله مما لا جدوى فيه لمجتمع، ويوازن بين الواعظ والممثل، فالممثل ينقل الناس من الخيال إلى الحقيقة، والواعظ ينقل الناس من الحقيقة إلى الخيال.

وهذا يمكن أن يصدق في المجتمعات التي لا صلة فيها بين الدين والحياة، لكننا قد عرفنا من قبل أن الدين كما أنزله الله تبارك وتعالى، وكما يفهمه المسلم الصادق يشمل دائرة الدنيا ودائرة الآخرة معاً، فالواعظ المسلم لا ينقل الناس من الحقيقة إلى الخيال، وإنما يبصرهم بكثير من الحقائق التي لا غناء لهم عنها ولا بد لهم منها، ولكن ما هي صفات الواعظ لكي يكون كلامه مؤثراً في النفوس؟، وبعبارة أخرى ما هي صفات الداعية إلى الله تعالى؟ وما هي الوسائل التي ينبغي أن يتبعها الداعية في تبليغ دعوته؟ ذلك ما سنتحدث عنه إن شاء الله تعالى.

<sup>(</sup>١) المفردات للراغب الاصفهاي ص ٢٧٥

| <u>:</u> |   |
|----------|---|
|          |   |
|          | 1 |

Co

#### صفات الداعية:

قال تعالى ﴿ومن أحسن قولاً ممن دعا إلى الله وعمل صالحاً وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة إدفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي عميم، وما يُلقّاها إلا الذين صبروا وما يُلقّاها إلا ذو حظ عظيم وإمّا يَنْزَغَنّك من الشيطان نزغ فآستعذ بالله إنه هو السميع العليم ﴾ [فصلت: ٣٣ - ٣٦]

هذه الآيات الكريمة من كتاب الله تبارك وتعالى تبين لنا بياناً جلياً القيمة العليا للدعوة إلى الله تبارك وتعالى، ومنزلة الدّاعين ومكانتهم، وإذا كانت الدعوة إلى الله وظيفة الأنبياء عليهم السلام، ورسالة ورثتهم من بعدهم، فإن ذلك ينبغي أن يكون حافزاً لكل فردٍ كي يعطيها نفائس وقته، وعُصارة قلبه، وثمرة فؤاده،...

ولكن هذه الدعوة إلى الله تبارك وتعالى مسؤولية جسيمة ضخمة، ولا أدل على ذلك من أن هذه الآيات الكريمة التي ذكرت عقب آية الدعوة إلى الله، والآيات التي ذكرت قبلها كذلك، والآية الكريمة هي قوله سبحانه: ﴿ومن أحسن قولاً ممن دعا إلى الله وعمل صالحاً وقال إنني من المسلمين وقد عرفتم الآيات الثلاث التي ذكرت بعد هذه الآية، أما الآيات التي ذكرت بعد هذه الآية، أما الآيات التي ذكرت قبلها فهي قوله سبحانه ﴿إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياة كم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها

ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدَّعون، نزلاً من غفور رحيم ﴾ [فصلت ٣٠ ـ ٣٢].

من هذه الآيات الكريمة جميعها ندرك أن من استحق أن يشرف بوسام الدعوة إلى الله فلا بد أن تتهيأ له صفات، وتجتمع له خصال لا يكن التسامح فيها، ولا يجوز التساهل ولا ينبغي التهاون فيها، ويمكننا أن نوجز هذه الصفات مما ترشد إليه الآيات الكريمة بما يلى:

١ ـ إن الداعية إلى الله تبارك وتعالى يجب أن يكون مستقيماً، وهذه الإستقامة تنتظم مسلك الداعية وفكره على السواء، وسنفصل القول عنها. في خماسية فيها بعد إن شاء الله.

٢ - ومن الصفات التي ينبغي أن يحرص عليها الداعية إلى الله أن تكون الدعوة شغله الشاغل فلا يخاف ولا يجزن، والخوف قلق يعتري الإنسان من أجل حاضره، والحزن قلق يعتريه من أجل ماضيه، والدعوة إلى الله حري أن تنتزع هذين المرضين والعرضين الخطيرين، وأن تستلها من نفس الداعية وقلبه.

٣ ـ ومن الصفات التي ترشد إليها الآيات الكريمة ما يجب أن يتحلى
 به الداعية من العمل الصالح، حيث يصبح ديدناً له وطبيعة فيه.

٤ - ومن تلك الصفات اعتزازه بالتحدث عن عقيدته ودعوته، وهذا القول يختلف عن أولئك الـذين يتبجحون ويـدّعون، ولـذلـك ذكـره الله تبارك وتعالى بعد العمل الصالح «وعمل صالحاً وقال إنني من المسلمين».

٥ - من الصفات الواجب توافرها للداعية أن ينسى حظ نفسه في دعوته، لأنه ينتظر ما عند الله سبحانه، فحظه عند ربه ينسيه حظ نفسه، وهذه الصفة من شأنها أن تعبد له الطريق في دعوته إلى الله، وأن تيسر له السبل «إدفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنّه وليّ حميم»

7 - بقيت صفتان شاء الله واقتضت حكمته أن يكون ذكرهما بعد ما تقدم من صفات: إحداهما الصبر فلربما تكون العقبات كثيرة في طريق الداعية إلى الله، والنفوس ليست سواء في تقبلها للحق وتلقيها لأنوار التنزيل، وقد يحتاج الداعية إلى مصابرة ومثابرة، وجلد وجهد، بل قد يتحمَّل إيذاءً ومشقة، فلا بد أن يتغلب على ذلك كله بهذه الصفة صفة الصبر «وما يلقاها إلا الذين صبروا».

٧- أما الصفة الأخيرة - وقد تكون من أشد هذه الصفات - فهي ما ينبغي أن يقاومه الداعية مقاومة داخلية ناتجة من وسوسة الشيطان ونزغه ونفشه، ذلك أنّ الداعية إلى الله سبحانه قد تتهيأ له الصفات السابقة جميعها، فيوسوس له الشيطان أنه داعية ناجح، وأنه استطاع أن يصل إلى ما وصل إليه بلباقته وحنكته، فيبعث ذلك في نفسه الغرور، والغرور طريق إلى الكبر، والكبر والغرور يمحوان الإخلاص، لذلك قلت إن هذه الصفة هي من أصعب هذه الصفات وأشقها، ولهذه الحكمة جعلها الله تبارك وتعالى الصفة الأخيرة التي على الداعية أن يتنبه لها، ﴿وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله ﴾. . . إذ قد يصل الداعية إلى قمة الخير، ولكنه لا يستطيع أن يقاوم نزغ الشيطان فينزل إلى الحضيض،

هذه صفات خُلُقية أرشدت إليها الآيات الكريمة، فإذا استطاع الداعية أن يحمل نفسه عليها، فإنّه يتخطى بذلك أكبر عقبة، ويسير شوطاً كبيراً في بلوغ هدفه الذي يريد. وإنّما أقول يتخطى أكبر عقبة، ويقطع أكبر شوط، لإن هناك أموراً لا بد أن تتحقق للداعية، وهذه هي التي يمكن أن نسميها وسائل، ومن هذه الوسائل:

### وسائل الدعوة إلى الله:

أولاً: أن يعد الداعية نفسه إعداداً تاماً حتى يكون على بصيرة فيما

يقول، ولمن يقول، فهذان طرفان لوسيلة واحدة.

أما الطرف الأول فهو الإعداد العلمي والتربوي، فالداعية لا بُدّ له من أسلوب جذّاب لكي يؤثر في نفوس المدعوّين، وهو ما عبّر عنه القرآن الكريم بالقول البليغ. قال سبحانه ﴿أُولئك النين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظم، وقل لهم في أنفسهم قولاً بليغاً للوبهم فأعرض عنهم وعظم، وقال لهم في أنفسهم قاولاً بليغاً والنساء: ٣٦] والقول البليغ هو الذي يصل به الداعي إلى قلوب الناس. قال الراغب: القول البليغ والبلاغة تقال على وجهين أحدهما أن يكون بذاته بليغاً وذلك بأن يجمع ثلاثة أوصاف: صواباً في موضوع لعته، وطبقاً للمعنى المقصود به، وصدقاً في نفسه ومتى اخترم وصف من ذلك كان ناقصاً في البلاغة، والثاني أن يكون بليغاً باعتبار القائل والمقول له، وهو أن يقصد القائل أمراً فيرده على وجه حقيق أن يقبله المقول له»(١)

ومن هنا ندرك أن أسلوب الخطابة يختلف عن أسلوب الدرس، وهُكذا فإنَّ لكل حالةٍ ما يناسبها، وقد يكون القول البليغ مشلًا ينتزعه الداعية من الواقع، ويكثر هذا في سنّة النبي عليه وآله الصلاة والسلام، ومن ذٰلك:

١ - عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: خط النبي على خطاً مربعاً وخط خطاً في الوسط خارجاً منه، وخط خططاً صغاراً إلى الذي في الوسط من جانبه الذي في الوسط وقال: هذا الإنسان وهذا أجله محيط به - أو قد أحاط به - وهذا الذي هو خارج أمله وهذه الخطط الصغار الأعراض فإن أخطأه هذا نهشه هذا وإن أخطأه هذا نهشه هذا. (٢)

<sup>(</sup>۱) المفردات ص ٦٠.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في كتاب الرقاق باب «في الأمل وطوله» ٤/٥٥٤ ج ٥ ص ٢٣٥٩.

- عن المستورد بن شداد قال: كنت مع الركب الذين وقفوا مع رسول الله على السخلة الميتة، فقال رسول الله على أأترون هذه هانت على أهلها حين ألقوها قالوا من هوانها ألقوها يا رسول الله، قال: فالدنيا أهون على الله من هذه على أهلها(١).
- ٣ عن أبن عمر عن النبي على قال: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم حدثوني ما هي. قال: فوقع الناس في شجر البوادي، قال عبدالله: فوقع في نفسي أنها النخلة ثم قالوا حدثنا ما هي يا رسول الله؟ قال هي النخلة؟(٢)

ولقد سار الصحابة والتابعون على هذا المنهج النبوي الرشيد، فهذا الحسن البصري ـ رحمه الله ـ وقد كان يسير مع أحد الناس فمرت بهم جنازة، يسأل صاحبه ترى لو خُيِّر هذا أن يرجع إلى الدنيا فيتصدق بربع ماله أو ثلثه أيفعل؟ قال له صاحبه: يا أبا سعيد إنه يتصدق بأكثر من ذلك إذا ضمن الرجوع، قال الحسن رضي الله عنه: ولكن ترى أيرجع؟ قال الرجل: لا، قال الحسن: أستُحمل مثل ما حمل؟ قال نعم فقال الحسن: ما دمت واثقاً من ذلك كله فتصدق اليوم قبل أن تحمل فتتمنى أن ترجع لتصدق بالك كله.

وهكذا يختار الداعية الطريقة التي يجدها ملائمة لكي يكون قوله بليغاً.

ثانياً: ومن الأساليب التي يسلكها الداعية القدوة الحسنة، فلربحا

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي في أبواب الزهد، باب ما جاء في هوان الدنيا على الله عز وجل ٢٣٢٢/١٣ ، ج٧ ص ٧٩.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري في كتاب العلم باب طرح المسألة على أصحابه ليختبر ما عندهم من العلم ٦٢/٥ ج ١ ص ٣٤.

كانت القدوة أكثر تأثيراً من القول، والشواهد كثيرة في تاريخ المسلمين على ذلك، فبعد صلح الحديبية قال عمر رضي الله عنه: قال رسول الله على المصحابه: قوموا فانحروا ثم احلقوا، قال فوالله ما قام منهم رجل حتى قال ذلك ثلاث مرات، فلما لم يقم منهم أحد دخل على أم سلمة فذكر لها ما لقي من الناس فقالت أم سلمة يا نبي الله أتحب ذلك، أخرج فلا تكلم أحداً منهم كلمة حتى تنحر بدنك وتدعو حالقك فيحلقك فخرج فلم يكلم أحداً منهم حتى فعل ذلك، نحر بدنه ودعا حالقه فحلقه، فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا وجعل بعضهم يحلق بعضاً، حتى كاد بعضهم يقتل بعضاً غاً. (١)

وفي سيرة الخلفاء الراشدين كثير من هذه الأمثلة العملية. ومما أشتهر في ذلك أن أحد المملوكين جاء يوماً لأحد العلماء، وشكا له ما يلاقيه من ظلم سيّده، وطلب منه أن يتحدث عن فضل العتق لعل سيده أن يعتقه، ووعده هذا العالم خيراً، ومضت الأيام دون أن يتكلم الشيخ عن فضل العتق، والعبد ينتظر بفارغ الصبر، وفي ذات يوم تكلم الشيخ عن فضل العتق ولما انتهى من كلمته قال «وها أنا أبدأ بعتق عبدي فلان» وبدأ الناس يعتقون مماليكهم، وكان من جملة أولئك الذين عتقوا ذلك المملوك، وسأل الشيخ بعد ذلك: ليتك قلت ذلك مبكراً يا سيدي، فقال الشيخ: أي بني كلمتني ولم أكن أملك ثمن مملوك فانتظرت هذه المدة كلها حتى استطعت أن أشتري مملوكاً، فإني لا أحب أن أطلب من الناس شيئاً إلا حينها أكون قادراً على فعله ليقتدي بي الناس.

فالداعي لا بد أن يكون صورة صادقة عن دعوته.

ثالثاً: أما الطرف الثاني فهو معرفة الداعي بنفسيّات من يدعوهم.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في كتاب الشروط باب الشروط في الجهاد ١٥/١٥٨.

قال تعالى: ﴿وأنذر به الذين يخافون أنْ يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون ﴿ [الأنعام: ٥١]... إنَّ كثيراً من النّاس يؤثر فيه الترهيب، ولكن بعضهم يؤثر فيهم الترغيب، بعض الناس تستهويهم القصة، وآخرون تجذبهم القضايا الفكرية، وآخرون يستهويهم الحديث عن القضايا التجريبية وتطبيقاتها العملية، التي تنطق بها الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة، فيجمل بالداعية أن يعرف نفسيات هؤلاء جميعاً، حتى تكون كلماته أشد وقعاً، وأكثر سمعاً، وأعظم تأثيراً.

رابعاً: وأكثر ما تكون الدعوة تأثيراً في النفوس إذا كان الداعية مترفعاً عيا في أيدي النّاس، ويقتدي بالأنبياء عليهم السلام، الذين ما كانوا يسألون الناس أجراً ﴿وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين [الشعراء ١٠٩]... ﴿قل ما سألتكم من أجْرٍ فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد [سبأ: ٤٧]... فكلما كان الداعية بعيداً عيا في أيدي الناس، كُلًا أحبّه النّاس واجتمعوا فكلما كان الداعية بعيداً عيا في أيدي الناس، كُلًا أحبّه النّاس واجتمعوا للحسن البصري رحمه الله لماذا كان الناس يقبلون عليه ويثنون عليه ويتأثرون به ومنه، فقال: لقد مكث أعوامه الكثيرة لم يطلب من أحد ويتأثرون به ومنه، فقال: لقد مكث أعوامه الكثيرة لم يطلب من أحد تبارك وتعالى.. ويكفي ما جاء في أحاديث النبي عليه وآله الصلاة والسلام (لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً خيرٌ لك من الدنيا وما فيها وخير حتى يبلغه غيره فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ورب حامل فقه ليس بفقيه (٢).

حديث ٢٨٤٧ حـ٣ ص ١٠٩٦. (٢) رواه الترمذي في كتاب العلم باب ما جاء في الحث على تبليغ السماع ٢٦٥٨/٧ وقال حديث حسن.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في كتاب الجهاد باب فضل من أسلم على يديه رجل باب ١١٤١) حديث ٢٨٤٧ حـ٣ ص ٢٠٩٦.

وكلما كان الداعية أكثر صبراً كان أعظم أجراً، والأجرعلى قدر المشقة \_ كما يقولون \_ ولا شك أن هناك عقبات كثيرة يواجهها الداعية، وهذه العقبات قد تكون ناشئة عن المترف الماديّ، وقد تكون ناشئة عن الإنحراف الفكريّ، وقد تكون ناشئة عن الجمود والتحجر العقلي، ومن أجل ذلك أرشدنا الله تبارك وتعالى إلى الأساليب التي يتبعها الداعية إلى الله سيحانه.

قال تبارك وتعالى: ﴿آدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة ، وجادلهم بالتي هي أحسن ﴾ [النحل: ١٢٥]. والحكمة هي وضع الشيء في محله ، والإصابة في القول والعمل ﴿ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً ﴾. [البقرة: ٢٦٩] وهذه الحكمة يمكن أن تكون أسلوباً لأولئك الذين انحرفت أفكارهم في رحلة الحياة فقد تكون الحكمة لهم سفينة النجاة ،

أما الموعظة الحسنة فهي أسلوب لعامّة الناس وجماه يرهم. هذان أسلوبان للدعوة إلى الله.

أما الجدال بالتي هي أحسن فهي طريقة يسلكها الداعية مع أولئك الدنين لم تكن صورة الإسلام واضحة في نفوسهم، وهؤلاء من غير المسلمين في الغالب، وأعني بغير المسلمين هنا الذين يرتابون في أي شيء من دين الله، أو ينكرون أي حكم من أحكام التشريع المعلومة بالضرورة، سواء كان أولئك من غير المسلمين فعلاً، أم ممن ينتسبون إلى الإسلام بأسهائهم وهوياتهم، ولكنهم يمارون في أحكام الشريعة، يجحدون الحدود وبعض العبادات، أو ينكرون بعض القضايا العقدية، هؤلاء أمرنا القرآن أن نجادهم بالتي هي أحسن، فهم وأهل الكتاب سواء، قال تعالى: ﴿ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم. وإلهنا وإلهكم واحد

### ونحن لـه مسلمون﴾ [العنكبوت: ٤٦]...

فالجدال بالتي هي أحسن هو أسلوب يختلف عن أسلوب الحكمة والموعظة الحسنة، وهو وإن كان نوعاً من أنواع الدعوة إلى سبيل الله، إلا أن الصورة التي عبر بها القرآن عنه ترشدنا إلى نوع من التغاير؛ فهناك أمران: أمر بالدعوة وأمر بالجدال «أدع وجادل»، وعلى هذا فيمكننا أن نجعل الجدل أسلوباً ثالثاً، وهذا الجدال ينبغي أن يكون بطريقة بعيدة عن مظاهر الغلظة والقسوة، وتكدير الخواطر والإساءة إلى المشاعر، اللهم إلا إذا كان أولئك المجادلون من الذين تجاوزوا الحدّ وخرجوا عن جانب اللياقة والذوق فمثل أولئك لا بد أن يلاقوا جزاءهم الرادع، وهذا معنى قوله سبحانه «إلا الذين ظلموا منهم».

وبالجملة فإن الداعي لا ينبغي أن يستكين مهم كانت المعوقات والعقبات والعراقيل، فالدعوة واجب شرعي أولاً، وأجرها على الله ثانياً، وهو أجر عظيم يجازى به صاحبه ثالثاً.

ونرجو أن يكون في هذه الخياسيات الخير الكثير للمسلمين على اختلاف فئاتهم، نرجو الله سبحانه أن ينتفعوا بها فيها يهذب نفوسهم، ويشذب عواطفهم، ويصحح مسيرتهم وأفكارهم، ويصلح شؤونهم وأحوالهم، ويبصرهم ويذكرهم بالواجبات الكبيرة الملقاة على عواتقهم، والتي سيسألهم الله تبارك وتعالى عنها، ويعلم الله أن كل كلمة منها كانت خالصة لوجه الله تبارك وتعالى وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسلياً كثيراً يا أرحم الراحمين.

(ينفقون في السراء والضراء) (فإذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروالذنوبهم)، وفي الحياة الإجتهاعية يكظمون غيظهم ويحسنون إلى الناس ويعفون عنهم، وقبل أن ننهي الحديث عن هذه الصفات نشير إلى مسألتين إثنتين:

الأولى: إن الإنفاق ذكر في السورتين، الكريمتين، ففي سورة البقرة ﴿وَمُعَا رِزَقْنَاهُم يَنفُقُونَ﴾، ولكن في سورة آل عمران ﴿ينفقون في السراء والضراء وفي هذا ما فيه من حث المسلم على الإنفاق، لأن هذا الإنفاق مصعد لمنزلة التقوى.

الثانية: إن كل سورة من السورتين الكريمتين ذكر فيها من صفات المتقين ما يتناسب مع السياق ويلائم الموضوع، ففي سورة البقرة كان التركيز على قضايا العقيدة ﴿يؤمنون بالغيب، ويؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون ﴾ كما كان التركيز على إقامة الصلاة كذلك.

أما في سورة آل عمران فقد ذكرت الآيات في سياق غزوة أحد التي كانت فيها دروس كثيرة للمسلمين، فذكر فيها الإنفاق في السراء والضراء، وذلك لحاجة المجاهدين إليه، وذكر فيها كظم الغيظ، والعفو عن الناس، ذلك لأن المسلمين أصيبوا في أحد، وقد أسلم كثير ممن حارب المسلمين في هذه الغزوة، فكان كظم الغيظ والعفو عن الناس أمراً لا بد منه، وذكر فيها الإستغفار من الذنب، وقد كان منهم في غزوة أحد ما كان، ولذا رأينا الجزاء في سورة آل عمران يختلف عا جاء في سورة البقرة، ففي سورة البقرة، ففي سورة البقرة كما عرفنا ﴿أولئك على هدى من ربهم وأولئك

# الخماسية الأولى

قال تعالى: ﴿ أَلَمْ ذَلَكَ الْكَتَابِ لا رَيْبُ فَيْهُ هَدَى لَلْمَتَقِينَ، الذَّيْنُ يُؤْمِنُونَ يَؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيَقْيِمُونَ الصّلاة ومما رزقناهم ينفقون والذّين يؤمنون بما أنزل مِن قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ﴾ [البقرة: ١ - ٥].

إعلموا \_ أرشدكم الله \_ أنه قد ورد في فضل سورة البقرة أحاديث كثيرة، وهي أطول سور القرآن، وأكثرها أحكاماً، وهي أولى الزهراوين وكبراهما، وقد شاء الله أن يذكر في أولها وآخرها على السواء ما يثلج صدور المؤمنين ويبهج نفوسهم، ففي أولها صفات المتقين، وأما آخرها فهو مما أكرم به سيدنا رسول الله على للة المعراج، حيث أعطي خواتيم سورة البقرة.

### التقوى:

والخياسية التي معنا حرية بالعناية والتقدير والإهتهام، لأن فيها أوصافاً يجب على المسلم أن يتحراها محاولاً أن يتحلى بها، وبخاصة أنها أول آية في كتاب الله، تبين أحوال المتقين، فورودها في أول القرآن دليل على أهمية شانها وعظيم خطرها، ومن أهميتها كذلك أنها وصف لأولئك الذين انتفعوا بالقرآن الكريم واهتدوا به، فتلوه وتدبروه. وقبل أن نتحدث عن هذه الأوصاف الخمسة، يجب أن نقدم لذلك حديثاً عن التقوى، لأن هذه

الأوصاف إنما هي للمتقين، والمتقون هم اللذين أكرمهم الله تبارك وتعالى بوسام التقوى، والتقوى هي خير زاد كها جاء في كتاب الله تبارك وتعالى ﴿وتزودوا فإن خير الزاد التقوى﴾. [البقرة ١٩٧].

### مراحل التقوى:

والمتدبر لكتاب الله تبارك وتعالى يجد أن التقوى هي من أكثر الأمور التي وجه القرآن لها العناية، وحمل النفوس على الإهتمام بها بما لا مزيد عليه. وأصل التقوى من الوقاية. وأول مراحل التقوى: الوقاية من الشرك، والمرحلة الثانية: اجتناب الكبائر، أما المرحلة الثالثة: التي تكمل بها التقوى فهي الإبتعاد عن الصغائر، ويدل لذلك ما روي عن سيدنا رسول الله على أنه قال «لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين، حتى يدع ما لا بأس به حذراً مما به البأس» (١).

### تعريفات التقوى:

وعلى هٰذا فالتقوى هي أرفع الدرجات التي يجب على المؤمن أن يرتفع إليها مها تحمَّل في سبيل ذلك من صعاب ومشقة، ولقد ذكروا للتقوى تعريفات كثيرة، وتعددت في ذلك كلماتهم وأقوالهم، وسأذكر لكم بعض التعريفات لكي تكون نبراساً نهتدي بنورها، فلقد قيل: «إن التقوى أن يُطاع الله فلا يعصى، ويُذكر فلا ينسى ويُشكر فلا يكفر» وقيل: «التقوى: هي ترك الإصرار على المعصية، وترك الإغترار بالطاعة» فالمتقي هو الذي لا يصر على معصية وإن كانت صغيرة، ولا يغتر بطاعة وإن

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي في كتاب صفة القيامة باب من درجات المتقـين ۲۶۵۳/۲۰ وقال حــديث حسن غريب.

كانت عظيمة، وقيل: «إن التقوى أن لا تختار على الله سوى الله، وأن تعلم أن الأمور كلها بيد الله».

ومن تعريفاتهم للتقوى أن لا يجد الناس في لسانك ولا في فعلك عيباً، وأن لا يجد الملائكة في سرك عيباً. وقيل: «إن المتقي من يزين سره للحق كما يزين ظاهره للخلق».

ومن تعريفات التقوى كذلك: «أن لا يراك مولاك حيث نهاك» وقيل إن المتقي: «من سلك سبيل المصطفى ـ عليه وآله الصلاة والسلام ـ ونبذ الدنيا وراء القفا، وكلف نفسه الإخلاص والوفا واجتنب الحرام والجفا».

ويجمع هذه التعريفات جميعاً أمور ثلاثة:

أولاً: أن تتجنب الذنوب صغيرها وكبيرها، فإن الإصرار على الصغائر قد يؤدي إلى الكبائر.

ثانياً: أن تحذر من كل ما تقدم عليه من قول وعمل، كالذي يسير في طريق مليء بالشوك يكون حذراً في كل خطوة يخطوها، وهذا ما جعله علامة للتقوى بعض الصحابة رضوان الله عليهم. فقد قيل إن عمر بن الخطاب سأل أبي بن كعب عن التقوى فقال له: أما سلكت طريقا ذا شوك؟ فقال بلى؟ قال: فها عملت، قال: شمرت واجتهدت، قال: فذلك التقوى.

ثالثاً: أن لا تحقر شيئاً من صغائر الأمور، فلقد ورد عن سيدنا رسول الله على أنه مر بتمرة مسقوطة فقال «لولا أن تكون صدقة لأكلتها(١)

ولقد قال بعضهم في هذه الأمور الثلاثة :.

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري في كتاب البيوع باب ما يُتنزه من الشبهات رقم الباب ٤ رقم الحديث ١٩٥٠ ج ٢ ص ٧٢٥.

خل النوب صغيرها وكبيرها وكبيرها فهو التقى وكبيرها فهو التقى وافعل كياش فوق أر ض الشوك يجذر ما يرى لا تحقرن صغيرة

إن الجسبال مسن الجصى ولقد روي في الأثر «من أحب أن يكون أكرم الناس فليتق الله، ومن أحب أن يكون أحب أن يكون أخب أن يكون أغنى الناس فليكن بما في يد الله أوثق مما في يده».

الفرق بين العبادة والتقوى:

ما تقدم ندرك خطر التقوى، وعظيم شأنها، ورفيع منزلتها، وندرك أن التقوى ثمرة يانعة لا بد لتحققها من خمسة أمور هي: الإيمان، والطاعة، وترك المعصية، والتوبة، والإخلاص. فإذا انتفى واحد من هذه الخمسة انتف التقوى.

ومن هنا نعلم أن التقوى ليست هي العبادة \_ كها يظن كثير من الناس \_ فرب عابد كثرت عبادته، ولكن لا ترفعه عبادته لدرجة التقوى.

وفي الكتاب والسنة أدلة كثيرة، وبراهين ساطعة على ما بينته لك، قال تعالى: ﴿وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه﴾ [العنكبوت: ١٦] وقال تعالى: ﴿بسم الله الرحمٰن الرحيم إنا أرسلنا نوحاً إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون﴾ [نوح: ١-٣] وقال سبحانه: ﴿يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون﴾ [البقرة: ٢١]. فانظروا أرشدكم الله كيف ميزت هذه الآيات الكريمة بين العبادة والتقوى، فنوح وإبراهيم عليها السلام

كل يأمر قومه بالعبادة والتقوى، وفي الآية الثالثة أمر للناس من الله تعالى أن يعبدوا الذين خلقهم وخلق الذين من قبلهم، راجين أن ترتضع بهم عبادتهم وأن توصلهم إلى درجة التقوى.

وفي السنة المطهرة يقول الرسول عليه وآله الصلاة والسلام (إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تجسسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخواناً، المسلم أخو المسلم لا يحقره ولا يظلمه ولا يخذله، بحسب امرىء من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام ماله ودمه وعرضه، إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعالكم. التقوى ههنا التقوى ههنا التقوى ههنا التقوى ههنا التقوى ههنا التوى ههنا التقوى ههنا التقوى فهنا التقوى فهنا ويشير على الى صدره (١). ومن هذا الحديث الشريف ندرك أولاً أن التقوى لا بد لها من تجنب هذه الأعال جميعاً التي ذكرت في الحديث، وندرك ثانياً أن التقوى إنما هي سر بين العبد وبين ربه ولهذا الشار النبي الكريم على إلى صدره. ويؤيد هذا من كتاب الله تبارك وتعالى فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى [النجم ٣٢].

ومن أجمع الآيات التي بينت حقيقة التقوى وبينت أن هذه التقوى لا ينعم المرء بدفئها وظلها ونورها، إلا بعد أن يتصف بأمهات الفضائل، ويوفق لأمهات العبادات وأصولها، أقول من أجمع الآيات هذه الآية الكريمة، وليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتي المال على حبه ذوي القربي واليتامي والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتي الركاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا،

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم في كتاب البر والصلة باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمه وعــرضه وماله رقم الباب ۱۰ رقم الحديث ۲۵٦٤ ج ٤ ص ۱۹۸۲.

وأولئك هم المتقون [البقرة: ١٧٧]. فانظروا \_ أرشدني الله وإياكم \_ إلى الخصال الكريمة والصفات الحميدة التي تحدثت عنها هذه الآية الكريمة وكيف أنها ذكر فيها أصول الشريعة الثلاثة: العقائد والعبادات والأخلاق، وفصل فيها خمس عشرة خصلة، ولقد جعلت التقوى ثمرة ذلك كله، كا جاء في آخر الآية الكريمة. ﴿أُولئك اللّين صدقوا وأولئك هم المتقون ﴾ [البقرة: ١٧٧].

وبعدما تقدم ندرك السر، وندرك الحكمة التي من أجلها ذكر الله التقوى في أول كتابه الكريم اللهم آجعلنا من المتقين، الذين قلت فيهم وتلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقياً [مريم: ٦٣]. ولنبدأ الآن بأوصاف هؤلاء المتقين التي بينها الله تبارك وتعالى في الآية الكريمة.

## الصفة الأولى (الذين يؤمنون بالغيب):

والغيب هو ما يقابل المحسوس، وليس ما يقابل الواقع. كما يقول بعض المرجفين بمن حرموا نور الهداية \_ والله تبارك وتعالى عالم الغيب والشهادة \_ وإنما ذكرت هذه الصفة في مقدمة صفات المتقين، لأنها تدل على صدق أصحابها، ذلك أن تعلق الإنسان يكون بما يشاهده عن طريق حواسه،

ولكنَّ هؤلاء المتقين كان أول مدح لهم أنهم صدقوا بما أخبرهم الله به مما لا تتعلق به الحواس، فكان إيمانهم بما غاب عنهم لا يقل عن إيمانهم بما تشاهده حواسهم، بل يتفوق عليه، وسواء كان هذا الغيب يمكن أن يقام عليه دليل عقلي كالإيمان بالله وصفاته أم لا دليل عليه كالإيمان بالقدر، وسواء كان هذا الغيب من الأمور التي كانت مشاهدة لبعض بالقدر، وسواء كان هذا الغيب من الأمور التي كانت مشاهدة لبعض الناس كالرسول صلَّى الله عليه وآله وسلم الذي شاهده الصحابة رضوان

الله عليهم وشرفوا بأنوار مشافهته ورؤيته والقرب منه، ولم يشاهده مَنْ بعدهم هذه المشاهدة الحاضرة، سواء كان هذا أم ذاك فهو غيب يستحق المؤمنون به الثناء.

ومن الإيمان بالغيب، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره كما جاء في الحديث الصحيح(١). قال تعالى ﴿إِنْ الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير، [الملك: ١٢] وفي حديث الملائكة السائحين في الأرض بيان لثناء الله تبارك وتعالى على هؤلاء المؤمنين الذين يسبحون ربهم ويسألونه الجنة ويعوذون به من النار. حيث قال ﷺ «إنَّ لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر فإذا وجدوا قوماً يذكرون الله تنادوا هلموا إلى حاجتكم قال: فيحفونهم بأجنحتهم إلى السهاء الدنيا، قال: فيسألهم ربهم وهو أعلم منهم ما يقول عبادي قال: فيقولون يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك قال فيقول: هل رأوني؟ قال فيقولون لا والله ما رأوك، قال: فيقول: وكيف لو رأوني؟؟ قال يقولون لو رأوك كانوا أشدَّ لك عبادة وأشد لك تمجيداً وأكثر لك تسبيحاً، قال: فيقول فما يسألونني؟؟ قال يسألونك الجنة، قال: فيقول: وهل رأوها؟؟ قال: يقولون لا والله يا رب ما رأوها، قال: يقول فكيف لو أنهم رأوها؟؟ قال: يقولون: لو أنهم رأوها لكانوا أشد عليها حرصاً، وأشد طلباً، وأعظم فيها رغبة، قال: فَمِمَّ يتعوذون؟؟ قال: يقولون: من النار، قال: يقول: وهل رأوها؟؟ قال: يقولون: لا والله يا رب ما رأوها، قال: يقول فكيف لو رأوها، قال: يقولون لو رأوها كانـوا أشد منهـا فراراً وأشد لها مخافة، وقال فيقول: فأشهدكم أني غفرت لهم قال: يقول ملك من الملائكة: فيهم فلان ليس منهم، إنما جاء لحاجة، قال: هم الجلساء لا

<sup>(</sup>١) رواه البخاري في كتاب التفسير (سورة لقهان) رقم الباب ٨٦٩ رقم الحديث ٤٤٩٩.

یشقی بهم جلیسهم.(۱)

إن الإيمان بالغيب برهان صدق على فضل أولئك الذين ملأت أنفسهم الثقة بالله تبارك وتعالى والثقة بنبيه صلى الله عليه وآله وسلم، فلم يرتابوا بشيء مما أخبر الله عنه، ومما بينه رسول الله عليه وآله الصلاة والسلام.

وذهب بعض المفسرين إلى تفسير قوله: «يؤمنون بالغيب» أي أنهم يؤمنون بقلوبهم لا بألسنتهم وحدها كإيمان المنافقين ﴿وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم ﴾ [البقرة: ١٤] وهي مثل قوله سبحانه ﴿ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب﴾ [يوسف: ٥٢] في قصة يوسف عليه السلام. أي لم أخنه في حال غيابي عنه.

وبالجملة فإن الإيمان بالغيب إختبار وآمتحان لأولئك المتقين، فإذا ثبتوا لهذا الإمتحان وتخطوه كلفوا بما بعده، فهو أصل تتفرع عليه الأوامر والنواهي جميعها ولذلك ذكر الله تبارك وتعالى بعد الإيمان بالغيب بقية الصفات، فما داموا قد تخطوا أول صفة وصدقوا فيها كان يسيراً عليهم أن يتصفوا بما بعدها من صفات.

#### الصفة الثانية «ويقيمون الصلاة».

وإقامة الصلاة هي أول الأركان العملية التي يُختبرُ بها هؤلاء المتقون، وإقامة الصلاة تأديتها تامة بأركانها وآدابها والمداومة عليها،

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري في كتاب المدعوات بـاب فضل ذكـر الله عز وجـل رقم الباب ٦٦ رقم الحديث ٢٠٤٤ ج ٥ صفحة ٢٣٥٣.

والمحافظة عليها في مقدماتها ونتائجها، والخشوع فيها، والإقبال عليها بنشاط وجد ورغبة من غير فتور ولا كسل، ومن شأن هذه الصلاة أنها تكسب صاحبها قوة في الحق وثباتاً على الخير وزيادة في اليقين، وتنفى عنه القلق والهلع، والإضطراب والجزع، وتجعله سوي التفكير مرهوب الجانب، مستقيم السير، لا تهزه الحوادث والصعاب، ولا تبطره النعم، ولا تضعفه النقم.

ثم إن من شأن هذه الصلاة كذلك أن تدخله في زمرة المفلحين الفائزين ولو لم يكن من ثمرتها سوى أنها تورثه الفردوس لكان في ذلك خير غنيمة وأعظم فائدة، ودليل ذلك من كتاب ربنا تبارك وتعالى ﴿إن الإنسان خلق هلوعاً إذا مسه الشر جوعا، وإذا مسه الخير منوعاً، إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون [المعارج: ١٩ - ٢٣] ويقول في آخر هذه الصفات ﴿والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون ﴾ [المعارج: ٣٤ - ٣٥].

ويقول سبحانه في سورة أخرى من كتابه الكريم ﴿بسم الله الرحمن السرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون المؤمنون: ١ - ٢]، ويقول في آخر هذه الصفات، ﴿والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ﴾ [آيات: ٩ - ١١] فانظروا ـ أرشدكم الله ـ إلى عظم شأن الصلاة في هذين الموضعين من كتاب الله. الموضع الأول في سورة المعارج حيث بين الله سبحانه ما يخلص الإنسان من سيّء الصفات، وهي الجزع، والملع ومنع الخير حيث ذكرت الصلاة مرتين، وفي السورة الثانية سورة المؤمنون حيث بين الله الصفات التي يستحق صاحبها الفلاح والفوز، وفي المؤمنون حيث بين الله الصفات التي يستحق صاحبها الفلاح والفوز، وفي هذه كذلك ذكرت الصلاة مرتين، ففي الموضع الأول قال: قد أفلح

المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون» وفي الموضع الثاني قال: «والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك هم الوارثون».

وسيأتي للصلاة زيادة تفصيل إن شاء الله تعالى.

## الصفة الثالثة: (ومما رزقناهم ينفقون):

طبع الإنسان على الحرص وصدق الله ﴿وأحضرت الأنفس الشع ﴾ [النساء: ١٢٨] وحب التملك في الإنسان لا ينازع فيه أحد، لذلك نجد القرآن الكريم في آيات مُحكمات كثيرة يثنى على المنفقين تارة، ويحث على الإنفاق تارة أخرى.

ولما كانت بعض النفوس أشد حرصاً وأكثر إمساكاً جعل الله تبارك وتعالى بعض هذا الإنفاق واجباً وافترضه على عباده، وهكذا تشمل النفقة، نفقة التطوع كما تشمل فريضة الزكاة.

والله تبارك وتعالى جلت حكمته له يكلف الناس شططاً ولا رهقا، ولذا جاء نظم الآية الكريمة (ومما رزقناهم ينفقون) فنفقتهم لا تعدو أن تكون شيئاً قليلاً مما أعطاهم الله، حتى الزكاة المفروضة كانت قليلة النسبة فهي تختلف باختلاف المال المزكى فقد تكون واحداً في الأربعين، إذا كانت دراهم أو ذهباً وفضة، وكذلك بعض الأنعام كالغنم، وقد تكون عشراً كالزروع التي تسقى بماء السماء وقد تكون نصف العشر «ومما رزقناهم ينفقون» فلم يسأل الله الناس جميع أموالهم أو أكثرها، ولو سئلوا ذلك لشق عليهم وبخلوا فأخذوا، وهذه الحكمة العظيمة فيها طلب منهم ذلك لشق عليهم وبخلوا فأخذوا، وهذه الحكمة العظيمة فيها طلب منهم في حقيقتها نعمة من الله، ﴿قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتوراً [الإسراء: ١٠٠].

لذلك امتن الله على المسلمين فلم يسألهم أنْ ينفقوا أموالهم جميعها ولم يشق عليهم في السؤال، وتدبر قوله سبحانه ﴿إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم، ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم ﴾ [محمد: ٣٨]... أي إن يسألكموها فيجهدكم ويشق عليكم في السؤال، وهذا معنى قوله «يحفكم» والإحفاء: المبالغة، ومنه إحفاء الشارب أي المبالغة في استئصاله. (تبخلوا ويخرج أضغانكم)، أي إذا بالغ في السؤال وأجهدكم فيه وطلب منكم أن تنفقوا أكثر أموالكم، بخلتم وأظهرتهم كراهيتكم لهذا الدين، وسيأتي لهذه الصفة مزيد بحث فيها بعد إن شاء الله.

## الصفة الرابعة: (والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك)

وهذه الصفة تبين وحدة الدين الذي أرسل الله به أنبياءه عليهم السلام، مها تباعدت أزمنتهم وأمكنتهم، ﴿وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون [المؤمنون: ٢٥]. فأساس دعوة الأنبياء عليهم السلام توحيد الله تبارك وتعالى ﴿أَن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه ﴾ [الشورى: ١٣]. فالأنبياء إخوة، والمؤمنون كذلك.

وفي هذه الصفة مدح وثناء على من آمن من أهل الكتاب، ولكنه مع ذلك مدح للمسلمين الذين يؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله ولا يفرقون بين أحد من رسله ويقولون سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير.

إن الإيمان بما أنزل على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى غيره من الأنبياء يستلزم الإيمان بالأنبياء أنفسهم. ومن بدهيات عقيدة المسلم

وجوب الإيمان بالرسل عليهم السلام. أما الذين يقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلًا، فيقول القرآن الكريم فيهم ﴿أُولئك هم الكافرون حقاً، وأعتدنا للكافرين عذاباً أليهاً، والنين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفوراً رحياً ﴾ [النساء: ١٥٢].

# الصفة الخامسة: (وبالآخرة هم يُوْقنون).

اعلموا ـ أرشدكم الله ـ أن اليقين هو إيقان العلم بالشيء بنفي الشك والشبهة عنه، وقد يكون بدهياً، وقد يكون بحاجة إلى نظر واستدلال، فيقينك بالشيء لا يكون تاماً إلا إذا اشترك في إثباته عقلك ووجدانك، بحيث يصير من الأمور التي تملك عليك كل مشاعرك وأفكارك، فلا يتطرق له أدنى ريب.

ولكي تتصوروا اليقين تصوراً صحيحاً، أضرب لكم مثلاً برجلين ذهبا للمحكمة لأداء شهادة، وبينها هما يسيران لقيها أحد الناس وعرف أنها ذاهبان للشهادة وأن هذه الشهادة غير صحيحة، فذكرهما الله تبارك وتعالى، وذكرهما الآخرة، أما أحدهما فقال أنا أعرف هذا كله ولو كان زوراً ما سعيت إليه، واستمر في طريقه إلى المحكمة، وأما صاحبه فلقد ذرفت عيناه الدموع، وبلغ منه الندم مبلغه، وقال كيف أدَّعي الإيمان بالله وأنا ذاهب لأشهد شهادة تغضب الله، وأخذ يستغفر ربه ويبكي ذنبه، هذان إثنان ادعيا الإيمان، لكن أحدهما لم يصل إيمانه إلى درجة اليقين فاستمر في سيره إلى المحكمة ليشهد زوراً، ولكن الآخر رده يقينه.

ولأجل هذا ذكرت هذه الصفة بعد قوله سبحانه يؤمنون بالغيب «مع أن الآخرة من الغيب. ولكن خُصت الآخرة باليقين وذلك للعناية بشأنها.

إنَّ الإيقان بشيء ما لا يترك للمرء مجالاً للتقصير أو الغفلة، فنسأل الله أن يرزقنا اليقين فإن من أيقن بالآخرة لا بد أن يعمل لها. وما أحسن ما قيل «يا عجباً كل العجب من الشاك في الله وهو يرى خلقه، وعجباً ممن يعرف النشأة الأولى ثم ينكر النشأة الآخرة، وعجباً ممن ينكر البعث والنشور وهو في كل يوم وليلة يموت ويجيا - يعني النوم واليقظة -، وعجباً من من يؤمن بالجنة وما فيها من النعيم ثم يسعى لدار الغرور، وعجباً من المتكبر الفخور وهو يعلم أنَّ أوله نطفة مذرة وآخره جيفة قذرة»، فإيّاك أن تدعي اليقين بلسانك وهو أبعد ما يكون عن عقلك ووجدانك، فإنَّ ذلك شأن المغرورين.

وقد قال بعضهم: عشرة من المغرورين: من أيقن أنَّ الله خالقه ولا يعبده، ومن أيقن أن الله رازقه ولا يطمئن به، ومن أيقن أن الدنيا زائلة ويعتمد عليها، ومن أيقن أن الديان يحاسبه فلا يصحح حجته، ومن أيقن أن الصراط ممره فلا يخفف ثقله، ومن أيقن أن الورثة أعداؤه ويجمع لهم ومن أيقن أن الموت آتٍ فلا يستعد له ومن أيقن أن القبر منزله فلا يعمره، ومن أيقن أن النّار دار الفجار فلا يهرب منها، ومن أيقن أن الجنة دار الأبرار فلا يعمل لها.

وبعد هذه الصفات يذكر الله تبارك وتعالى جزاء أولئك المتقين ﴿ أُولئك على هدى من رجم وأولئك هم المفلحون ﴾ فهم أولاً المتمكنون من الهدى الثابتون عليه ، والهداية نعمة من نعم الله عظيمة ، «والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم » (محمد - ١٧) ، وهذا القسم الأول من الجزاء العظيم ، أما القسم الثاني فهو الفلاح ، فهؤلاء المتقون كملت لهم السعادة وسيلة وغاية ، ومبدأ ونهاية . وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

| verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version) |    |    |
|------------------------------------------------------------------------|----|----|
|                                                                        |    |    |
|                                                                        |    |    |
|                                                                        |    |    |
|                                                                        |    |    |
|                                                                        |    |    |
|                                                                        |    |    |
|                                                                        |    |    |
|                                                                        |    |    |
|                                                                        |    |    |
|                                                                        |    |    |
| ,                                                                      |    |    |
|                                                                        | •  |    |
|                                                                        |    |    |
|                                                                        |    |    |
|                                                                        |    |    |
|                                                                        |    | 8  |
|                                                                        |    | 12 |
|                                                                        |    |    |
|                                                                        |    |    |
|                                                                        |    | 3  |
|                                                                        | ٠. | 1  |
|                                                                        |    |    |
|                                                                        |    |    |

#### الخماسية الثانية

قوله تعالى: ﴿وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السهاوات والأرض أعدت للمتقين الدين ينفقون في السراء والضراء، والكاظمين الغيظ والعافين عن المناس والله يجب المحسنين، والدين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين آآل عمران: 1٣٦ – ١٣٦].

إعلموا ـ أرشدكم الله ـ أن مما يدل على شأن التقوى أن الله تبارك وتعالى ذكر صفات المتقين في الزهراوين سورة البقرة وآل عمران، والرسول على يقول: «إقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شافعاً ومشفعاً، إقرأوا الزهراوين البقرة وآل عمران، فإنهما تأتيان يوم القيامة وكأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقتان من طير صواف يحاجان عن صاحبهما، إقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركه وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة (١).

وقد عرفتم صفات المتقين في سورة البقرة، بل في أولها، وتلك عناية

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم في كتاب صلاة المسافرين، باب فضل قراءة القرآن وسورة البقرة باب ٤٢، حديث ٨٠٤، ج ١ ص ٥٥٣.

ما بعدها عناية ، أما صفات المتقين في سورة آل عمران فيشاء الله أن تكون صفات خمس كذلك وهي :

١ ـ الإنفاق في السراء والضراء.

٢ \_ كظم الغيظ.

٣ \_ العفو عن الناس.

٤ \_ الإستغفار للذنوب.

٥ \_ عدم الإصرار على الفاحشة.

وقد جعل الله الجنة التي عرضها السماوات والأرض، ومن قبلها المغفرة من ربهم جزاء أولئك المتقين.

# الصفة الأولى: الإنفاق في السرَّاء والضرَّاء:

والإنفاق في السراء والضراء، أي في العسر واليسر، والمنسط والمكره، فهم ينفقون على الرغم من قلة ذات اليد، وهذا هو الأجر العظيم، وهذه هي المنزلة الرفيعة أن ينفق المنفق مع الحاجة الملحة.

ولقد جاء في الحديث الشريف عن أبي هريرة «سبق درهم مائة ألف درهم قالوا يا رسول الله: كيف يسبق درهم مائة ألف قال: رجل له درهمان فأخذ أحدهما فتصدق به وآخر له مال كثير فأخذ من عرضه مائة ألف» (١) وبيان ذلك وكما بينه الرسول أن صاحب الدرهم كان له درهمان فأنفق واحداً منها، فيكون قد أنفق نصف ماله ولكن الذي أنفق مائة ألف كانت عنده ألوف مؤلفة فالمائة ألف ليست إلا نزراً يسيراً من ماله.

#### الصفة الثانية: كظم الغيظ:

وأما الصفة الثانية فهي كظم الغيظ، وكظم الغيظ أن يكتم الإنسان (١) اخرجه الحاكم في المستدرك في كتاب الزكاة حـ ١ ص ٤١٦ وقال على شرط مسلم ووافقه الذهبي.

عيظه وأن يطفىء غضبه، وأن لا يترك في قلبه شيئاً من الحقد على أحد، قال على أله جوفه أمناً وها على أله جوفه أمناً وإيماناً (١). وقال «ما تجرع عبد من جرعة أفضل أجراً من جرعة غيظ كظمها ابتغاء وجه الله (٢).

#### الصفة الثالثة: العفو عن الناس:

والصفة الثالثة «والعافين عن الناس» وما أجمل أن يعفو الإنسان عمن أساء إليه، كيف هو يطمع في عفو الله تبارك وتعالى، وفي الكتاب والسنة حتّ على هذا العفو، ويكفي أن نقرأ هذا التوجيه القرآني لأبي بكر رضي الله عنه، وقد كان ينفق على مسطح، ولما اشترك في حادثة الإفك أراد أبو بكر أن يمتنع عن الإنفاق عليه ويقطع صلته عنه، فأنزل الله قرآنا ليكون موعظة للمسلمين جميعاً فقال سبحانه ﴿ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولى القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تخبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم ﴿ (النور: ٢٢).

وقد جاء رجل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني وأحسن إليهم ويسيئون إليّ، وأحلم ويجهلون علي<sup>(٣)</sup>، قال له الرسول عليه الصلاة والسلام: لئن كنت كا قلت فكأنما تسفهم المل<sup>(٤)</sup> ولا يزال معك من الله ظهير<sup>(٥)</sup> عليهم ما دمت

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي في كتاب البر والصلة باب ما جاء في كظم الغيظ باب ٧٤ /حديث (١) رواه الترمذي في كتاب ٧٤ /حديث عباس. (٢٠ ٢٣ ج ٥ ص ٢٢٥ وقال حسن غريب. ورواه أحمد في مسنده ١ /٣٢٧ عن إبن عبر. (٢) رواه أحمد في مسنده ١ /١٢٨ عن إبن عمر.

<sup>(</sup>٣) يجهلون عليّ: أي يسيئون، والجهل هنا القبيح من القول

<sup>(</sup>٤) تسفهم المل: المل هو الرماد الحار أي كأنما تطعمهموه ، وهـو تشبيه لما يلحقهم من الألم بما يلحق آكل الرماد الحار من الألم.

<sup>(</sup>٥) الظهير: المعين والدافع لأذاهم.

على ذلك (١) وقول الله سبحانه: ﴿وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله ﴾ (الشورى: ٤٠) ويقول: ﴿خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين ﴾ (الأعراف ـ ١٩٩) ومن أجل ذلك ختمت الآية بقوله سبحانه «والله يحب المحسنين» ذلك لأن كظم الغيظ والعفو عن الناس هو غاية الإحسان.

الصفتان الرابعة والخامسة: الإستغفار وعدم الإصرار على الذنب:

أما الصفة الرابعة فهي قوله سبحانه وتعالى: ﴿والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا للذنوبم ومن يغفر الذنوب إلا الله ﴾.

والصفة الخامسة قوله: ﴿ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون﴾ وفي هاتين الصفتين الكريمتين حكمة وبيان، فربما يظن بعض الناس أن التقي معصوم عن أن يقع منه خطأ، وأن تكون منه زلة، ولكن العصمة للأنبياء، عليهم السلام فالتقي مهما كانت درجة تقواه قد يزل وقد يخطىء وفي الحديث الشريف «والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم(٢)» فالمتقي قد يزل ولكنه بمجرد زلته يذكر جلال الله وعظمته، ويذكر عفوه ومغفرته فيستغفر من ذنبه.

ويقول الله «ولقد أذنب عبدي ولقد عرف أن له رباً يغفر الذنب».

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم في كتاب البر والصلة بـاب صلة الرحم وتحـريم قطعهـا رقم الباب ٦ /رقم الحديث ٢٥٥٤ /ج ٤ ص ١٩٨٢.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم في كتاب التوبة باب سقوط الذنوب والإستغفار تـوبة رقم ٢ /رقم الحـديث ٢٧٤٩ ج ٤ ص ٢١٠٦.

ومن صفات المتقي أنه لا يصر على ذنبه، ويبين هذا المعنى ويفسره قوله سبحانه ﴿إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون ﴾ (الأعراف: ٢٠١) هكذا المتقون إذا مستهم أي لمةٍ من الشيطان، وأي وسوسة، فإنهم لا يمكنون الشيطان من أن يستحوذ عليهم، بل يتذكرون عداوته لهم، ويذكرون قول الله سبحانه ﴿إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدواً إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير ﴾ (فاطر: ٢).

وبعد هذا التذكر يقول الله سبحانه ﴿فإذا هم مبصرون ﴾ أي يبصرون مواقع الخطأ فينزعون عنه ويقلعون، هذا هو شأن المتقين، أما غيرهم فهم يمدون الشياطين بالغي، أي يمكنون الشياطين من إغوائهم، وهذا معنى قوله سبحانه: ﴿وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون ﴾ (الأعراف: ٢٠٢).

وخلاصة القول وزبدته أن المتقي مها بلغت درجة تقواه فليس بعصوم عن الخطأ، فلا ينبغي أن نكون عوناً للشيطان على مسلم كما يفعل كثيرون من الناس، فإذا أخطأ أحدهم تجد الآخرين يحفظون له هذا الخطأ طيلة حياته، بل بعد موته كذلك، وليس هذا شأن المسلمين.

## صفات المتقين بين سورتي البقرة وآل عمران.

هذه صفات المتقين في السورتين الكريمتين، إذا أنعمنا النظر فيها وتدبرناها وجدنا أنها تشتمل على كل مبادىء الدين، وتحتوي جميع أفعال الخير، ولا تترك خلقاً كريماً إلا وتنبه إليه، ففي مضهار العقيدة «ويؤمنون بالغيب»، «يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، وبالآخرة هم يوقنون» وفي مضهار العبادة (ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون)

(ينفقون في السراء والضراء) (والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم) وفي الحياة الإجتماعية يكظمون غيظهم ويحسنون إلى الناس ويعفون عنهم، وقبل أن ننهي الحديث عن هذه الصفات نشير إلى مسألتين إثنتين:

الأولى: إن الإنفاق ذكر في السورتين الكريمتين، ففي سورة البقرة ﴿وَمُعَا رِزَقْنَاهُم يَنفُقُونَ ﴾ ولكن في سورة آل عمران ﴿ينفقون في السراء والضراء ﴾ وفي هذا ما فيه من حيث المسلم على الإنفاق، لأن هذا الإنفاق مصعد لمنزلة التقوى.

الثانية: إن كل سورة من السورتين الكريمتين ذكر فيها من صفات المتقين ما يتناسب مع السياق ويـلائم الموضوع، ففي سورة البقـرة كان التركيز على قضايا العقيدة ﴿يؤمنون بالغيب، ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون المناكنة على إقامة الصلاة كذلك، أما في سورة آل عمران فقد ذكرت الأيات في سياق غزوة أحد التي كانت فيها دروس كثيرة للمسلمين فذكر فيها الإنفاق في السراء والضراء، وذلك لحاجة المجاهدين إليه، وذكر فيها كظم الغيظ، والعفوعن الناس، ذلك لأن المسلمين أصيبوا في أحــد، وقد أسلم كثـير ممن حارب المسلمـين في هــذه الغــزوة، فكان كظم الغيظ والعفوعن الناس، أمراً لا بد منه، وذكر فيها الإستغفار من الذنب، وقد كان منهم في غزوة أحد ما كان ولـذا رأينا الجزاء في سورة آل عمران يختلف عـما جاء في سـورة البقرة، ففي سورة البقرة كما عرفنا ﴿أُولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، أما في سورة آل عمران فقد كان الجزاء مغفرة من ربهم وجنات وهذا وأيم الحق هو لب الإعجاز التربوي والبياني معاً.

وأخيراً لا آخراً فإن ذكر المتقين لم تختص به السور المدنية بل ذكر في السور المكية كذلك، وقد تقدمت لنا آية الأعراف ﴿إن الذين آتقوا إذ مسهم طائف من الشيطان تذكروا ﴾ (الأعراف: ٢٠١)، وفي سورة الليل ﴿فأما من أعطى وآتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى ﴾ (الآيات: ٥ - ٧)، وفي سورة ص ﴿أم نجعل اللين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار ﴾ (آية ٢٨) وهذه سورة مكية. وقد ذكر في مقابلة المتقين الفجار، وهذا دليل على عظم منزلة التقوى، فالإيمان يقابله الكفر، والهدى يقابله الضلال ولذلك قال الشمس: الله سبحانه ﴿ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها ﴾ (الشمس: ٧ - ٨).

وما أحسن الوصف بالتقوى، وما أشنع الوصف بالفجور، فاللهم امنحنا التقوى وباعد بيننا وبين الفجور، يا عليهاً بذات الصدور، أصلح لنا جميع الأمور، ونجنا من عذاب القبور، وصل اللهم على كامل النور، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، وأعظم اللهم لنا ولهم الأجور، ونجنا في يوم النشور، يا غفور.

|   |   |  | **************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---|---|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   |   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   |   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   |   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   |   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   |   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   |   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   |   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   |   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   |   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   |   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   |   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   |   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   |   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   |   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   |   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   |   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   |   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   |   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   |   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   |   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   |   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   |   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   | 1 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   |   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   |   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 4 |   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   |   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   | • |  | a de la companya de l |
|   |   |  | į                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|   |   |  | 4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|   |   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   |   |  | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| T |   |  | :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|   |   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   | 4 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   |   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

## الخماسيتان: الثالثة والرابعة

قال الله تعالى: ﴿ زيّن للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الله هب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قبل أؤنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والمتنفقين والمستغفرين بالأسحار [آل عمران:

31\_Y13

هذه الآيات الكريمة متصل بعضها ببعض، فإنها تحذر من الداء، وترشد إلى الدواء، فالعاقل ـ وليس أدل على العقل من الإيمان ـ من تجنب المرض، ولم يخدع بكل ما هو زائل وعرض، وإذا اشتهى شيئاً وأحبه فإنه ينظر فيها اشتهاه وأحبه إلى صحة القصد وسلامة الغرض.

العاقل - وليس أدل على العقل من الإيمان - من يعالج الداء بالدواء أما الظالم لنفسه الذي لم يستعمل عقله الذي أكرمه الله به فيها هـو خير، فإنما هـو الذي يستفحل فيه المرض، ويترك الجوهر من أجل العرض، فالناس واحد من إثنين: مؤمن عقل عن الله، وعقل هـواه، وظالم جحد نعم الله وفي مقدمتها نعمة العقل، فالصنف الأول: هو الذي يكون له القرآن شفاء، أما الصنف الثاني: فلا يزيده القرآن إلا مرضاً وداء.

وصدق الله ﴿وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يسزيد الظالمين إلا خساراً ﴾ [سورة الاسراء: ٨٢].

وفي الآيات التي شرفنا بتلاوتها خماسيتان إثنتان:

الخماسية الأولى: في قوله سبحانه: ﴿ زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الفهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب ﴾.

وقبل أن نتحدث عن هذه الخماسية الكريمة ينبغي أن نقدم لها بعدمات لا بد منها:

## المقدمة الأولى: أقسام الزينة:

إعلم أن الزينة قسمان: زينة تامة، وزينة ناقصة، أما الزينة التامة، وهي الزينة الخقيقية، فهي التي لا يشين المرء منها شيء في المدنيا ولا في الأخرة \_ كما يقول الراغب الأصفهاني رحمه الله(١) \_ فكلها خير. وأما الزينة الناقصة فهي التي تكون خيراً من جانب ولكنها شر من جانب آخر.

ومثال القسم الأول، وهي الزينة التامة الحقيقية: الإيمان والعلم، والأخلاق الحسنة، قال سبحانه ﴿ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينة في قلوبكم ﴾ [الحجرات: ٧]، وقد قالوا: زينة الرجال الأدب، وليس للمرء زينة بعد الإيمان خير من العلم. وفي الدعاء: «اللهم زينا بالعلم، وجملنا بالحلم، ومتعنا بالعافية، وأكرمنا بالتقوى». قال الشاعر:

# إن الجيال معادن ومنا قب أورثن جدا

وأما القسم الثاني: فكل زينة يكون فيها جانب الخير إذا لم تتعد فيها حدود الشرع، وذلك كالمال والأثاث، والثياب، والرياش، ألا ترى أن الله تبارك وتعالى جعل الثياب والأثاث نعمة آمتن بها على الناس فقال: ﴿يا بِنِي آدم قد أنزلنا عليكم لباساً يواري سوءاتكم وريشا﴾ (١) ولكن هذه إذا تجاوز الإنسان فيها ما أحل له، كان إثمها أكبر من نفعها وشرها أكثر من خيرها. وترجع الزينة كلها إلى أصول ثلاثة:

١ ـ زينة نفسية، وهي التي تحدثنا عنها من قبل كالعلم والأخلاق الحسنة والإيمان.

٢ ـ الزينة البدنية: كالقوة، والطول، والجهال على اختلاف مواضعه.

٣ \_ الزينة الخارجية: كالجاه والمال وما يتصل بذلك.

وهذان القسمان يمكن أن يغلب فيها جانب الخير، وذلك حينها يكونان سبباً لشكر الله تعالى، لأنها من نعم الله التي لا تحصى، وقد يكونان شراً ووبالاً، وذلك حينها يكونان سبباً للطغيان، فكم من صاحب مال أعرض وتكبر، وكم من صاحب جاه تسلط وتجبر، وكم من جمال جلب على صاحبه كل آفة.

ولقد حدثنا القرآن الكريم عن ذلك كله ﴿كلا إِن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى ﴾ (٢)، وها هم عاد غرتهم قوتهم فاستكبروا في الأرض، وها هـ و قارون غـره مالـه، فخرج عـلى قومـه في زينته فخسف الله بـه وبداره الأرض، فها أجمل الزينة التي هي خير في بدايتها ونهايتها.

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف: ٢٦.

<sup>(</sup>٢) سورة العلق: ٦، ٧.

ولقد أرشدنا القرآن الكريم في حديثه عن الزينة، فهو تارة يسند هذا الفعل إلى الله، كقوله سبحانه ﴿ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم ﴾(١) وتارة يسندها إلى الشيطان سواء كان شيطان الجن أم شيطان الأنس، كقوله تعالى ﴿وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون ﴾(٢) ﴿وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ﴾(٣) وتارة ثالثة يبني الفعل فيه للمفعول ـ المجهول ـ وذلك مثل قوله سبحانه ﴿زين للناس حب الشهوات ﴾(٤)، ولذلك اختلف المفسرون، فبعضهم ذهب إلى أن المزين هو الله لأنه هو الذي خلق هذه المشتهيات جميعها. وذهب بعضهم إلى أن المزين هو الشيطان لأنه هو الذي يخض عليها، ويوسوس للناس ليقبلوا عليها متجاوزين للحدود التي حدّها الله.

والذي يظهر لي أن التزيين يمكن أن يكون من الله، وذلك إذا تمتع الإنسان بهذه المشتهيات في دائرة المباح الذي أحله الله، وقد يكون المزين هو الشيطان، وذلك إذا خرج الإنسان عن الجادة وأعطى نفسه حظها دون أن يبالي بحلال أو حرام.

وعلى هذا يكون مجيء الفعل مبنيا للمجهول لغاية بيانية رائعة، ولحكمة بالغة، زين للناس، فمن المزين؟ إنه الله إذا تمتع الناس بهذه في حدود ما أحل لهم. أما إذا تجاوز الإنسان الحد فليس الله هو المزين حينئذ. وهذا يصدق على الزينة البدنية، والزينة الخارجية. ألا ترى أن الله حرم إبداء الزينة إلا في ظروف خاصة، ولفئة خاصة كذلك، فقال سبحانه

123

<sup>(</sup>١) سورة الحجرات: ٧

<sup>(</sup>Y) Ilivala: 33

<sup>(</sup>٣) سورة الأنعام: ١٣٧.

<sup>(</sup>٤) سورة أل عمراان: ١٤.

﴿ ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ﴾ (١) وقال: ﴿ ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن . ﴾ (٢)

المقدمة الثانية: غريزة الشهوة

إعلم أن الشهوة إنما هي توجه النفس ونزوعها في تحصيل ما ترغبه وتريده، ولذا فإن الأمور الصعبة التي لا تجد النفس فيها غاية ليست من المشتهيات، وهذه الشهوة قد تكون أمراً لا بد منه، وذلك مثل الطعام الذي تشتهيه النفس عند الجوع من أجل أن يحافظ الإنسان على نفسه، ومن ذلك المحافظة على البقاء بالتناسل، وقد لا تكون الشهوة أمراً ضرورياً حينها تستقيم الحياة بدونها. والله تبارك وتعالى الذي خلق هذا الإنسان أودع فيه هذه الشهوات ولكنه أرسل إليه الرسل حتى لا تطغى هذه الشهوة فينحرف وينزلق في أوحال الردى والغواية.

والإسلام الذي أنعم الله به علينا وعلى الإنسانية إن أرادت أن تهتدي سواء السبيل، حرم على الإنسان أن يميت هذه الشهوات، فلا يجوز له أن يعطل هذه الأجهزة التي أنعم الله بها عليه.

وسيدنا رسول الله على يبين بكل صراحة ووضوح أن المسلم إذا وضع شهوته في مباح كانت أجراً له وصدقة، أما إذا كانت هذه الشهوة تتخطى حدود الحلال فإنها تنزل بالإنسان عن المستوى الكريم الذي أكرمه الله به، تنزل به إلى درك الحيوانية والبهيمية.

ولقد نعى القرآن على أقوام تركوا هدى الأنبياء عليهم السلام، وذلك في قوله سبحانه ﴿فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة

سورة النور: ۳۱.

<sup>(</sup>۲) سورة النور: ۳۱.

واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غياً إلا من تاب وآمن وعمل صالحاً فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئاً (١١).

المقدمة الثالثة: سبب ذكر النساء دون الرجال

إعلموا هداني الله وإياكم أن القرآن الكريم معجز بنظمه وهدايته، والبيان والهداية لا ينفصل أحدهما عن الأخر، والآية الكريمة التي نشرف بالوقوف مع أسرارها، وننعم بجني ثهارها، ابتدأت بقوله سبحانه ﴿ زين للناس حب الشهوات من النساء ﴾ ،

وأذكر قبل أيام أنه قد وجه لي سؤال من آمرأة أمريكية خلاصته: «لماذا ذكر النساء، ولم يذكر الرجال؟ لماذا قال الله (زين للناس حب الشهوات من النساء) فنص على شهوة الرجل للمرأة ولم تذكر شهوة المرأة للرجل؟ لماذا أهملت غرائز النساء وعواطفهن؟ ولم تشر من قريب أو بعيد إلى شهوة النساء للرجال؟ والإجابة عن هذا السؤال من وجوه:

أحدها: أن الآية الكريمة يقول الله تعالى فيها (زيّن للناس)، وكلمة الناس لا تخص الرجال وحدهم، بل تشمل النساء والرجال على السواء، ومعنى هذا أن الآية تشير إلى النوعين جميعاً، إلى حب الشهوة من الرجال، وإلى حبها من النساء كذلك. وهذه دقة القرآن ببلاغته وإيجازه وروعته. إن الآية لم تقل (زين للرجال حب الشهوات)، وهذا السؤال يمكن أن يرد ويسأل لو أن الآية جاءت هكذا زين للرجال. ولكن الآية قالت (زين للناس).

ثانيها: أن القرآن الكريم مبني على الإيجاز في القول، وهذا الإيجاز

<sup>(</sup>۱) سورة مريم: ٥٩، ٦٠.

من أبرز سهات القرآن وصفاته. ألا ترى إلى قوله سبحانه ﴿وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر﴾ (١) مع أن هذه السرابيل تقي الحر والبرد كذلك، ولكن القرآن اكتفى بذكر شيء يدل على غيره، وهذا كثير في كتاب الله تعالى، وعلى هذا نفهم من الآية أنه زين للناس جميعاً حب الشهوات، فالرجال زين لهم حب الشهوات من النساء، والنساء زين لهن حب الشهوات من الرجال.

ثالثها: هناك ملحظ خلقي ونفسي واجتهاعي، هدفت له الآية الكريمة، ذلكم أن القرآن الكريم قد أحاط المرأة بسياج خلقي كريم، لأن الله الذي خلق المرأة هو الذي أودع فيها هذه الحساسية والشفافية، وأراد ألها أن تكون مصونة بعيدة عن كل ما يثير الشبهات حتى في أجواء النفوس، وهذه إشارة بديعة في الآية الكريمة، ولذا اكتفت الآية بذكر جانب واحد وهو جانب الرجل يحب الشهوات من النساء، وطوت الجانب الآخر وهو حب الشهوات من الرجال وذلك فيه تكريم إيما تكريم للمرأة، ومراعاة لهذه الجوانب النفسية، ولذا فهي مطلوبة دائماً لا طالبة يبحث عنها وليست هي التي تبحث وتخطب.

رابعها: إن ما ذكر في الآية الكريمة من الشهوات ليست خاصة بالرجال وحدهم بل منها ما هو للنساء وللرجال سواء، وهي شهوة البنين، فكل من الرجل والمرأة سواء في طلب البنين وحبهم، ونرجح أن ذكر البنين هنا لا يقصد فيه الأبناء فحسب كها يذكر بعض المفسرين، ولكنه يشمل البنات كذلك، وإنما ذكر البنون للتغليب كها في قوله سبحانه: (وكانت من القانتين)(٢) فإنه يشمل القانتات كذلك.

<sup>(</sup>١) سورة النحل: ٨١.

<sup>(</sup>٢) سورة التحريم: ١٢.

ومنها ما يكون النساء أكثر اشتهاء لها من الرجال وذلك كالذهب والفضة. ومنها: ما يغلب فيها اشتهاء الرجال كالخيل المسومة.

ومن هذه الأجوبة جميعاً ندرك أن الآية لم تهمل عواطف النساء، وإنما احتفظت لهن بشفافيتهن وحساسيتهن وحيائهن الذي طبعهن الله عليه.

#### الزينة الأولى: النساء:

وقد آن لنا بعد هذه المقدمات أن نرجع إلى الآية الكرية، فلقد بدأت الآية الكرية بذكر حب الشهوات من النساء، وهذا من الترتيب البديع في الآية الكريمة ذلك أن شهوة الرجال للنساء وشهوة النساء للرجال تشترك فيها الغريزة والعاطفة على السواء، ومن أجل هذا يبين الرسول الكريم على أنه ليس هناك فتنة أشد على الرجال من فتنة النساء وأن بني إسرائيل كانت أول فتنتهم بالنساء»(١)

وتظهر الزينة في النساء للرجال في مظاهر شتى، فقد تحمل على الفاحشة ـ نعوذ بالله من الفواحش ـ وقد تحمل على قطيعة الرحم، وعدم تحري الحلال في الرزق، وقد تحمل على ترك الواجب، ولذا حذر الله تبارك وتعالى المؤمنين من أن يحملهم حب أزواجهم وأولادهم على ارتكاب محرم أو ترك واجب فقال سبحانه: ﴿يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدواً لكم فاحذروهم ﴿ (٢) ، وهذه الآية وإن

<sup>(</sup>١) روى الإمام مسلم في صحيحه في كتاب الذكر باب أكثر أهل الجنة الفقراء ٢٦ /حديث ٩٩. عن النبي على قال: «إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت النساء ج ٤ ص ٢٠٩٨.

<sup>(</sup>۲) سورة التغابن: ۱٤.

كانت نزلت في سياق معين وسبب خاص، إلا أنها تظل عامة في لفظها يمكن أن تصدق على قضايا كثيرة من قضايا البشر.

ولقد حذر النبي عليه رآله الصلاة والسلام من أن ينساق الرجال في طاعة النساء فتزين لهم الشهوات فيعق الرجل أمه من أجل زوجه. كل هذه وغيرها من الزينة المحرمة من النساء على الرجال.

وهناك مظاهر لهذه الزينة ذات وجه مشرق، وأثر طيب وهي التي يجد فيها كل من الرجل والمرأة في الآخر ما يحصن به نفسه، من عفة فرج وعض بصر وطهارة لسان ونظافة قلب، فيجد كل في الآخر زينته، وبهجة نفسه، وطيب نَفْسِه. وهذه هي الزينة التي يصدق عليها قول الله: ﴿قُلُ مِنْ حَرِم زِينَةُ اللهُ ﴾ (١).

الزينة الثانية: البنين

وأما زينة البنين فهي زينة طبيعية غريزية كذلك، وذلك لما يجد الإنسان فيهم من امتداد أثر، وذيوع خبر، وهذه الزينة لها مظهران كذلك:

أما المظهر الأول: فهو الذي يجعل صاحبه يسلك شططاً، ويقول خطأ وغلطاً، ويتجلى ذلك حينها يكون أولئك الأولاد سبباً في ارتكاب المحرم وترك الواجب، يحولون بين الأب وبين الجهاد، ويمنعونه من قولة الحق، ويدخل من أجلهم في مداخل الشيطان، فيجمع لهم المال من حرام وحلال ويشغلونه في دنياه عن آخرته، ويكونون سبباً في غروره وكبره، يعتز بهم دون خالقه، ومن أجلهم يمنع حق الله.

ولقد جاء في الأثر أن الله تبارك وتعالى يذكر العبد يـوم القيامـة بما أنعم عليـه، فيقـول: «رب أن لي أولاداً خشيت أن يصيبهم الفـقـر من

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف: ٣٢.

بعدي، فأمسكت عن الإنفاق في سبيلك، فيقال له: لقد أصاب أولادك ما خشيته عليهم فلقد افتقروا من بعدك ولقد جاء في الحديث عن سيدنا رسول الله على أنه يصف الأولاد (بأنهم مجبنة ومبخلة)(١). أي يكونون سبباً في وصف الأب بالجبن والبخل، وبالجملة فإن آفات هذا المظهر كثيرة لا تحصى.

أما المظهر الثاني: فهو مظهر الزينة الطيبة التي تزين صاحبها ولا تشينه، وذلك حينها يوجه هؤلاء الأولاد الوجهة الصالحة الكريمة ليكونوا وسائل خير للآباء في الدنيا والآخرة. أما في الدنيا فلأنهم أداة شكر وأداة بر، يبرون آباءهم ويجد الآباء فيهم نعمة يشكرون الله عليها، وهذا البر لا ينحصر مجاله في الدنيا، ولا يقتصر أثره عليها، وإنما يمتد بعد الموت كذلك فيكونون من الأعمال الباقية لآبائهم.

وأما في الآخرة فيكرم آباؤهم بهم، وقد ورد في بعض الآثار أن (من قرأ القرآن وعمل بما فيه ألبس والداه تاجاً يوم القيامة ضوؤه أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا لو كانت فيكم فا ظنكم بالذي عمل بهذا) (٢)

وبالجملة فهذا المظهر الخير إنما يتحقق حينها يدرك الآباء واجبهم بتربية أبنائهم تربية صالحة، وتنشئتهم على الفضيلة والخير، ويمتثلون قول سبحانه ﴿يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم ناراً وقودها الناس والحجارة ﴾ (٣).

<sup>(</sup>١) رواه إبن ماجه في كتاب الأدب - باب بسر الوالمد والإحسان إلى البنات - رقم الباب (٣)، رقم الحديث ٣٦٦٦ - ٢٠٩/٢.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة ـ باب في ثواب قراءة القرآن ـ حديث ١٤٤٠.

<sup>(</sup>٣) سورة التحريم: ٦.

#### الزينة الثالثة: القناطير المقنطرة من الذهب والفضة:

وهذه الزينة لها مظهران كذلك: مظهر خير حينها ندرك أننا مستخلفون في هذا المال، فنقوم به على الوجه الذي أراده الله وأمر به رسوله على (نعم المال الصالح للمرء الصالح)(١) نصل به رحماً، ونعين به كلا، وننفس به عن صاحب كربة، ندرك أنه نعمة من نعم الله، يجب أن نشكر الله تعالى عليها.

ومن مظاهر هذا الشكر أن لا نحله مكانة من قلوبنا، بل ندعه في أيدينا لنضعه فيها يرضي الله ورسوله، فلقد كان أصحاب الرسول على أرضي الله عنهم ـ خير موجهين لنا، في كيفية إستعمال هذا المال، وأبو بكر وعمر وعثمان وعبد الرحمن بن عوف وغيرهم كثير أمثلة حية وشواهد صدق على ذلك التوجيه، وهنا يكون المال زينة خير لصاحبه.

والمظهر الثاني: هو المظهر الذي تبينه هذه الآيات الكريمة، ﴿والذين يكنزون المذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنرتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون ﴿(٢) وحين ذلك يكون المال فتنة.

والله تبارك وتعالى حذرنا في كتابه الكريم وهو يجمع بين فتنة المال والولد في آيات كثيرة، وكذلك سيدنا رسول الله على، فلقد جاء في كتاب الله تبارك وتعالى: ﴿المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوباً وخير أملاً ﴾(٣). وفي هذه الآية الكريمة

<sup>(</sup>١) رواه أحمد في مسنده ١٩٧/٤ عن عمرو بن العاص. قال في مجمع الـزوائـد ١٤/٤ ورجال أحمد رجال الصحيح.

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة: ٣٤، ٣٥.

<sup>(</sup>٣) سورة الكهف: ٤٦.

إشارة وإرشاد وتحذير للمسلم لكي لا يشغله هذان \_ المال والبنون \_ عن الباقيات الصالحات التي تحل صاحبها مقعد صدق عند مليك مقتدر.

ولقد نعى القرآن على أقوام كان المال والولد سبباً في فتنتهم وغرورهم وصلفهم وابتعادهم عن الحق، فقال سبحانه: ﴿وقالوا نحن أكثر أموالاً وأولاداً، وما نحن بمعذبين قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون ﴿(١)، ويرد الله على هؤلاء بقوله: ﴿وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحاً فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون ﴿(٢) أما الذين شكروا الله تعالى على هاتين النعمتين فهم الذين تقربهم هذه الأموال والأولاد عند الله زلفى. ويشهد لهذا حديث النبي عليه وآله الصلاة والسلام (إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له) (٣).

وقال سبحانه: ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا إنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم ﴾(٤) في هاتين الآيتين الكريمتين خير بيان في أن المال والولد قد يؤديان إلى خيانة الله ورسوله، وخيانة الأمانات جميعها، وذلك حينها يفتتن بها، فيدخل الإنسان بها مداخل الهلكة.

<sup>(</sup>١) سورة سبأ: ٣٥، ٣٦.

<sup>(</sup>٢) سورة سبأ: ٣٧.

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم في كتاب الوصية: باب ما يلحق الإنسان من الشواب بعد وفاته، رقم الباب: ٣ ـ رقم الحديث ١٦٣١ ـ ٢٠٥٥/٢.

<sup>(</sup>ξ) سورة الأنفال: ۲۷ – ۲۸.

وجاء في التنزيل في الحديث عن المنافقين والكافرين بأنهم ولا تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئاً أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون (۱). وفي حديث النبي على (أتدرون ما الرقوب فيكم؟ قالوا: الذي لا ولد له، قال الرقوب كل الرقوب، الرقوب كل الرقوب، الرقوب النبي الرقوب كل الرقوب، الذي له ولد ولم يقدم منهم شيئاً، ثم يقول النبي الرقوب كل الصعلوك، فيقولون: الصعلوك فينا الذي ليس له مال، فيقول: الصعلوك كل الصعلوك كل الصعلوك كل الصعلوك كل الصعلوك النبي الصعلوك النبي المسلمة على المرعة؟ قالوا: الصريع فينا. فقال: المصرعة كل الصرعة، الصرعة كل الصرعة، الصرعة كل الصرعة، الصرعة كل الصرعة، ويقمر وجهه، ويقشعر شعره، فيصرعه غضبه) (۱).

والآيات والأحاديث التي جمعت بين فتنة المال والولد كثيرة، وكلها تحذر المسلم من أن يمكن الشيطان كي يصل إلى مبتغاه ومشتهاه، حيث قال: ﴿لأحتنكن ذريته إلا قليلاً﴾(٣)، فيقول الله له فيها يقول: ﴿إذهب فمن تبعث منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفوراً واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلاً﴾(٤) فالآية الكريمة تبين أن

<sup>(</sup>١) سورة المجادلة: ١٧.

 <sup>(</sup>٢) رواه الإمام أحمد في مستده ٣٦٧/٥، ومسلم في صحيحه، حمديث رقم ٢٦٠٨،
 ٤/٤/٢ إلا أنه لم يذكر فيه الصعلوك.

<sup>(</sup>٣) ِ سورة الإسراء: ٦٢.

<sup>(</sup>٤) سورة الإسراء: ٦٣ – ٦٥.

الشيطان لا يستطيع أن يشارك عباد الله في أموالهم وأولادهم، والعاقل هو الذي يتذكر هذه الآية، فلا يسمح لنفسه أن تشرئب وتشمخ، ولا أن تتسفل وتدنو من أجل مال وولد، فينمي المال تنمية حلالا، ويربي الولد تربية صالحة، فلا يبخل بالمال ولا يبذره، ولا ينفقه في حرام، ولا يمكن الولد من أن يطغيه أو يغويه، بل يعرف لله حقه بهذه النعم، فلا يكون من أولئك الذين قال فيهم الشاعر:

خلقوا وما خلقوا لمكرمة فكأنهم خلقوا وما خلقوا رزقوا وما رزقوا سماح يد فكأنهم رزقوا وما رزقوا

#### الزينة الرابعة: الخيل المسومة

و(الخيل معقود بنواصيها الخير) كما جماء في الحديث الصحيح (۱) ولقد كانت الخيل مظهراً من مظاهر الفخر والخيلاء كما يدل اسمها عليها، وللخيل مظهران كذلك: فهي مظهر خير، وزينة طيبة محببة، وذلك حينها تكون غايتها خيراً من أجل إعلاء كلمة الله، والجهاد في سبيله وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم (۲) والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون (۳). وهذه الآية والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون (۳). وهذه الآية الكريمة تدلنا على أنه يلتحق بالخيل كل ما هيأه الله تعالى للإنسان فيها بعد

<sup>(</sup>١) رواه البخاري في كتاب المناقب ـ باب سؤال المشركين أن يريهم النبي ﷺ آيـة فأراهم انشقاق القمر ـ رقم الباب ٢٤ ـ رقم الحديث ٣٤٤٥ ـ ١٣٣٢/٢ .

<sup>(</sup>٢) سورة الأنفال: ٦٠.

<sup>(</sup>٣) سورة النحل: ٨.

في القتال أو الركوب كالسيارات والطائرات المدنية أو الدبابات والطائرات العسكرية وغير ذلك مما يمكن أن يهيئه الله سبحانه لهذا الإنسان.

والمظهر الشاني: مظهر شر وسوء، حينها تكون غايتها الفخر الكاذب، والإختيال على الخلق، والبغي في الأرض، ولقد بين الرسول عليه وآله الصلاة والسلام هذين المظهرين حيث قال: الخيل لثلاثة: لرجل أجر، ولرجل ستر، وعلى رجل وزر، فأما الذي هي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله فأطال لها في مرج أو روضة، فها أصابت في طيلها ذلك من المرج أو الروضة كانت له حسنات، ولو أنها قطعت طيلها فاستنت شرفا أو شرفين كانت آثارها وأرواثها حسنات له، ولو أنها مرت بنهر فشربت منه ولم يرد أن يسقيها كان ذلك حسنات له فهي لذلك أجر. ورجل ربطها تغنياً ثم لم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورها فهي لذلك ستر، ورجل ربطها ربطها فخراً ورياء ونواء لأهل الإسلام فهي على ذلك وزر)(١)

وقال: (الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة)(٢)، و(الخيل ثلاثة: خيل أجر وخيل وزر، وخيل ستر، فأما خيل ستر فمن اتخذها تعففاً وتكرماً وتجملاً ولم ينس حق بطونها وظهورها في عسره ويسره، وأما خيل الأجر فمن ارتبطها في سبيل الله فإنها لا تغيب في بطونها شيئاً إلا كان له أجر، حتى ذكر أرواثها وأبوالها، ولا تعدو في واد شوطاً أو شوطين إلا كان عليه وزر).

وهذا كما قلت من قبل كما يصدق على الخيل، فإنه يصدق على ما

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري في كتاب الجهاد \_ باب الخيل لثلاثة \_ رقم الباب ٨ \_ حديث رقم ٢٧٠٥ .

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه.

يسد مسدها عند الناس، ويصدق على السيارة وغيرها، وذلك مندرج تحت قوله عليه وآله الصلاة والسلام: (إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرىء ما نوى...)(١)

# الزينة الخامسة: الأنعام والحرث:

والأنعام هي المواشي وتطلق على الإبل والبقر والغنم، وهي الأزواج الثهانية المذكورة في سورة الأنعام في قوله تعالى: ﴿ثهانية أزواج من المضأن إثنين ومن المعز إثنين . ومن الإبل إثنين ومن البقر إثنين ﴿<sup>٢)</sup>، والحرث مقصود به زراعة الأرض واستشارها.

والأنعام والحرث لا يكاد ينفصل أحدهما عن الآخر، ذلك أن أصحاب الحرث فيها مضى كانوا يعولون كثيراً على الأنعام لحراثة الأرض، ولحمل محصولها من زرع وثمر، وللإفادة من أرواثها في تقوية الأرض، والأنعام والحرث لهما مظهران كذلك، شأنها في ذلك شأن الأمور المتقدمة فهما من الزينة الخيرة الطيبة إن أدى فيهما حق الله، وكانا وسيلة من وسائل الشكر، وهما على العكس من ذلك حينها يكونان وسيلة من وسائل المحدود، فيشغل بهما صاحبهها عن حقوق الله سبحانه. ولعلهها يصرفان الإنسان أكثر من غيرهما عن العبادة والطاعة.

وفي القرآن الكريم والسنة المطهرة بيان كاف شاف لهذين المظهرين. قال سبحانه: ﴿ وَالْأَنْعَامُ خَلَقُهَا لَكُمْ فَيْهَا دَفَءُ وَمَنَافَعُ وَمَهَا تَأْكُلُونَ وَلَكُمْ فَيْهَا دَفَءُ وَمَنَافَعُ وَمَهَا تَأْكُلُونَ وَلَكُمْ فَيْهَا جَمَالُ حَيْنُ تَرْيَحُونَ وَحَيْنُ تَسْرِحُونَ وَتَحْمَلُ أَثْقَالُكُمْ إِلَى بِلْدُ وَلَكُمْ فَيْهَا جَمَالُ حَيْنُ تَرْيَحُونَ وَحَيْنُ تَسْرِحُونَ وَتَحْمَلُ أَثْقَالُكُمْ إِلَى بِلْدُ لَكُونُوا بِالْغَيْهُ إِلَا بِشْقُ الْأَنْفُسُ إِنْ رَبِكُمْ لُووْفُ رَحِيمُ وَالْخِيلُ لَمُ لَا وَقُولُ رَحِيمُ وَالْخِيلُ

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري في كتاب بدء الوحي ـ بــاب كيف كان بــدء الوحي إلى رســول الله ﷺ ـ رقم الباب: ١ ــ رقم الحديث (١) ـ ٣/١.

<sup>(</sup>۲) سورة الأنعام: ۱٤٣ \_ ١٤٤.

والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين (١٠). فانظر إلى نعم الله الكثيرة في هذه الأنعام: دفء ومنافع وأكل وجمال، ويظهر هذا الجمال أكثر ما يظهر وهي رائحة جائية، ذاهبة آيبة.

وقال سبحانه: ﴿الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون ويريكم آياته فأيَّ آيات الله تنكرون ﴿(٢). وقال سبحانه ﴿والله جعل لكم من بيوتكم سكناً وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتاً تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثاً ومتاعاً إلى حين ﴾(٣) ويقول سبحانه: ﴿وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبناً خالصاً سائغاً للشاربين ﴾(٤) والآيات التي تتحدث عن الأنعام كثيرة وهي في مجموعها بيان وتفصيل لأنعام الله وفضله في هذه الأنعام، وبيان لحكمته في مجموعها بيان وتفصيل لأنعام الله وفضله في هذه الأنعام، وبيان لحكمته وقدرته.

أما الآيات التي جاءت في شأن الحرث فأجمل بها بياناً وأعظم بها آثاراً لقدرة الله. قال سبحانه ﴿فلينظر الإنسان إلى طعامه أنّا صببنا الماء صباً ثم شققنا الأرض شقاً فأنبتنا فيها حباً وعنباً وقضباً وزيتوناً ونخلاً وحدائق غلباً وفاكهة وأباً متاعاً لكم ولأنعامكم ﴿(٥). وقال سبحانه: ﴿هو الذي أنزل من الساء ماء لكم منه شراب ومنه شجر

<sup>(</sup>١) سورة النحل: ٥، ٩.

<sup>(</sup>۲) سورة غافر: ۷۹ ـ ۸۰.

<sup>(</sup>٣) سورة النحل: ٨٠.

<sup>(</sup>٤) سورة النحل: ٦٦.

<sup>(</sup>٥). سورة عبس: ٢٤ ـ ٣٢.

فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والمزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون (١) وقال سبحانه ﴿ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكراً ورزقاً حسناً إن في ذلك لآية لقوم يعقلون (١).

ويقول اللطيف الخبير: ﴿وهو الذي أنزل من السياء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضراً نخرج منه حباً متراكباً ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والبزيتون والبرمان مشتبهاً وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون ﴾ (٣) وقال: ﴿وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفاً أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ﴾ (٤). وقال سبحانه: ﴿وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهاراً ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين إثنين يغشي الليل والنهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ﴾ (٥).

ومن خلال هذه الآيات الكريمة تلمح مظاهر النزينة في هذه النعم العظيمة من نعم الله، ولقد بين سيدنا رسول الله ﷺ بياناً شافياً ما

<sup>(</sup>١) سورة النحل: ١٠ ـ ١١.

<sup>(</sup>٢) سورة النحل: ٦٧.

<sup>(</sup>٣) سورة الأنعام: ٩٩.

<sup>(</sup>٤) سورة الأنعام: ١٤١.

<sup>(°)</sup> سورة الرعد: ٣ ـ ٤.

للمسلم من أجر كبير من جراء عنايته بهذه النعم حتى أنه لا يأكل منها إنسان أو حيوان أو طير أو يستظل في ظلها واحد من الناس إلا كان في ذلك صدقة وأجر، وتلك كلها مظاهر خير.

قال رسول الله على (ما من مسلم يغرس غرساً إلا كان ما أكل منه له صدقة، وما سرق منه له صدقة، وما أكل السبع منه فهو له صدقة، وما أكلت الطير فهو له صدقة، ولا يرزؤه (١) أحد إلا كان له صدقة (٢). وعن جابر أن النبي على دخل على أم مبشر الأنصارية في نخل لها فقال لها النبي (من غرس هذا النخل؟ أمسلم أم كافر؟ فقالت: بل مسلم. فقال: «لا يغرس مسلم غرساً ولا يزرع زرعاً فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا شيء الا كانت له صدقة (٢)

أما مظهر الشر في الأنعام والحرث، فحينها تكون الشغل الشاغل للإنسان فتملك عليه كل لحظات حياته، فيضيع كل الأوقات وينسى الذي يمنحه الأقوات، وهذا ما أشار إليه سيدنا رسول الله عليه وآله الصلاة والسلام بقوله (إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلاً لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم) (٤).

ويقول الله سبحانه بعد أن ذكر هذه الأصناف التي زينت للناس خذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب، ومتاع الدنيا قليل لو أعطي الإنسان الدنيا كلها، فكيف به إذا لم يأخذ منها إلا قليلاً، والله عنده حسن المآب.

<sup>(</sup>١) لا يرزؤه: لا ينقصه ويأخذ منه.

<sup>(</sup>۲-۳) رواه مسلم \_ كتاب المساقاة \_ باب: فضل الغرس والزرع \_ رقم الباب ٢: حديث . ١١٨٨/٣ \_ ١٥٥٢

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داود ـ كتاب الإجارات ـ باب في النهي عن العينة رقم الباب ٢١ ـ ح ٣٤٤٥ العينة بالكسر: السلف، وقوله: «أخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع» حمل هذا على الإشتغال بالزرع في حتى يتعين فيه الجهاد.

إن المرجع الكريم عند ربنا سبحانه، ومن أجل هذا المرجع يقول سبحانه في الآية التي تلي هذه الآية ﴿قُلْ أَوْنَبُنْكُم بِخْيْر مِن ذَلْكُم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد﴾(١)

#### معنى قوله حب الشهوات

وقبل أن ننتقل إلى الخماسية الرابعة يطيب لي أن أنقل للقارىء الكريم كلاماً جيداً لكاتب العربية والإسلام الأديب الأستاذ مصطفى صادق الرافعي \_ رحمة الله عليه ورضوانه \_

«راجعت تفسير محمد عبده وتفسير الألوسي لهذه الآية فلم أر فيها ما يهدي إلى السر، والمفسرون جميعاً متفقون على أن «حب الشهوات» يراد به المشتهيات، فالمعنى: زين للناس المشتهيات من النساء. . . الخ، وهذا يجعل الآية موضع نقد، ويذهب بهاء التعبير بحب الشهوات، وإعجاز هذه الآية هو في لفظة «حب الشهوات»، فلو قال المشتهيات أو الشهوات أو حب النساء، لما كان ذلك شيئاً.

وللشهوات وظائف طبيعية في الناس، فكونها زينت للناس أمر لا يعني له، وليس فيه جديد، ولكن «تزيين حبها» هو السر، لأن حبها هو سبيل الحرص عليها، والإكثار منها كالذي يجد مالا ينتفع به، فالمال في نفسه منفعة، وليس في ذلك شيء عجيب. ولكن الذي يبتلي بحب «المال» تنقلب فيه هذه المنفعة ضرراً، فيبخل، ويبتلي بالحرص ثم يبتليه الحرص على المال بمحق حياته كلها. فالشأن إذاً «ليس في المشتهيات، ولا في الشهوات، ولكن في (حب الشهوات).

ثم أن حب الشهوات متى كان سبباً في الحرص عليها، والإكثار منها

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران: ١٥.

فهو خطأ وضرر، فإذا «زيّن» ذلك للإنسان، كان أشد ضرراً وأمعن في باب الخطأ. وهذه هي حكمة استعال «زين». فكأن هناك ثلاث درجات: الشهوة وهي عمل طبعي، ثم حب الشهوة، وهذه إضافة جديدة من العقل تزيد فيها، ثم تزيين هذا الحب، وهي إضافة ثابتة تزيد في الزيادة وتضاعف الخطأ، وعلى هذا تلحق الشهوات في هذا الترتيب بالحد الخارج عن العقل، وهذا الحد هو أول الجنون، كما يشاهد في ذهاب أثر العقل وضعف حكمه عند «تزيين شهوة محبوبه» بحيث لا يبقى لعقل حكم، ولا حكمة مع هذا التزيين.

وجعلت «زين» مبنية للمجهول، لأن بعض هذا محبوب محمود فهو من زينة الله ويدخل في قوله تعالى ﴿قبل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده ﴾ [الأعراف: ٣٢]، وبعضه مذموم مكروه، فهو من تزيين الغرائز الفاسدة، وبعضه حمق وجنون، فهو من تزيين الشيطان.

والغرض من الآية تجاوز الحد المعقول من شهوات الدنيا، فإن تجاوزه يجعل الدنيا هي الغاية مع أنها وسيلة فقط، ولهذا قال (ذلك متاع الحياة الدنيا) ثم قال (حب الشهوات) بالجمع ولم يقل الشهوة. فتكون (الشهوات) مختلفة متباينة، تقدر كل واحدة باعتبارها الخاص في الأصناف التي وردت في الآية فالشهوة للنساء غيرها من البنين، وهذه غيرها من الخيل المسومة. . . الخ. فكل واحدة ذات شأن خاص في النفي كها هو مشاهد، ولكن للجنون بها كلها متى «زين حبها في النفس» شيء واحد.

وانظر الحكمة العجيبة في الترتيب، فالنساء شهوات من الغريزة والعاطفة، والبنين شهوات من العاطفة، والنفس والمال الكثير من النفس فقط، والخيل المسومة، والأنعام والحرث، هذه الثلاثة تارة أجزاء من المال، وتارة أجزاء من عاطفة النفس، كما يغرم بالخيل بعض الناس، أو

بالأنعام أو بالزراعة. ولذلك جاءت في الآية بعد النساء والبنين، لأنها لاحقة بالغريزة والعاطفة والنفس.

ويدخل في الخيل المسومة كل ما يقتنى للمباهاة والزينة، أو لأغراض القوة على إطلاقها، ومنه السيارات والطيارات. الخ. ويدخل في الأنعام كل ما يقتنى للتجارة والكسب. وفي الحرث كل ما يقتنى للإعتاد والإيجاد، ومنه المصانع والمعامل. النخ. فإذا حققنا هذا وجدنا هذه الأبواب جامعة لكل الشهوات الناشئة من جميع قوى الجسم الإنساني والنفس.

أما ما كان خاصاً بشهوات العقل، فلم يدخل في الآية، وهذا من أعجب إعجازها، لأن أمور الفنون والعلوم (لا تزين) إلا لفريق محدود من الناس، أي لا يزين حب الشهوات منها، وهذا الفريق عادة هم النوابغ العبقريون، وهؤلاء العبقريون في الحقيقة لا يجدون من العلوم والفنون متاع الحياة الدنيا، ولكن مصائب الحياة الدنيا. . . »(١)

<sup>(</sup>۱) رسائل الرافعي، جمع وترتيب محمود أبورية، ط عيسى البابي الحلبي ١٣٦٩هـ ص

## الخماسية الرابعة

قوله تعالى: ﴿الصادقين والصابرين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار﴾(١).

إعلموا أرشدني الله وإياكم أن هذه الخماسية في الآية الكريمة متصلة اتصالاً محكماً بالخماسية التي تحدثنا عنها من قبل. وهذا شأن القرآن الكريم في إحكام الروابط بين آيه كما سنبينه إن شاء الله. ولا بد من مقدمة قبل أن نتحدث عن هذه الخماسية. فنقول وبالله التوفيق، وهو ولينا في الأمر كله.

## صفات المؤمنين في السورة متلائمة مع سياقها

لقد بين الله تبارك وتعالى في كتابه المحكم أوصاف عباده في آيات كثيرة، وذلك من أجل أن يبادر الناس ليحققوا هذه الأوصاف في أنفسهم، ولكن هذه الأوصاف كانت تذكر بما يتطلبه المقام، وبما يقتضيه السياق، فآية البر في سورة البقرة ذكر فيها خصال كثيرة تبلغ خمس عشرة خصلة، وكانت هذه الخصال جميعها تدور حول أصول ثلاثة: العقيدة والعبادة والأخلاق. قال تعالى: ﴿ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتي المال على حبه ذوي القربي واليتامي المساكين وآبن

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران: ١٧.

السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون (١٠). فهذه الآية الكريمة التي هي واسطة العقد في سورة البقرة، كبرى الزهراوين ـ الزهراوان سورة البقرة وآل عمران ـ وإنما سميت واسطة العقد، لأنه سبقها حديث مستفيض عن اليهود فيه عرض لأوصافهم الكثيرة المذمومة، وذكر بعدها تكاليف كثيرة مما أمر به المؤمنون، تكاليف لهذه الأمة، فبعد هذه الآية، آية البر، ذكرت آية القصاص، فآيات الوصية، فآيات الصوم، ثم أحكام الأموال والقتال والحج، وأحوال الأسرة، فكانت هذه الآيات واسطة العقد كما رأينا، لأنها كانت فاصلاً بين الحديث عن اليهود وبين ما شرع لهذه الأمة مما يسعدها ويحييها، فكان ما ذكر في هذه الآية من صفات وخصال متلائماً مع سياقها وهدفها وهو التنفير مما اتصف به اليهود من أوصاف متلائماً مع سياقها وهدفها وهو التنفير مما اتصف به اليهود من أوصاف والترام الأوامر

وهكذا ذكرت فيها صفات المؤمنين، وقد ذكر فيها ما يتلاءم مع السياق، ولنأخذ هذه الآية الكريمة من سورة براءة ﴿التائبون العابدون، الحامدون السائحون، الراكعون الساجدون، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين ﴾. (٢)

فإن هذه الآية الكريمة ذكرت في أثناء الحديث عن المنافقين أو المتخلفين عن الجهاد، لأن سورة براءة تحدثت عن غزوة تبوك. ولذا بدأت هذه الآية بذكر صفة التائبين، وهذا يتلاءم تلاؤماً تاماً، ويتناسب تناسباً

<sup>(</sup>١) سورة البقرة: ١٧٧.

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة: ١١٢.–

دقيقاً مع ما جاء في السورة الكريمة ، قبل هذه الآيات وبعدها ، فقبل هذه الآية حدثتنا السورة الكريمة عن قوم قال الله فيهم ﴿وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم ﴾(١) وبعدها نقرأ قول الله تبارك وتعالى ﴿لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم وعلى الثلاثة اللذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم ﴾ (٢)

ولعلكم تدركون السر الآن والحكمة التي من أجلها بدئت هذه الصفات بقوله تعالى: (التائبون) ثم ذكر العابدون والسائحون والحامدون، ذلك لأن الآية ترغيب بالتوبة للذين تخلفوا عن الجهاد بدون عذر، وحث على العبادة لأن المنافقين لا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى.

وهناك آية ثالثة عددت أوصاف المؤمنين، ولكن هذه الآية خصت المؤمنات بالذكر، ونعني بها آية الأحزاب ﴿إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقين والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والداكرين الله كثيراً والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجراً عظيماً ﴾(٣) إن هذه الآية الكريمة ذكرت في سياق الحديث عن أزواج

<sup>(</sup>١) سورة التوبة: ٢٠٦.

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة: ١١٧ - ١١٨.

<sup>(</sup>٣) سورة الأحزاب: ٣٥.

النبي، أمهات المؤمنين، ﷺ ورضي عنهن، وما جاء فيها من صفات متلائم مع هذا السياق خير تلاؤم.

وبالجملة فإن هذه الآيات جميعاً ترشد المسلمين والمسلمات إلى ما ينبغي أن يحققوه في أنفسهم وأحوالهم ومعاملاتهم من صفات خيرة، إلا أن كل آية ذكرت فيها الصفات التي تتناسب مع موضوع السورة وسياق الآيات.

وبعد هذه المقدمة التي نرجو أن يكون فيها فائدة وخير، نأتي يحدونا الجلال للخماسية التي نتحدث عنها. وقد اقتصر في الآية الكريمة على هذه الأوصاف الخمسة، الصبر، الصدق، القنوت، الإنفاق، والإستغفار بالأسحار، ولكن لم يا ترى؟

### صلة الآية بما قبلها:

قلت إن لهذه الآية الكريمة صلة وثيقة بما قبلها، وقد حدثتنا الآية الكريمة عما زين للناس، كما أودع في غرائزهم ونفوسهم، وهذه المزينات لا بد لها من مقاومة جريئة حتى لا تحول الإنسان عن مسيرته الخيرة، والآية الكريمة التي معنا جاءت علاجاً، ودواء، وحصناً وسلاحاً، وزاداً تغذي المسلم، وتعلمه، وتمنحه القدرة والقوة، وتمنعه من أن يضعف أمام هذه المزينات، وإليكم بيان ذلك:

## الصفة الأولى: الصبر

المزينات خمس - كما بيناها من قبل - والصفات في الآية الكريمة خمس، ثم إن هذه الصفات لم تبدأ بصفة التوبة كما في سورة التوبة، ولم تبدأ بصفة الإيمان أو الإسلام كما في سورتي البقرة والأحزاب، ولكنها بدأت بصفة الصبر، ذلك لأن مقاومة ما لا يحل من هذه المزينات لا بد له

أولاً وقبل كل شيء من الصبر، وكيف يمكن أن تقاوم شهوة كشهوة النساء إذا لم يكن المسلم متحصناً بهذا الصبر؟ ومن أجل هذا كان الصبر نصف الإيمان، ومن أجل هذا كذلك وجدنا ربنا تبارك وتعالى يذكر الصبر في جميع المواطن المهمة، حتى لقد ذكر الصبر في كتاب الله تعالى في أكثر من سبعين موضعاً.

ولقد وجدنا النبي على يبين الدرجة العليا للصبر في كثير من أقواله وأفعاله، «فأمر المؤمن كله خير لأنه إما أن يصبر وإما أن يشكر» (١) ومن هنا قيل: «الصبر نصف الإيان» وهل الإيان إلا شكر وصبر؟ ولقد جعل النبي على «الصبر ضياء» (٢) والقرآن الكريم جاء فيه قوله سبحانه هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا (٣)، فإذا كانت الشمس ضياء وهي أصل الكواكب، فإننا نفهم من هذا أي من جعل النبي الله الصبر فياء، نفهم منه أن الصبر هو أصل الفضائل، وهذه قضية لا مرية فيها.

ولقد فطن الراغب \_ رحمه الله \_ إلى هذه الحقيقة، وهي أن الصبر أصل لفضائل كثيرة، فالصبر هو حبس النفس على ما يقتضيه الشرع والعقل، فإن كان حبساً للنفس في بلاء فهو صبر، وإن كان حبساً لها في قتال فهو شجاعة، وهكذا فضائل النفس جميعاً، ولهذا قال سبحانه والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس (٤)، فهذه الآيات جمعت وبينت ما للصبر من منزلة، كما بينت ما يتشعب له الصبر من

<sup>(</sup>۱) روى مسلم في كتاب الزهد باب المؤمن أمره كله خير عن النبي ﷺ «عجباً لأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سرّاء شكر فكان خيراً وإن أصابته ضراء صبر فكان خيراً له» ج ٤ ص ٢٢٩٥.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم ـ كتاب الطهارة ـ باب فضل الوضوء ـ حديث ٢٢٣ ـ ٢٠٣/١.

<sup>(</sup>٣) سورة يونس: ٥.

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة: ١٧٧.

فضائل كثيرة، فالبأساء يطلق على الفقر وكل ما يشبهه من نوازل، والضراء تطلق على المرض وكل ما يلحق بالنفس مما تكرهه، وحين البأس تطلق على ساحة الوغى وما يشبهها مما يقتضى الثبات ويتطلب القوة.

ولعظم منزلة الصبر جعل الله لكل شيء جزاء معلوماً، وأجراً معيناً مقدراً، اللهم إلا الصبر فلم يخصه الله بجزاء معين أو أجر مقدر، وإنما جعل أجره لا يحصى، قال تعالى ﴿إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب ﴾(١)

ولقد حث الله نبيه في آيات كثيرة على الصبر، وبين له أن الصبر إنما هو سنة الرسل عليهم السلام وبخاصة أولي العزم منهم، قال سبحانه ﴿واصبر وما صبرك إلا بالله﴾(٢) وقال: ﴿واصبر لحكم ربك﴾(٣)، وقال ﴿فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت﴾(٤)، وقال ﴿فاصبر كما صبر أولوا العزم من الرسل﴾(٥) إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة، فإذا كانت هذه صفة أولي العزم عليهم السلام، فما أجدرنا أن تكون صفة الصبر جوهرية في أنفسنا حتى لا نجزع ولا نعجز.

وضد الصبر الجنرع، والجزع صفة يكرهها الله ورسوله، والجزع والعجز أخوان. ولقد نهانا النبي الكريم على عن العجز (المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير، إحرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، ولا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا

<sup>(</sup>١) سورة الزمر: ١٠.

<sup>(</sup>٢) سورة النحل: ١٢٧.

<sup>(</sup>٣) سورة الطور: ٤٨.

<sup>(</sup>٤) سورة القلم: ٤٨.

<sup>(</sup>٥) سورة الأحقاف: ٣٥.

ولكن قل ما قدر الله وما شاء فعل)(١).

والعجز صفة تنخر كيان الإنسان كله، تحول بينه وبين كل خير، فإذا أصبح العجز للإنسان خلقاً وعادة فإنه يحول بينه وبين حلاوة العبادة، ويحرم الأمة من نعمة السيادة، ويسلبها صفات القيادة والريادة، هذا كله في الدنيا، أما في الآخرة فيحرمها ما خص الله به المؤمنين بقوله ﴿للذين أحسنوا الحسني وزيادة﴾(٢).

هذا هو العجز والجزع، فإذا أردنا أن نتجنب كل هذه المثالب، فلا بد من أن يكون الصبر الأساس لكل ما ندع ونذر، لذلك بدئت هذه الآية الكريمة بالصبر، لأنه هو الذي يمنحها القوة على المقاومة، ويقطع دابر ما للنفس والشيطان من وسوسة ومساومة.

### الصفة الثانية: الصدق:

أما الصفة الثانية فهي الصدق، وإذا كانت هذه المزينات لا بد لها من صبر نقاوم به تأثيرها وشدتها، فإنه لا بد لها من صدق كذلك، إن كثيرين من الناس يدّعون مقاومة هذه المزينات، ولكنهم يحرمون الصدق. كثيرون يدعون الزهد والعفة والتواضع والقناعة، ولكنهم مع ذلك تكون حقيقتهم غير ما ادّعوه، ولذلك كان الصدق الصفة الثانية بعد الصبر، وليس الصدق صدق الحديث فحسب، إنما الصدق أن تصدق مع نفسك ومع الناس بعد أن تصدق الله سبحانه، إنما الصدق أن يكون ظاهرك وباطنك سواء، يصدق كل منها الآخر، وقولك وعملك سواء.

ولقد بين الرسول عليه وآله الصلاة والسلام أن الصدق يؤدي إلى البر، والبر يؤدي إلى الجنة، والصدق مراتب تصل بصاحبها ليكون

<sup>(</sup>١) رواه مسلم في كتاب لقدر.

<sup>(</sup>۲) سورة يونس: ۲٦.

صديقاً، والصديقية مرتبة دون النبوة، قال سبحانه ﴿ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً ﴿(١) فذكرت رتبة الصديقين بعد رتبة النبيين، فإذا أردت أن تكون صديقاً فلا بد أن تتحرى الصدق في كل شيء، في قولك وعملك ونيتك وظنك، فصدق القول التبرؤ من الكذب، وصدق العمل التبرؤ من الفخر والرياء، وصدق النية التبرؤ من الوسوسة وسوء الظن. قال تعالى: ﴿فلو صدقوا الله لكان خيراً فم السوء، ووساوس الشيطان، وهواجس النفس وأوهامها، فلا حرج على السوء، ووساوس الشيطان، وهواجس النفس وأوهامها، فلا حرج على فضل الله بأن يكرمك بهذه الرتبة الرفيعة. يقول سيدنا رسول الله عليه وآله الصلاة والسلام (ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقاً) (٢)

وإذا كان الصبر يحبس نفسك في مقاومة هذه المزينات السابقة، فإن الصدق يعينك على تقويم نفسك في معاملة هذه المزينات، الصبر يمنحك القوة، والصدق يمنعك الهوة.

## الصفة الثالثة: القنوت:

وللقنوت معان كثيرة أوصلها بعضهم إلى عشرة، ولكنها لا تخرج عن الطاعة والخضوع. قال تعالى ﴿وَمِنْ يَقْنُتُ مِنْكُنْ للهُ وَرَسُولُهُ وَتَعْمَلُ

<sup>(</sup>١) سورة النساء: ٦٩.

<sup>(</sup>۲) سورة محمد: ۲۱.

 <sup>(</sup>٣) رواه البخاري في كتاب الأدب ـ باب قوله تعالى ﴿يا أيها الـذين آمنوا اتقـوا الله وكونـوا
 مع الصادقين ﴿ ـ حديث رقم ٥٧٤٣ ـ ٥٢٦١ / ٢٢٦١ .

صالحاً نؤتها أجرها مرتين واعتدنا لها رزقاً كريماً (١)، وللقنوت أثر كبير ووظيفة عظيمة في محاربة المزينات وعدم الإغترار بها، ذلك لأن الصبر حبس النفس فهو في الحقيقة قهر لهذه النفس وحملها على تحمل ما تكره، وأما الصدق ففيه حمل النفس على أن تتفاعل مع واقعها. وعلى هذا فليس فيها - أي الصبر والصدق - أمر إيجابي يشغل النفس ليحل محل هذه المزينات، وهنا يأتي دور القنوت، لأن القنوت هو الطاعة والعبادة.

وعلى هذا ندرك أهمية القنوت، ذلك أن الإنسان لم يجعل الله له قلبين في جوفه، فإذا أراد أن يتخلص من شيء مما يشغله ويملأ عليه تفكيره فإن خير ما يعينه على ذلك أن يشتغل بغيره، وكلما استطاع الإنسان أن ينمي هذا الشيء الجديد، استطاع أن يتخلص من سابقه، فإذا هيمنت صفة القنوت على صاحبها، وبدأ يتذوق حلاوة العبادة والطاعة ـ القنوت ـ كان ذلك خير عون له على طرح كل ما تعلقت به النفس من حب الشهوات، قال سبحانه ﴿حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين ﴿ (٢) ، وهكذا تجد في صفة القنوت ما يعمر قلبك، ويرضي ربك ، ويرضي ربك .

الصفة الرابعة: الإنفاق.

وانظر رحمك الله كيف جاءت صفة الإنفاق بعد الصبر والقنوت، وإياك أن تظن أن سبب ذلك هو عدم أهمية هذه الصفة أو التقليل من أثرها وشأنها، فالإنفاق من أبرز الصفات التي تمتحن بها النفوس، ويختبر بها الناس، ألا ترى أنها ذكرت أول صفة من صفات المتقين في قوله

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب: ٣١.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة: ٢٣٨.

سبحانه ﴿وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السموات والأرض أعدت للمتقين اللذين ينفقون في السراء والضرّاء ﴾(١).

أما مجيئها هنا على هذا الترتيب فله أسراره وحكمه، وعظاته ودروسه. ومن هذه الأسرار والدروس أن الصفات الثلاثة المتقدمة وهي الصبر والصدق والقنوت ليست لفئة دون فئة من الناس، أما الإنفاق فإنما هو للقادرين عليه. ومن هذه الأسرار والحكم كذلك أن حب الشهوات قد يحمل كثيراً من الناس على إنفاق المال دون حساب. ومن هذه الأسرار كذلك أن هذا الإنفاق قد يكون رياء إذا لم يكن عند المنفق صبر وصدق وقنوت، لأجل ذلك كله وغيره ذكرت هذه الصفة في المرتبة الرابعة.

فإن قيل: في اشأن الإنفاق في محاربة حب الشهوات؟ قلنا إن له شأناً كبيراً، فإذا كان الإنفاق ناشئاً عن صدق وعبادة، فإنه يعين على انتزاع حب الدنيا من قبل المنفق ليطمع فيها عند الله تعالى، وهذا من شأنه أن يذيب حدة حب الشهوات، ويذهب جدّتها ذلك لأن النفوس طبعت وجبلت على الحرص وحب المال. قال تعالى: ﴿وأحضرت الأنفس الشح ﴾(٢) وقال: ﴿ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون ﴾(٣) والإنفاق من أعظم وسائل محاربة الشح في النفس. وفي الحديث الصحيح والإنفاق من أعظم وسائل محاربة الشح في النفس. وفي الحديث الصحيح (آنفق يا ابن آدم أنفق عليك)(٤).

## الصفة الخامسة: الإستغفار بالأسحار:

وإنما ختمت هذه الصفات جميعاً بهذه الصفة لأنها سياج لكل ما

 <sup>(</sup>۱) سورة آل عمران: ۱۳۳، ۱۳۴.

<sup>(</sup>٢) سورة النساء: ١٢٨.

<sup>(</sup>٣) سورة الحشر: ٩، سورة التغابن: ١٦.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري \_ كتاب النفقات \_ باب فضل النفقة على الأهل \_ حديث ٥٠٣٧ \_ ٥٠٣٠ .

تقدمها من صفات وأحوال والسحر هو آخر الليل، وقد وردت أحاديث عن سيدنا رسول الله عليهم في عن سيدنا رسول الله عليهم في محافظتهم على تخصيص هذا الوقت للإستغفار، فهذا آبن عمر رضي الله عنهما كان يسأل نافعاً أدخل السحر، فيقول نافع: لا فيصلي ابن عمر، فإذا قيل له نعم، أي دخلنا في السحر جلس يستغفر، ولقد شاع بينهم أن يعقوب لما قال لأبنائه سوف أستغفر لكم ربي»، أراد أن يؤجله إلى وقت السحر.

وقد أثنى الله سبحانه على المتقين كقوله ﴿كانوا قليلاً من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون ﴿(١)، والإستغفار طلب المغفرة من الله، وأصل الغفر الستر، ولقد بين القرآن الكريم أن للإستغفار فوائد كثيرة، ونتائج طيبة، لا تقتصر على محو الذنب وحده، وهذه الفوائد لها دائرتان إثنتان:

الأولى: دائرة الأفراد. والثانية: دائرة الجماعة.

ومن هذه الفوائد سعة الرزق، والحياة الطيبة، وزيادة القوة إلى غير ذلك مما تكون به السعادة. قال تعالى: ﴿وأن استغفروا ربّكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعاً حسناً إلى أجل مسمى ويؤت كل ذي فضل فضله ﴾(٢)، وقال سبحانه: ﴿ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل الساء عليكم مدراراً ويردكم قوة إلى قوتكم ﴾(٣)، وقال سبحانه: ﴿فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفاراً يرسل الساء عليكم

<sup>(</sup>١) سورة الذاريات: ١٨، ١٨.

<sup>(</sup>٢) سورة هود: ٣.

<sup>(</sup>٣) سورة هود: ٥٢.

مدراراً ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهاراً المراكبة الم

فإذا تساءلت ما صلة الإستغفار بهذه النعم العظيمة؟ قلت لك: إن الإستغفار هو محو الذنوب، وإن الأمة المسلمة إنما تؤى من قبلها ويصيبها المكروه، وتحل بها النكبات، ويستولي عليها عدوها، ويتسلط عليها، أقول الأمة المسلمة إنما يصيبها ذلك كله بسبب ذنوبها ومعاصيها، ألا ترى إلى قوله تعالى: ﴿وما أصابكم من مصيبة فبها كسبت أيديكم ﴾(٢) وإلى قوله سبحانه للمسلمين في غزوة أحد ﴿أو لما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم ﴾(٣)، فإذا كانت المعاصي مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم ﴾(٣)، فإذا كانت المعاصي نتيجة ذلك أن تتنزل رحمة الله على هذه الأمة، فيمنّ عليها بالحياة الطيبة فيكون لها سنداً، ويرسل لها مدداً، ويهيء لها رزقاً رغداً، هذا في محيط فيكون لها سنداً، ويرسل لها مدداً، ويهيء لها رزقاً رغداً، هذا في محيط الجاعة.

أما في دائرة الأفراد فإن في الإستغفار فضلًا عن مغفرته الذنب جلاء القلب، وتفريج الكرب، وستر العيب، وأمتنا التي تعاني اليوم من شظف العيش، ومرارة الطيش حري بها أن ترجع إلى الإستغفار فهو لها أنور سراج، وخير علاج، وهو الذي يزيل عنها هذا الضعف، وينقلها من هذا الضيق، إلى أرحب طريق، ويحول ما تتخبط به من خذلان إلى السعادة والتوفيق، فبالذنوب تموت القلوب، ورحم الله آبن المبارك حيث يقول:

رأيت الذنوب تميت القلوب

وقد يدورث الذل إدمانها

<sup>(</sup>۱) سورة نوح: ۱۰ ـ ۱۲.

<sup>(</sup>۲) سورة الشورى: ۳۰.

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران: ١٦٥.

وترك النوب حياة القلوب وخير لنفسك عصيانها وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها؟

ولقد صدق آبن المبارك، فإن الذنوب تورث هذين المرضين الخطيرين، وهما موت القلوب الذي يصيب الأفراد والذل الذي يصيب الجماعة، فإذا تحقق الإستغفار سلمت الأمة من هذه الأمراض.

ثم آعلموا أرشدكم الله أن الإستهفار الحق ليس هذا الذي ينطق به اللسان فحسب، وإنما هو الذي يجري على القلب فينتقل إلى اللسان، والإستغفار باللسان وحده دون أن يكون للقلب فيه دخل وأثر، إنما هو ذنب يضاف إلى غيره من الذنوب، وهذا هو الذي قال فيه أرباب القلوب: «إستغفارنا يحتاج إلى استغفار».

ولعلكم الآن تدركون لماذا ذكرت هذه الصفة (والمستغفرين بالأسحار) في سياق حب الشهوات، ذلك لأن هذا الإستغفار يجلو القلب فيجعله مرآة ناصعة القلب يصلح لنظر الله تبارك وتعالى، لأن الله إنما ينظر للقلوب، ومن كان هذا قلبه فإنه لا محل فيه لحب الشهوات المحرمة.

## الصلة بين الآيتين:

بقيت كلمة أخيرة في هذه الخماسية: كانت الشهوة الأولى في الخماسية الثالثة شهوة الجنس وهي حب الشهوات من النساء أو حب الشهوات من الرجال، وهذه تحتاج أكثر ما تحتاج إلى الصبر وهي الصفة الأولى في هذه الخماسية، ويلحق بالنساء البنين فهم محتاجون إلى الصبر في تربيتهم كذلك، ولهذا يقول الله سبحانه: ﴿ وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها

لا نسألك رزقاً نحن نرزقك والعاقبة للتقوى (١)، وهاتان الشهوتان بحاجة كذلك إلى الصدق.

أما القناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة، وهما مبعث الطمع والخيلاء، \_ كما مر من قبل \_ فما أحوجهما إلى صفتي القنوت والإنفاق، لأن القنوت هو الخضوع والطاعة، ولأن الإنفاق هو محاربة الشح، وبهذين يتغلب الإنسان على شهوة القناطير المقنطرة وشهوة الخيل المسومة.

أما الأنعام والحرث، وهما أكثر هذه المزينات إشغالاً لصاحبها، عنعانه من لذيذ نومه، ويم لآن كل ليلته ويومه، وذلك لما فيها من كثير عمل ونصب، ويكفي أن نشاهد بعض أولئك الذين اشتغلوا بزرعهم وأنعامهم، لندرك هذه الحقيقة، ولعل هذا هو السر والله أعلم في أن آخر صفة كانت في هذه الآية الكريمة (المستغفرين بالأسحار) لأن صاحب الأنعام والحرث قلما يجد الوقت الذي يمكنه من هذه النعمة العظيمة، والمنة الكريمة، وهي الإستغفار بالسحر، فما أعظم هذا الترتيب البديع في الآيات الكريمة. وصدق الله فوبالحق أنزلناه وبالحق نزل (٢) و الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجاً قيماً (٣) وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

 <sup>(</sup>۱) سورة طه: ۱۳۲.

<sup>(</sup>٢) سورة الإسراء: ١٠٥.

<sup>(</sup>٣) سورة الكهف: ١.

# الخماسية الخامسة

قال الله تعالى: ﴿إِنَمَا المؤمنون اللّذِين إِذَا ذَكَرَ الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيماناً وعلى ربهم يتوكلون السذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقاً لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم﴾(١).

الحكمة من بيان صفات المؤمنين:

من عظيم فضل الله تعالى، وجميل منّه أن بين لعباده ما يجب أن يتحلّوا به من وصف، ويتزينوا به من عمل، ليكونوا مؤمنين صادقين، ذلك لأن بعض الناس لا يقدرون على اقتحام العقبة، ولا يمكنهم أن ينضبطوا في كثير من تصرفاتهم، فيحاول أحدهم أن يضع مقاييس خاصة للإيمان والإستقامة والحق، ولا يتردد بعد ذلك أن يمنح هذه الأوصاف لمن شاء، فقد تجده يترك بعض الفرائض، أو يفعل بعض المنهيات ومع ذلك يأبي إلا أن يطلق على نفسه أنه هو المؤمن محاولاً أن ينال من غيره وهو يوجه لهم التهم دون دليل، أو يلقي في طريقهم الشبهات.

ومن رحمة الله سبحانه أن لم يترك هذا الأمر لأهواء الناس، أو مشتهياتهم، بل بين لنا سبحانه صفات المؤمنين في آيات كثيرة من كتابه، وكانت هذه الصفات في كل آية منسجمة مع موضوعات السورة التي ذكرت فيها.

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال: ٢ - ٤.

# انسجام الصفات مع سياق السورة التي ذكرت فيها:

ألا ترى إلى قوله سبحانه في سورة النور ﴿إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شائهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضاً قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذاً فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ﴿(١).

أقول: ألا ترى أن هذه الآيات الكريمة جاء فيها وصف المؤمنين متفقاً مع السياق، منسجهاً مع موضوع الآيات الكريمة، ذلك لأن الحديث كان سابقاً عن المنافقين، وكان هؤلاء المنافقون يتسللون من مجلسه عليه الصلاة والسلام لواذاً، ظانين أن لا يطلع عليهم أحد، كما يتسلل اليوم كثيرون من شرعه عليه وآله الصلاة والسلام، فإذا كان المنافقون يتسللون من شرعه.

وكل من هؤلاء وأولئك يدّعي الإيمان، بل أن منافقي اليوم أشد سوءاً، لأنهم يدعون الوصاية على هذا الشرع، ويعطون أنفسهم الحق ليصفوا المسلمين بما شاؤوا من الصفات، فتارة يسمونهم المتشددين، وأخرى المتزمتين، وثالثة المتشنجين، ورابعة الأصوليين، وفئة أخرى تسميهم الرجعيين، إلى غير ذلك من أوصاف.

ولم يكن المنافقون قديماً يجرؤون على مثل هذا، فجاءت آية النور تبين أن المؤمنين الصادقين هم الذين يثبتون مع الرسول عليه وآلـه الصلاة

<sup>(</sup>١) سورة النور: ٦٢ ـ ٦٣.

والسلام، لا يتركون مجلسه إلا لعذر قاهر، وذلك بعد أن يستأذنوه عليه وآله الصلاة والسلام، فانظر إلى هذه المقارنة بين الفئتين، الفئة التي تتسلل من مجلسه لواذاً عليه وآله الصلاة والسلام، والفئة التي لا تغادر إلا لعذر وبعد استئذان.

وآنظر إلى هذه الآية في سورة الحجرات ﴿إِنمَا المؤمنون الذي آمنوا بِالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون ﴿(١)، فإن هذه الآية الكريمة جاءت بعد قوله سبحانه ﴿قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم ﴾(٢)، وهم قوم ادّعوا الإيمان بألسنتهم، فجاءت الآية الكريمة تبين أن هذا ليس شأن المؤمنين، إنما المؤمنون الذين ثبت الإيمان في قلوبهم فخلا من كل ريبوشك، وبذلوا النفس والمال في سبيل الله. وهكذا جاءت آية الحجرات متسقة متفقة مع الآية التي قبلها.

أحببت أن أذكر هذه المقدمة كي يتذوق القارىء الكريم حلاوة الآيات، وذلك حينها يدرك مغزاها الذي جاءت من أجله وسياقها الذي جاءت فيه، وليستطيع الإجابة عها يعرض له من أسئلة سواء كان ذلك مما يجول في خاطره، أم مما يوجهه إليه غيره. وبعد هذا يدرك أن كل آية ابتدأت بقوله تعالى (إنما المؤمنون) جاءت تناسب الظرف والموضوع، والسياق. ولنرجع إلى الآية الكريمة التي اشتملت على أوصاف خمسة:

الصفة الأولى: إذا ذكر الله وجلت قلوبهم.

الذكر ضد النسيان، والـوجل: استشعار الخوف، والقلب هـو آلة الإدراك والإرادة والشعـور، بيان ذلـك أن إدراكنا الأشياء قـد يكـون عن

<sup>(</sup>١) سورة الحجرات: ١٥.

<sup>(</sup>٢) سورة الحجرات: ١٤.

طريق محسوس كالسمع والبصر، وقد لا يكون كذلك، بل يكون إدراكاً معقولاً وهو الفؤاد.

ولما كانت آلة السمع الأذن، وآلة البصر العين، فإن القلب هو الة الإدراك الذي محله الفؤاد، وإن شئت قلت هو آلة الفؤاد. قال تعالى: ﴿إِن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولاً ﴾(٣)، وقال تعالى: ﴿ لهم قلوب لايفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها ﴾(١) فانظر كيف جمع هذه الثلاث \_ أعني القلب والأذن والعين \_ وفي الآية السابقة جمع السمع والبصر والفؤاد، ويمكننا أن نفهم من هاتين الآيتين الكريمتين إرتباط الأذن بالسمع لأنها أداته وآلته، وارتباط العين بالبصر لأنها طريقته ووسيلته، وارتباط القلب بالفؤاد،

وعما يزيد هذا المعنى توضيحاً وتفسيراً هذه الآية الكريمة وهي قوله سبحانه ﴿وأصبح فؤاد أم موسى فارغاً أن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها﴾(٣)، فانظر كيف جمع الفؤاد والقلب في آية واحدة، وذكر منته على هذه المرأة الصالحة الصابرة بأن ربط على قلبها، كما امتن على عباده بقوله: ﴿وليربط على قلوبكم﴾(٤)، فنسأل الله أن يربط على قلوبنا حتى لا يضلها الهوى، ولا يزلها الشيطان، ولا تذلها الشهوة، ولا يعلها المرض، ولا تغل على مسلم، ولنرجع بعد هذه التعريفات إلى الصفة الأولى فنقول وبالله التوفيق.

حث القرآن والسنة على الذكر .

إعلم أرشدك الله أن ذكر الله تبارك وتعالى يجلو القلوب ويهذب

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء: ٣٦.

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف: ١٧٩.

<sup>(</sup>٣) سورة القصص: ١٠.

<sup>(</sup>٤) سورة الأنفال: ١١.

النفوس، ولذلك وجدنا النصوص الكثيرة في الكتاب والسنة تحث عليه وتثني على الذاكرين وتوبخ أولئك المعرضين عنه، بل ترشد إلى الإكثار منه والدوام عليه. قال سبحانه ﴿يا أيها اللذين آمنوا اذكروا الله ذكراً كثيراً وقال سبحانه: ﴿واللذاكرين الله كثيراً والذاكرات﴾(٢)، وقال: ﴿لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيراً وقال سبحانه ﴿فاذكروني وقال أذكركم ﴾(٤)، وقال: ﴿واذكروا الله كثيراً لعلكم تفلحون ﴾(٥)، وقال رسول الله ﷺ: (ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقهم؟ قالوا: بلى، قال: ذكر الله)(٢).

## الشيطان يحول بين الإنسان وذكر ربه:

واعلم أن بغية الشيطان من العبد التي يبذل من أجلها كل ما يستطيع من دهاء ووسوسة، وإغواء وغواية، أن يحول بين الإنسان وبين ذكر ربه، وعندها يصل إلى ما يريد، وعندها يتملك هذا الإنسان ويستولي عليه، ويسوقه إلى ما يريده منه، ومصداق ذلك في قول الله تبارك وتعالى:

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب: ٤١.

<sup>(</sup>٢) سورة الأحزاب: ٣٥.

<sup>(</sup>٣) سورة الأحزاب: ٢١.

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة: ١٥٢.

<sup>(</sup>٥) سورة الجمعة: ١٠.

<sup>(</sup>٦) رواه الترمذي \_ كتاب الدعوات \_ باب خير الأعمال \_ حديث ٣٣٧٤.

﴿إستحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون (١٠).

## أقسام الذكر:

واعلم أن الذكر قسمان: ذكر يحمل عليه الخوف من الله تبارك وتعالى، وذكر سببه الإنعام والإحسان، ذكر الجلال وذكر الجمال، ذكر الحية وذكر الحب، ذكر الخوف وذكر الرجاء. ولقد فهم بعضهم أن كل الهية وذكر الخب ، ذكر الخوف وذكر الرجاء. ولقد فهم بعضهم أن كل واحد من هذين الذكرين له من النتائج ما يختلف عن الآخر، قالوا: ألا ترى إلى قوله سبحانه في هذه الآية ﴿إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم ﴿(٢)، وفي آية أخرى: ﴿الله ين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ﴾(٣)، فالذكر الذي نتيجته الوجل يؤدي إلى الخوف، والذكر الذي نتيجته الوجل يؤدي إلى الخوف، والذكر الذي نتيجته الرجاء والإحسان يؤدي إلى الطمأنينة لأن هذا الوجل تنشأ عنه الطمأنينة التامة قال تعالى: ﴿الله نزل أحسن الحديث كتاباً متشابهاً مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ﴾(٤)،

وعلى هذا فالوجل هو الذي يعقب الذكر ثم يطمئن القلب، والوجل استشعار الخوف \_ كما قلت من قبل \_ وبهذا روى تفسيره عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم. فعن شهر بن حوشب عن أم الدرداء قالت: الوجل في القلب كاحتراق السعفة، يا شهر بن حوشب، أما تجد له قشعريرة؟ قلت: بلى، قالت: فادع الله فإن الدعاء يستجاب عند ذلك. وعن ثابت البناني: قال: قال فلان إني لأعلم متى يستجاب لي؟ قالوا:

<sup>(</sup>١) سورة المجادلة: ١٩.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنفال: ٢.

<sup>(</sup>٣) سورة الرعد: ٢٨.

<sup>(</sup>٤) سورة الزمر: ٢٣.

ومن أين لك ذلك؟ قال: إذا اقشعر جلدي، ووجل قلبي وفاضت عيناي فذلك حين يستجاب لي. وسيأتي للذكر مزيد تفصيل إن شاء الله.

# الصفة الثانية: قوله ﴿وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيماناً ﴾

وهذه صفة ناشئة عن الصفة التي قبلها، فإذا كان ذكر الله سبحانه يؤدي بالذاكرين إلى وجل القلوب واستشعار الخوف هيبة من المذكور سبحانه، وخوف عقابه ورجاء ثوابه، فإن من هذا حاله إذا تليت عليه آيات الله زادته هذه الآيات إيماناً.

## تأثير القرآن على النفوس:

والقرآن الكريم له من التأثير على النفوس ما لا يوجد لكتاب آخر، فإذا أقبلت على تلاوته النفوس صادقة، فإنه سيمدها بنور تهتدي به في الظلهات، وتزداد به يقيناً، وهذا هو الفرق بين تلاوة المتدبر الذاكر، وبين تلاوة اللاهي الغافل، فإذا أردنا أن نعرف تلاواتنا ونتبصر بها، فلننظر إلى نتائجها ونهاياتها، فإذا هي أثرت في هذه النفوس، فآبت إلى رشدها، وأعرضت عن غيها، وذكرت ما قامت به من عقوق، وذكرت ما عليها، من حقوق لله وللناس فأصلحت عقوقها، وأدت حقوقها، وزال ما فيها من شك وريب، وحاولت أن تصلح كل نقص وعيب، وهذا كله دليل وعلامة على زيادة الإيمان؛ كانت تلاوة المتدبر الذاكر.

إن القرآن كلام الله سبحانه، فإذا تلاه المسلم بهذا اليقين تلاه وهو يستشعر أنه خطاب الله إليه، وفيه إقامة الحجة عليه، فإن ذلك سيزيده إيماناً لا محالة. وهناك نماذج كثيرة من أولئك الأبرار الذين دفعتهم تلاوة الآيات إلى التخلص من الشر والضير، ونفعتهم فجلبت لهم كل خير، ألم

يأتكم نبأ أبي الدحداح رضي الله عنه حينها استمع إلى قول الله مرمن ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له أضعافاً كثيرة (١) كيف أنفق خير ما يملك وهو بستان له قريب من مسجد رسول الله على، فبينها كان أهله، إمرأته وأولاده فيه، قال لها: يا أم الدحداح أخرجي فلقد أقرضت هذا الحائط ربي؟!

ألم يأتكم نبأ إبن عمر رضي الله عنهما، حينها قرأ قوله تعالى ﴿لَنُ تَنْالُوا الْبَرَ حَتَّى تَنْفُقُوا مُمَا تَحْبُونَ﴾(٢)، فوقف وبدأ يفتش في نفسه عن أحب الأشياء إليه فأنفقه في سبيل الله تعالى؟!

ألم يأتكم نبأ هذين الزوجين الصالحين الصحابيين الجليلين أبي الدرداء وأم الدرداء وقد كانا يتلوان كتاب الله، فلما وصل إلى قوله تعالى: 
﴿ خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعاً فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين (٣). فقال يا أم الدرداء إن لله مراجل تغلي في جهنم، وقد خلصت نفسك من نصفها، وهو الإيمان بالله العظيم، فخلصي نفسك من نصفها الآخر وهو الحض على طعام المسكين.

ألم يأتكم نبأ هؤلاء الصحابة الذين سمعوا قول الله تعالى ﴿والـذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعداب أليم ﴾(٤)، فأجهشوا في البكاء والحزن لأنهم خشوا عذاب الله حتى ذهب

<sup>(</sup>١) سورة البقرة: ٢٤٥.

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران: ٩٢.

<sup>(</sup>٣) سورة الحاقة: ٣٠ ـ ٣٤.

<sup>(</sup>٤) سورة التوبة: ٣٤.

عمر رضي الله عنه فسأل النبي عليه وآلـه الصـلاة والسـلام عن ذلـك، فأخبره النبي أن ذلك فيها لم تؤد زكاته؟!(١)

والأخبار في ذلك لا يحصيها كتاب ولا تستوعبها ذاكرة، ولا يوفيها قلم، تلك التي تبين لنا تأثير القرآن بمن صدق في تلاوته فازداد إيماناً.

وقد ذكر الزمخشري في كشافه عند تفسير قوله سبحانه ﴿وفي السهاء رزقكم وما توعدون فورب السهاء والأرض إنه لحق مشل ما أنكم تنطقون ﴾(٢) عن الأصمعي قال: أقبلت من جامع البصرة فطلع أعرابي على قعود له فقال: من الرجل؟ قلت: من بني أصمع. قال: من أين أقبلت؟ قلت: من موضع يتلى فيه كلام الرحمٰن، فقال: اتل علي، فتلوت: (والذاريات) فلها بلغت قوله تعالى ﴿وفي السهاء رزقكم ﴾ قال: مسبك، فقام إلى ناقته فنحرها ووزعها على من أقبل وأدبر، وعمد إلى سيفه وقوسه فكسرهما وولى، فلها حججت مع الرشيد طفقت أطوف، فإذا أنا بمن يهتف بي بصوت دقيق، فالتفت فإذا أنا بالأعرابي قد نحل واصفر، فسلم علي واستقرأ السورة، فلها بلغت الآية صاح، وقال: قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقاً، ثم قال: وهل غير هذا؟ فقرأت: (فورب السهاء والأرض علف، لم يصدقوه حتى ألجأوه إلى اليمين، قالها ثلاثاً وخرجت معها خلف، لم يصدقوه حتى ألجأوه إلى اليمين، قالها ثلاثاً وخرجت معها نفسه».

نعم إن القرآن كائن حي يقبل عليك بقدر ما تقبل عليه، ويمنحك

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري ـ كتاب الزكاة ـ باب ما أدى زكاته فليس بُكنز، قول ابن عمر «من كنزهما فلم يؤد زكاتها فويل له، إنما كان هذا قبل أن تنزل الزكاة، فلما أنزلت جعلها الله طهراً للأموال» ـ ٢ / ٩٠٩ .

<sup>(</sup>٣) سورة الذاريات: ٢٣.

<sup>(</sup>٣) الكشاف للزمخشري: ٤٠٠/٤.

من الإيناس بقدر ما يكون لك من الإخلاص، وسيأتي مزيد بحث لهذه الصفة في خماسية لاحقة إن شاء الله.

الصفة الثالثة: قوله (وعلى ربهم يتوكلون).

أي عليه لا على غيره - كها يشير إليه النظم الكريم - والتوكل على الله تفويض الأمر إليه في كل شيء، ولقد ذكر الله التوكل في آيات كثيرة، تارة يأمر به، وتارة يبين لنا أنه من صفات عباده الأبرار، يقول الرسل عليهم السلام وقد كذبهم أقوامهم ﴿وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون وأن، ويقول يعقوب عليه السلام لبنيه: ﴿إن الحكم السلام: ﴿يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين السلام: ﴿يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ويقول سبحانه: ﴿فإن عصوك فقل إني بريء مما عباده خبيراً ويوكل على المعزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في المساجدين ويقول سبحانه: ﴿فإن عصوك على الله إنك على الحق

<sup>(</sup>١) سورة إبراهيم: ١٣.

<sup>(</sup>٢) سورة يوسف: ٦٧.

<sup>(</sup>٣) سورة يونس: ٨٤ ـ ٨٦.

<sup>(</sup>٤) سورة الفرقان: ٥٨.

 <sup>(</sup>٥) سورة الشعراء: ٢١٦ ـ ٢١٩.

المبين (١) وهذه الآيات الثلاث جاءت في سور متجاورة مرتباً بعضها مع بعض، فالآية الأولى في سورة الفرقان والثانية في سورة الشعراء التي تليها، والآية الثالثة في سورة النمل وهي بعد سورة الشعراء.

### ثمرة التوكل:

ونتيجة التوكل وثمرته هي من خير الثهار والنتائج لأن صدق التوكل يحيطك برعاية من توكلت عليه، فيكون الله حسبك يكفيك كل ما أهمك وما لا تهتم به. قال سبحانه: ﴿ومن يتوكل على الله فهو حسبه ﴾(٢)، وهذا ليس في أمر الرزق فحسب، بل هو عام في كل أمر. ويخطىء كثير

ويخطىء كثير من الناس في فهم التوكل فيظنون أنه انقطاع عن الأسباب، وهذا أمر ينافي روح الإسلام العامة والخاصة، فالكتاب والسنة لا تحصى فيها تلك النصوص التي تحث على العمل. قال تعالى: «هو الدي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور»(٣) وقال في تسخير البحر: «ولتبتغوا من فضله» (٤)، وأمر بالعمل في آيات كثيرة. ولقد بينت السنة ذلك خير بيان (إعقل وتوكل) (٥)، (لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصاً وتروح بطاناً)(٢)، وكانت الطير أحرى من الإنسان بأن يرزقها تغدو خماصاً وتروح بطاناً)(٢)، وكانت الطير أحرى من الإنسان بأن يرزقها

<sup>(</sup>١) سورة النمل: ٧٩.

<sup>(</sup>٢) سورة الطلاق: ٣.

<sup>(</sup>٣) سورة الملك: ١٥.

<sup>(</sup>٤). سورة الروم: ٢٦.

<sup>(</sup>٥) رواه الترمذي ـ كتاب صفة القيامة ـ بـاب: اعقلها وتـوكل حديث ٢٥١٩، ٢٠٥/٧. وقال: حديث غريب.

<sup>(</sup>٦) رواه الترمذي ـ كتاب الزهد ـ باب في التوكل على الله ـ حديث ٣٣٤٥ ـ ٩٢/٧ وقال: هذا حديث حسن صحيح .

الله في وكناتها وعشوشها، ولكن إنها تغدو خماصاً تخرج جائعة باحثة عن القوت فيهيئه الله لها فتروح بطاناً أي ترجع ممتلئة بطونها، وهذا المثل بالطير الذي ضربه النبي عليه وآله الصلاة والسلام جدير بأن يكون للمسلم فيه ذكرى وموعظة.

## مفهوم التوكل:

إن التوكل تفويض إلى الله في كل شيء وإن الذي أمرك بالتفويض أمرك بالعمل، فلا يجوز لك أن تفعل واحداً منها وتترك الآخر، فالتوكل بدون عمل إنحراف وجهل، والعمل بدون توكل فسق وجحود. قال أحدهم: رأيت يوماً وأنا سائر في طريقي عصفوراً يحمل في منقاره بعض الطعام، فيلقيه في فم بومة عمياء، قعدت عن تحصيل القوت، فقلت في نفسي سبحان الله: ألست أكرم على الله من هذه البومة، ففيم العمل، ولم النصب؟ أفلا أجلس فيهيء الله لي ما هيأ لها، فسمعت وكأن هاتفاً يهتف بي: أيها أكرم لك، أن تكون مشل هذه البومة أم أن تكون كالعصفور؟ كن كالعصفور يجري الله على يديك الخير.

إن التوكل لا يجوز إلا على الله سبحانه، ونحب أن ننبه إلى هذا الأمر، لأننا نسمع كثيراً من الناس يقول بعضهم لبعض: «متوكل على الله وعليك» وهذا أمر لا يجوز أبداً إن التوكل على الله وحده، فلا يجوز أن يكون على أحد من خلقه، حتى على الأنبياء والمرسلين، وليس معنى هذا أنه يجوز أن يقول: متوكل على الله ثم عليك، فهذه العبارة وتلك سواء.

والتوكل أن تفوض إلى الله، وأن لا تشك في وعده، وأن تحسن الإعتباد عليه.

وهـذه الصفات الشلاث: الوجـل، وزيادة الإيمـان، والتـوكـل هي

صفات قلبية، أي من الأعهال التي محلها القلب، ولهذا بدىء بها لأن القلب هو الأساس، فمن صلح قلبه صلحت جوارحه.

الصفة الرابعة قوله: (الذين يقيمون الصلاة).

وقد ذكر الله هذه الصفة مع ما لها من منزلة بعد الصفات الثلاث، لأن الصلاة من قلب لاه غير مطمئن لا تزيد صاحبها إلا بعداً، أما إذا كانت الصلاة من قلب خائف وجل تؤثر فيه الآيات فتصقله، فتلينه وترققه، ويعتمد على الله في كل شيء، فهذه هي الصلاة الزكية التي تصله بخالقه، وقد قال سبحانه ﴿وأقم الصلاة لذكري﴾(١)، وقال: ﴿إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ﴾(١).

وينبغي أن ننبهك هنا إلى أن القرآن الكريم يذكر فيه دائماً في معرض الثناء والمدح، أو في سياق الأمر والتوجيه، يذكر في دائماً إقامة الصلاة، وليست الصلاة فحسب، وما أعظم الفرق بينها.

إن الله سبحانه أثنى على عباده بقوله: ﴿وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيمي الصلاة ومما رزقناهم ينفقون ﴿(٣)، وقال سبحانه: ﴿ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربي واليتامي والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة ﴾(٤)، وقال: ﴿قل لعبادي المذين آمنوا يقيموا الصلاة ﴾(٥)،

<sup>(</sup>١) سورة طه: ١٤.

<sup>(</sup>٢) سورة العنكبوت: ٤٥.

<sup>(</sup>٣) سورة الحج: ٣٤.

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة: ١٧٧.

<sup>(</sup>٥) سورة إبراهيم: ٣.

وقال: ﴿وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة﴾(١)، ولن تجد أية واحدة من كتاب الله قيل فيها صلوا، بل إن كلمة المصلين وردت في قوله ﴿فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون﴾(٢) وهذا يدفعنا للتساؤل عها بينها من فروق، فنقول وبالله التوفيق.

## مفهوم الصلاة:

ليست الصلاة هذه الحركات التي يقوم بها المصلي فحسب، وإنما الصلاة عبادة يشترك فيها الكيان البشري كله، الجسم والفكر والروح، فإذا كان الجسم يتحرك بأركان الصلاة ركوعاً وسجوداً، وقياماً وقعوداً فإن الفكر يتدبر ويتأمل، وإن الروح لتخشع وتعرج في ملكوت الله، ومن أجل ذلك كله كان للصلاة هذه المنزلة في دين الله، فكانت أول ركن عملي من أركان الإسلام بعد الشهادتين، ومن هنا كان للعبد من صلاته ما عقل منها.

والصلاة لا تقتصر ثمرتها على أدائها فحسب، وإنما لكي تكون هذه الصلاة جديرة عند الله تعالى بالقبول فلا بد لها من وسيلة قبلها وغاية بعدها، فإذا اجتمعت لها مقدماتها ونتائجها كانت الصلة بين العبد وخالقه.

#### مقدمات الصلاة:

أما مقدماتها فهي أن يطهر المرء لها ظاهره وباطنه، وأن يقبل عليها برغبة وجد ونشاط، وأن يعد نفسه إعداداً يليق بالوقوف بين يدي علام الغيوب، ولقد ذم الله المنافقين لأنهم يصلون دون أن تتحقق هذه المقدمات في صلاتهم، فلم يطهروا لها بواطنهم، ولم يقبلوا عليها بجد ونشاط. قال

<sup>(</sup>١) سورة البقرة: ١١٠.

<sup>(</sup>٢) سورة الماعون: ٤، ٥.

#### نتائجها:

وأما نتائجها فهي أن تلجم صاحبها عن الفحشاء، وتحول بينه وبين المنكر وتعده ليكون عنصر خير، قال سبحانه: ﴿إِن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ﴾ (٢) فإذا اجتمعت للصلاة هذه المقدمات والنتائج، فإن من أكرمه الله بذلك يكون مقيم الصلاة.

أما من كانت صلاته عارية عن ذلك كله لا يطهر لها باطنه، ولا يقبل عليها إقبال فرح بها، ولا تصل به إلى هذا السمو الروحي والخلقي والإجتماعي فلا يسمى مقيم الصلاة عند ذلك.

وعلى هذا فإقامة الصلاة ليست الصلاة فحسب، وإنما أداؤها كاملة غير منقوصة، ولهذا لم يذكر القرآن في معرض الثناء أو في معرض الأمر إلا إقامة الصلاة، فإذا أديت الصلاة على هذه الصفة، كنت من الذين فازوا بالبشارة، أما إذا لم تؤد الصلاة على هذه الصفة فإن مؤديها لا يسمى مقياً للصلاة.

وللصلاة شأن في دين الله، فهي رمز الجماعة المسلمة، وهي الشعيرة الإجتماعية المعلنة في أوقات متعددة كل يوم، بل قل هي العبادة التي لا يخلو منها وقت من أوقات الليل والنهار فلو أننا استعرضنا أوقاتنا كلها لوجدنا أنه لا تخلو لحفظة من لحظات اليوم إلا ويرتفع فيها صوت المؤذن لهذه الصلاة، فإذا كنا نصلي الفجر مثلًا فإن أناساً في منطقة أخرى يصلون

سورة النساء: ١٤٢.

<sup>(</sup>٢) سورة العنكبوت: ٤٥.

الظهر، وآخرين يصلون العصر، وغيرهم يصلي المغرب، وجماعة يصلون العشاء، وصدق الله ﴿إِنْ فِي اختلاف الليل والنهار وما خلق الله فِي السموات والأرض لآيات لقوم يتقون ﴿(١).

ولعظم شأن الصلاة فرضت في السماء.

ولم يُرَ تشديد النكير على شيء كما كان على تبرك الصلاة، فالرسول عليه وآله الصلاة والسلام يبين في كثير من الأحاديث الصحيحة «إن تاركها يحشر يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف» (٢)، ذلك لأنه إن شغله عنها الملك فهو مع فرعون، أو المال فهو مع قارون أو الوزارة والإدارة فهو مع هامان، أو التجارة والجاه فهو مع أبي بن خلف.

ومما يدلك على عظيم شأن الصلاة، وفظاعة جريمة تاركها، أن سيدنا رسول الله على عظيم شأن الصلاة، وفظاعة جريمة تاركها، أن يقضى بين الناس في الدماء) (٣) القتل وترك الصلاة \_ إذن \_ هما أول الجرائم سؤالاً يوم القيامة، ويبدو لنا أن سر هذه المقارنة \_ والله أعلم \_ هي ما بين هاتين الجريمتين من صلة، وما بينها من تشابه، فقاتل النفس أزهق نفساً فحال بينها وبين الحياة، وتارك الصلاة قتل روحه حينها حرمها من حياتها، بيان ذلك: أن الإنسان خلقه الله من عنصرين عنصر أرضي وهو هذا الجسم الترابي، وعنصر علوي وهو الروح، وهي التي صار

<sup>(</sup>١) سورة يونس: ٦.

<sup>(</sup>٢) قال ﷺ: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نوراً ولا برهاناً ولا نجاة يوم القيامة، وكان يـوم القيامة مع فـرعون وقـارون وهامان، وأبي بن خلف رواه أحمد بـإسناد جيـد من حديث عبـدالله بن عمرو، وكـذا رواه الطبراني في الكبير والأوسط وابن حيان في صحيحه. المنذري.

<sup>(</sup>٣) أخرجه النسائي عن إبن مسعود.

الإنسان بسببها تراباً حياً فوق تراب الموت، فإذا ذهبت عاد تراباً ميتاً في تراب ميت.

ولكل من هذين العنصرين غذاؤه اللائق به، فغذاء الجسم من جنسه، من هذه الأرض ولكن غذاء الروح شيء آخر، وسيأتي لذلك بيان مفصل إن شاء الله، فإذا منع الإنسان جسمه من غذائه، فإنه سيحكم عليه بالموت، وإذا منع روحه من غذائها فقد حكم عليها بالعدم والنهاية وأهم عنصر يتحقق فيه غذاء الروح هو الصلاة، وأظنك الآن تدرك الحكمة التي جمع من أجلها بين قاتل النفس وتارك الصلاة، ذلك أن حكمها قاتل، لكن الأول قتل نفساً بعيدة عن نفسه، وأما تارك الصلاة فلقد حكم على روحه هو بالقتل والإماتة، وهي إماتة له، فأنت بالروح لا بالجسم إنسان.

ولعظم شأن الصلاة كذلك كان سيدنا رسول الله على يهرع إليها دائها إذا حزبه أمر قائلاً: (أرحنا بها يا بلال)(١)، و(بين لنا عليه وآله الصلاة والسلام: إنه جعلت قرة عينه في الصلاة)(٢)، فأعظم بعبادة، وأكرم بشعيرة جعلت فيها قرة عين النبي على.

ولقد عرف الأبرار شان هذه الصلاة، سئل أحدهم يوماً أيها أحب الله صلاة ركعتين والله أحب الله صلاة ركعتين والله أحب الله من دخول الجنة، قيل: ولم؟ قال: لأن في صلاة الركعتين إرضاء لربي، وفي دخول الجنة إرضاء لنفسي، وإرضاء ربي خير من إرضاء نفسي.

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود ـ كتاب الأدب ـ باب صلاة العتمة ـ حديث ٤٩٦٤، عون المعبود ٣٣٠/١٣.

 <sup>(</sup>۲) رواه عن أنس كل من أحمد في مسنده والنسائي والحاكم في مستدرك (الجامع الصغير
 ۲/۷۱)

وأخيراً فلما لهذه الصلاة من شأن كانت آخر وصية لسيدنا رسول الله عليه وآله الصلاة والسلام قبل انتقاله إلى الرفيق الأعلى (الصلاة وما ملكت أيمانكم)(١)

## الصفة الخامسة: (ومما رزقناهم ينفقون).

والنفقة تشمل الزكاة وصدقة التطوع. وفي القرآن الكريم آيات كثيرة، وفي السنة المطهرة أحاديث كثيرة كذلك تحث على الإنفاق وتأمر به، حتى أن ملكين يناديان كل مطلع شمس يقول أحدهما (اللهم أعط منفقاً خلفاً ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكاً تلفاً) (٢). وقد تحدثنا عن هذه الصفة من قبل في الخاسية الرابعة. وصدق الله: ﴿وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين ﴿ (٣).

يقول الله سبحانه بعد ذكر هذه الصفات (أولئك هم المؤمنون حقاً)، وما أعظمها من شهادة من الله \_ والله أكبر شهادة \_ وهنيئاً لمن نال هذه المرتبة وشرف بهذه الدرجة فكان مؤمناً حقاً. وقد سئل الإمام الحسن البصري رضي الله عنه، وهو الذي أرضع بلبان النبوة، فلقد كانت أمه تخدم إحدى أمهات المؤمنين، وكان طفلاً صغيراً فإذا بكى وضعته على ثديها فنال هذه البركة العظيمة، وكان إمام صدق علماً وورعاً وزهداً، وأجرى الله على لسانه الحكمة، فلم يُر كلام مؤثر ككلامه، سئل يوماً هل أنت مؤمن؟ فقال: إن سألتني عن الإيمان بالله وكتبه ورسله واليوم الأخر

<sup>(</sup>١) رواه إبن ماجه في كتاب الوصايا، باب هل أوصى رسول الله على ٢٦٩٧/١. قال في مجمع الزوائد: إسناده حسن لقصور أحمد بن المقدام عن درجة أهل الضبط وباقي رجاله على شرط الشيخين.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري في كتاب الزكاة ـ حديث ١٣٧٤ ـ ٢٣/٢٥.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة: ١٩٥.

فأنا مؤمن، وإن سألتني عن قولـه (إنما المؤمنـون الذين إذا ذكـر الله وجلت قلوبهم. . . ) الآية، فلا أدري أأنا منهم أم لا؟ . .

## شمول هذه الصفات لأعمال القلوب والجوارح.

وهذه الصفات الخمس شملت أعال القلوب والجوارح، وشملت العبادات القلبية والبدنية والمالية، فالأوصاف الثلاثة من أعال القلب - كما قلنا من قبل - والصلاة تجمع بين عبادة البدن والروح، والإنفاق عبادة مالية، ولهذا قال الله سبحانه في جزاء هؤلاء المؤمنين (هم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم)، فانظر كيف كافأهم بهذه الأمور الثلاثة:

الدرجات أولاً، والدرجات هي المنازل العليا التي لا يعلم كنهها إلا الله وحده، ولقد وردت آثار كثيرة في بيان هذه الدرجات، وفيها بين الدرجة والدرجة، ويظهر أن هذه الدرجات جزاء للصفات الثلاث الأولى، وهي وجل القلب، وزيادة الإيمان عند تلاوة الآيات والتوكل على الله.

والجنزاء الثاني هنو المغفرة، ومسظهر أن هنذه المغفرة كنانت جنزاء للصلاة، فقد ورد أن الصلوات كفارات للذنوب، وهذا معنى المغفرة،

وأما الرزق الكريم فهو جزاء الإنفاق مما رزقهم الله، فكما أنفقوا من رزق الله في الدنيا كافأهم برزق في الدنيا والأخرة في أعظم هذا الترتيب البديع المعجز، جعلنا الله من هؤلاء، وجزى الله سيدنا محمداً خير ما يجزى نبياً عن أمته وآل سيدنا محمد وصحبه، وصلى الله على سيدنا محمد وسلم.

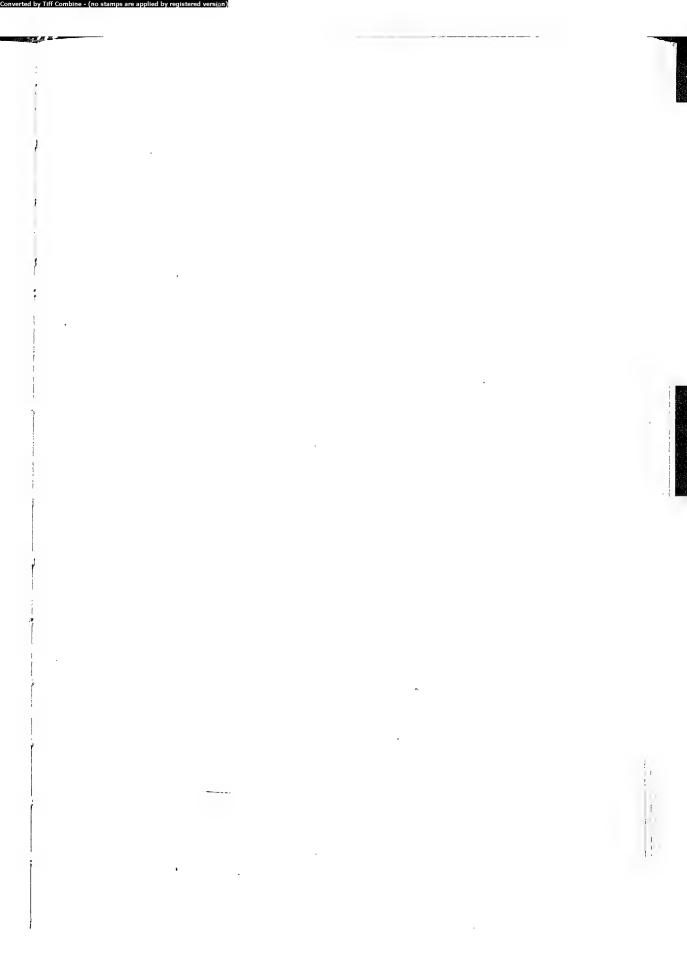

## الخماسية السادسة

قال سبحانه: ﴿والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرجمهم الله، إن الله عزيز حكيم، وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن، ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم ﴾(١).

الصفة الأولى: المؤمنون والمؤمنات أولياء بعض.

هذه الآية الكريمة التي ذكرت فيها صفات المؤمنين سبقتها آية ذكر فيها أوصاف المنافقين، وهي قوله سبحانه «المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون، وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم (٢).

فالمنافقون والمنافقات فسدت طباعهم، وأظلمت قلوبهم، وقلبوا حقائق الأشياء، فاستحبوا المنكر الذي ينكره الشرع والعقل، ولم يقف

سورة التوبة: ۷۱ - ۷۲.

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة: ٦٧ - ٦٨.

الأمر بهم عند هذا الإستحباب، بل أمروا به وزينوه لغيرهم، وكرهوا المعروف الذي هو خير كله،

ولم يقف بهم الأمر عند هذه الكراهة، بل نهوا عنه، وصدوا عنه الناس، وشوهوا صورته الجميلة الجذابة، وقبضوا أيديهم بخلاً وشحاً، ونسوا الله المنعم ذا الجلال والإكرام،

وبعد أن بينت الآية جزاء أولئك المنافقين وجعلتهم مع الكفار في هذا الجزاء بينت الآية التي بعدها - وهي الآية التي نتحدث عنها صفات المؤمنين - فالمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، وهذه الولاية حرم منها المنافقون، فالمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، أما المؤمنون فبعضهم أولياء بعض، وشتان بين التعبيرين، ذلك أن المنافقين ليس بينهم ولاية، فلا تجمعهم رابطة ما، وما ذلك إلا لأنهم هيمنت عليهم صفتا البخل والجبن، فما يبدو بينهم من روابط ليس إلا مصلحة خاصة سرعان ما تزول فهم لا يستطيعون التضحية بشيء من دنياهم.

ولقد حدثنا القرآن عن طبيعتهم هذه في آيات كثيرة، نكتفي منها عثال واحد، فها هم حينها وعدوا اليهود من بني النضير أن يناصروهم ويقاتلوا معهم، بين القرآن كذبهم: ﴿أَلُم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحداً أبداً وإن قوتلتم لننصرنكم ﴿")، ويقول القرآن تعقيباً على هذا القول: ﴿والله يشهد أنهم لكاذبون لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون ﴿()

<sup>(</sup>١) سورة الحشر: ١١.

<sup>(</sup>٢) سورة الحشر: ١١ - ١٣.

أما المؤمنون فأكرم بما بينهم من ولاية، هذه الولاية التي أمرهم الله بها، فكانت الأساس المتين والركيزة القوية التي انبثقت عنها كل الصفات الخيرة، ولاية المؤمنين بعضهم لبعض هي التي ركز عليها القرآن في آيات كثيرة، وبين أنها أساس القوة التي منح الله المؤمنين فإذا انفرط عقد هذه الولاية تلاشت كل الصفات التي بنيت عليها، ولقد حذر الله المؤمنين في آيات كثيرة أن تتلاشى هذه الولاية فيا بينهم وأن يتخذوا غير المؤمنين أولياء فقال سبحانه: ﴿لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة، ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير (۱).

فانظر إلى هذا الوعيد الإلهي والتهديد الرباني إن هم تمردوا وخرجوا عن هـذا النهي الذي نهوا عنه، وهو أن يتخذوا الكافرين أولياء، وأن يتركوا ولاية بعضهم لبعض فمن يفعل ذلك، أي من ترك ولاية المؤمنين واتخذ غيرهم أولياء «فليس من الله في شيء» وهو تهديد تتقطع له نياط القلوب، وماذا يبقى للمؤمن إن تخلى الله عنه؟ (ليس من الله في شيء) أي لا يواليه الله تبارك وتعالى فلا ينصره الله ولا يرضى عنه، ويكون بينه وبين الله كل البعد، ثم قال الله بعد ذلك في تحذير آخر «ويحذركم الله نفسه» أي يحذركم عقاب نفسه،

فانظر كيف تولى الله نفسه هذا التحذير، ولم يتركه لأحد غيره، ولم تأت هذه العبارة الكريمة، أعني يحذركم الله نفسه إلا في سياق ولاية المؤمنين لغيرهم، فلقد تولى الله تعالى بنفسه هذا التحذير، وما ذلك ـ والله أعلم ـ إلا لأنه ليس هناك شيء أخطر على المؤمنين من أن يوالوا غيرهم، لأن في هذه الموالاة إطفاء لنور الدين، وذبولاً لزهره، وإضعافاً لشجرة الإيمان، لذلك تولى الله هذا العقاب بنفسه، ويحذركم الله نفسه، فا

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران: ٢٨.

أحرانا أن نبتعد عن جريمة يتولى الله فيها نفسه العذاب والعقاب.

ويقول سبحانه في آية أخرى: ﴿ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين ﴿(١). فانظر إلى أنواع هذا الغضب، نعوذ بالله، حيث حكم الله على هذا المتولي لغير المؤمنين بأنه منهم، ثم أكد الله لنا بأنه لا يهديه ولا يكرمه بنور الهداية، وثالثاً وصفه بالظلم، وفي آية أخرى: ﴿ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون ﴾(٢)،

والآيات في هذا كثيرة ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوى وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة ﴾(٣)، ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا تتولوا قوماً غضب الله عليهم ﴾(٤)، ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطاناً مبيناً ﴾(٩) في هذه الآيات جميعاً نداء للمؤمنين ووصف لهم بالإيمان، وذلك كله للإهتهام بهذه القضية الخطيرة ووجوب مراعاتها، والوصف بالإيمان ليكون باعثاً لهم على أن يتركوا هذه الموالاة فإذا فعلوا ذلك، أكرمهم الله بالغلبة والنصر على عدوهم، ومن عليهم بالرضوان وصدق الله: ﴿ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون ﴾(٢).

الصفة الثانية: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصل من أصول الإسلام،

<sup>(</sup>١) سورة المائدة: ٥١.

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة: ٢٣.

<sup>(</sup>٣) سورة المتحنة: ١.

<sup>(</sup>٤) سورة المتحنة: ١٣.

<sup>(</sup>٥) سورة النساء: ١٤٤.

<sup>(</sup>٦) سورة المائدة: ٥٦.

وقاعدة من قواعد هذا الدين، ولكنها ليست قاعدة محدودة المعالم، ضيقة المساحة، بل هي قاعدة عريضة تنتظم أصول الإسلام، لذلك أكد عليها كثيراً في الكتاب والسنة على السواء، تارة بالأمر بها، وتارة أخرى بجعلها صفة من الصفات التي يجبها الله تبارك وتعالى، والتي يتبوأ المسلمون بها منزلة سامية عالية في الدنيا والآخرة.

فمن الأول قوله سبحانه ﴿ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر﴾ (١) وقوله سبحانه يحدثنا عن لقهان الذي آتاه الله الحكمة وهو يعظ ابنه: ﴿يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانعه عن المنكر﴾ (٢) وبما جاء عن حذيفة (لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتحاضن على الخير أو ليسحتنكم الله جميعاً بعذاب، وليؤمرن عليكم شراركم ثم يدعو خياركم فلا يستجاب لكم ﴾ (٣)، وقوله عليه وآله الصلاة والسلام: (يا أيها الناس إن الله يقول لكم مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر من قبل أن تدعوني فلا أجيبكم وتستنصروني فلا أنصركم) (١)، والشواهد كثيرة في ذلك أكثر من أن تحصى.

ومن الثاني \_ أي كونها صفة يبوأ المسلمون فيها منزلة سامية في الدنيا والآخرة قوله: ﴿كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ﴿(٥) وقوله: ﴿من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران: ١٠٤.

<sup>(</sup>۲) سورة لقمان: ۱۷.

<sup>(</sup>٣) رواه الإمام أحمد في مسنده ٥/ ٣٩٠ عن حذيفة

<sup>(</sup>٤) رواه أحمد والبزار (أنظر: مجمع الزوائد ٢٦٦/٧) وفيه عاصم بن عمر أحد المجاهيل

<sup>(</sup>٥) سورة آل عمران: ١١٠

الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين (١).

والآية التي معنا، والتي كانت فيها نتيجة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر رفعة في الدنيا والآخرة، أما رفعة الدنيا فقوله سير جمهم الله ، وأما رفعة الآخرة فقوله: ﴿وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات ﴾، ومنها ما جاء في هذه السورة سورة براءة ﴿التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين ﴿(٢)، والنصوص الكريمة كثيرة كها قلت من قبل.

والناظر في كتاب الله تبارك وتعالى، وسنة رسوله عليه وآله الصلاة والسلام، يجد أن هذا المبدأ مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إنما ركز عليه في العهد المدني، فنحن لا نكاد نجد سورة من السور المكية أمر فيها المسلمون بتحقيق هذا المبدأ، صحيح قد يذكر ذلك حكاية عن السابقين كما مر معنا في وصية لقمان لابنه.

وعلى هذا يكون هذا المبدأ من المبادىء التي أشير إليها في العهد المكي، على أنها من الصفات الخيرة المحببة، أما إيجابه على المسلمين وحثهم عليه ومطالبتهم به، فإنما كان في العهد المدني حينها صار للمسلمين مجتمعهم الخاص بهم، وهذا أمر منسجم مع المنطق والواقع، ذلك لأن المعروف هو ما أقره الشرع والعقل والعرف، والمنكر ما أنكره الشرع والعقل والعرف، والمنكر ما أنكره الشرع والعقل العرف، وذلك لا يتحقق تحققاً تاماً إلا في مجتمع توحدت فيه أصول العبادات والعادات، ولم يكن ذلك متحققاً في المجتمع المكي،

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران: ١١٣، ١١٤.

<sup>(</sup>٣) سورة التوبة: ١١٢.

الذي كان في ظاهره وغالبيته وأعرافه العامة والخاصة غير منسجم مع أصول الإسلام وقواعده.

ومما يرشد إلى هذه القضية التي أشرت إليها أنا ندرك بداهة أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مجتمعنا الذي نعيش فيه يختلف تماماً عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عنه في المجتمع الإيطالي أو الفرنسي، إذ تختلف الأصول والأعراف، بل الفروع كذلك بين مجتمعنا وبين تلك المجتمعات، لذلك وجدنا أن هذا المبدأ قرر أكثر ما قرر في العهد المدني.

والنتيجة التي تترتب حتماً على ما ذكرت أنه لا عذر لأحد في ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ما دام المجتمع يزعم أنه مجتمع مسلم، وما دام الإسلام يدعي أنه دين هذه المجتمعات.

وإذا كنا نتحدث عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فلا بد من أن ندرك ما لهذا المبدأ من نتائج إيجابية أو آثار سلبية واقفين مع نصوص الكتاب والسنة غير مبعدين ولا مغربين هذه واحدة، وأما الثانية فلا بد من أن نعرف منزلة هذا المبدأ من هذا الدين وأما الثالثة: فلا بد أن ندرك ميادين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذه أمور ثلاثة لا بد من أن نعرض لها ليكون المسلم على بينة من أمره.

### أولاً: منزلته:

أما منزلة هذا المبدأ من الإسلام فمها يدلنا عليها ويبينها لنا خير بيان هذه الآية الكريمة ﴿والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الركاة ويطيعون الله ورسوله ﴾(١)، فانظر كيف ذكر الأمر بالمعروف والنهي عن

سورة التوبة: ٧١.

المنكر قبل أعظم ركنين من أركان الإسلام وهما الصلاة والزكاة، وما ذلك إلا لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عمل جماعي، أعني أنه مسؤولية الجهاعة المسلمة، أما الصلاة والزكاة فيمكن أن يكونا عملين فرديين.

ثم إن الصلاة والزكاة من أركان الإسلام، فربما يخطر في قلوب بعض الناس بأنه ما دام قد أدى هذه الأركان من صلاة أو زكاة، فقد فعل كل ما يجب عليه، فلا عليه إن لم يفعل غيرهما، وعلى هذا يهون عليه ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، محاولاً أن يقنع نفسه، بأنه قد أدى الأركان وهي أكثر أهمية من غيرها فجاءت الآية الكريمة لترد على هذا الفهم، ولتمحو ذلك الوهم، حيث ذكرت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قبل الصلاة والزكاة،

وهدا من روائع النظم وبديع التركيب في الآية الكريمة، فكم من مصل ومؤد للزكاة إنما هداه الله لهاتين العبادتين لأنه وجد من يأمره بعروف وينهاه عن منكر، ثم إن الصلاة والزكاة لا تتم ثمرتها للفرد والجاعة إذا عطل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والأمثلة في مجتمعنا كثيرة.

لعلك تعرف كثيرين من الناس، يأبى أحدهم إلا أن يصلي في الصف الأول، ولكنه مع ذلك يترك لأهله زوجه وأولاده الحبل على الغارب، يدعهم وما يفعلون، وربما يجد حرمة من حرمات الله تنتهك، وباباً من أبواب الشرع يوصد، فلا يتحرك له طرف، ولا يشمئز له قلب.

لذلك كان هذا المبدأ أعني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سياجاً واقياً للصلاة والزكاة وغيرهما من أجل أن يكون للعبادة نتيجتها المرجوة منها.

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الآية الكريمة ذكر قبل الصلاة والزكاة، كي لا ترد الصلاة على صاحبها ويضرب بها وجهه، ولكي لا

تكون الزكاة حجة على صاحبها، وليست هذه الآية وحدها هي التي قدم فيها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على أركان الإسلام من صلاة وزكاة، فهناك غيرها من الآيات، ويكفي أن نقرأ قول الله تعالى وكنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله (۱). فانظر كيف قدم الأمر بالمعروف على الإيمان بالله، مع أن الإيمان بالله هو أساس لقبول الأعمال، ولكن يقال في هذه الآية ما قيل في الآية السابقة، ذلك أن الإيمان بالله إذا أردنا أن نستظل بظلاله الوارفة، ونجني من ثماره اليافعة، ونستضيء بأنواره الكاشفة: إذا أردنا ذلك فلا بد من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإلا اتبع كل واحد هواه، وكان الإيمان أماني عند كثير من الناس، وليس الإيمان بالتمني.

منزلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر \_ إذن \_ لها المكانة الأولى في نفس المسلم، لأن لها هذه المكانة عند الله ورسوله على ومن أجل ذلك كله ترتبت عليهما النتائج الخطيرة إيجاباً وسلباً، فها هي هذه النتائج والآثار؟

## ثانياً: نتائجه وآثاره:

وسوف لا نجد عنتاً ولن نلاقي صعوبة، ولن نتحمل عناء في بيان النتائج الإيجابية، أو الآثار السلبية التي تترتب على هذا المبدأ العظيم، فمن حسن الحظ والمنة لله ورسوله \_ فصل ذلك تفصيلاً وافياً في الكتاب والسنة.

### النتائج الإيجابية:

١ ـ من النتائج الإيجابية للمجتمع الذي تحقق فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الخيرية ﴿كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون
 (١) سورة آل عمران: ١١٠.

بالمعروف وتنهون عن المنكر (١)، ومع هذه الخيرية أن الله ضمن لهـذه الأمة \_ ومن أحسن ضماناً من الله \_ أن تكون أفضل الأمم، وهذه الأفضلية والخيرية تتجلى آثارها في كل ميدان من ميادين الحياة،

ومن هذه الميادين: القوة، والعلم فلا يمكن أن تتحقق الخيرية لأمة إلا إذا كانت مرهوبة الجانب، فالضعف والخيرية لا يجتمعان، ولن تتحقق الخيرية كذلك إذا كانت الأمة تتخبط في دركات الجهل، فالخيرية والجهل لا يجتمعان.

ومن ميادين الخيرية التفوق والعزه، ومن ميادين الخيرية الأخوة والحب، ذلك أن التفوق والتباغض من أفظع وأفدح الشرور التي تبتلي بها الأمم والجهاعات.

ومن ميادين الخيرية الشجاعة والبذل، فإن شر ما تصاب به الأمم شح هالع، وجبن خالع،

ومن ميادين الخيرية: الصبر والتحمل والإيشار، ذلك أن الجنع والأنانية يلهبان بريح الأمة ويقضيان على روح الجماعة، فتتحول إلى كيانات فردية هزيلة متنافرة.

وبالجملة فإن ميدان الخيرية ينتظم كل الصفات التي تؤهل الأمة للقيادة والسيادة والريادة، وتنتشلها من وهدة الذل وحفر الظلام، وتخلصها من عوامل الخوف، فلا تخشى إلا الله، ولن تتحقق هذه الخيرية إلا بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر.

٢ ـ من النتائج الإيجابية الفوز والفلاح، وهذا نجده في قوله سبحانه

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران: ١١٠.

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران: ١٠٤.

﴿ ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهـون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ﴿ (١) ،

٣ ـ الصلاح ونجد هذا في قوله سبحانه: ﴿ويأمرون بالمعروف وينهـون عن المنكـر ويسبارعـون في الخيرات وأولئـك من الصالحين﴾(٢).

٤ ـ الـرحمة، وهـذا ما نـطقت به الآيـة التي معنا (أولئـك سيرحمهم الله).

٥ ـ البشارة من الله تبارك وتعالى، والبشارة من الله عنوان الخير، وتجد هذا في قوله سبحانه ﴿الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين﴾ (٣).

وهذه النتائج جميعاً تظهر آثارها في هذه الحياة الدنيا، أما في الآخرة فهناك نتيجة طيبة، وهي مساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر. وهذه النتيجة نقرؤها في الآية التي معنا ﴿وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم ﴾(٤)

هذه بعض النتائج الإيجابية بإيجاز وإجمال.

#### الآثار السلبية:

أما الأثار السلبية التي تترتب على ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهي كثيرة،وفي مقدمتها أضداد النتائج السابقة، فإذا كانت الخيرية نتيجة إيجابية، فمعنى هذا أننا إذا تركنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أمسينا شر أمة، وفقدنا جميع الميادين التي تنتج عن هذه الخيرية، وصار

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران: ١١٤.

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة: ١١٢.

<sup>(</sup>٣) سورة التوبة: ٧٢.

الضعف والجهل، والتأخر والذلة، والبغض والتدابر، والجبن والبخل، والجنعف والجنعف والخنائية والأثرة وغيرها السيات والصفات البارزة وكلها سبوء وشر... ويجري هذا التبدل في كل النتائج التي ذكرت من قبل، فلا فلاح ولا صلاح، ولا رحمة ولا بشارة، وبالتالي نفقد أفضل ما يتمناه المسلم من صفات، نفقد رضوان الله تبارك وتعالى.

ومن الآثار السلبية التي تترتب على ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الحيلولة بين الأمة وبين أن تنتصر على عدوها، وهذا ما يشهد له قول الله كها في حديث سيدنا رسول الله على (يا أيها الناس إن الله يقول لكم مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر من قبل أن تستنصروني فسلا أنصركم)(۱)، ومعنى هذا أن الأمة لن تتمكن من النصر على عدوها، حتى لو أنها تمكنت من أعظم أسباب القوة عدة وعدداً، والواقع خير شاهد على ذلك فنحن من حيث العدد أكثر من عدونا بأضعاف مضاعفة، ومن حيث العدة تنفق أمتنا الأموال الطائلة الكثيرة على التسلح، وعلى سبيل المثال فهناك بلد واحد فقط بلغ مجموع ما عليه من ثمن أسلحة لدولة واحدة من الدول الكبرى ما يقرب من خمسة آلاف مليون دولار، هذا بلد واحد، وهذه الديون لدولة واحدة، فكم على هذا البلد من الديون لغير هذه الدولة؟ ثم هذه دولة عربية واحدة وهي من مجموع بضع وعشرين دولة، وهذا كله تحقيق لقول الله الذي جاء على لسان النبي وهذ (من قبل أن تستنصروني فلا أنصركم).

ومن الأثار السلبية كذلك عدم إجابة الدعاء حيث تغلق أبواب السياء حتى لا يصعد ذلك الدعاء \_ والدعاء مفتاح السياء \_ والله تعالى

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه.



يقول ﴿ إليه يصعد الكلم الطيبُ ) (١) فإذا ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر رد هذا الدعاء، حتى لو كان الداعي من أهل الخير، ويشهد لهذا ما جاء في الحديث الأنف الذكر (يا أيها الناس إن الله يقول لكم مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر من قبل أن تدعوني فلا أجيبكم وتسألوني فلا أعطيكم) (٢).

ومن الأثار السلبية ما يصيب الأمة من أمور جسام حيث يسلط عليها شرارها فيذيقها الله لباس الجوع والخوف، يقول الرسول عليه وآله الصلاة والسلام (لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليسلطن الله عليكم شراركم فيدعو خياركم فلا يستجاب لهم) (٣)، ويعلم الله أن هذا من أعظم العقوبات، وأشد أنواع الغضب، ذلك أن أي نازلة تصيب الأمة يمكن أن ترتفع بالجؤار إلى الله. قال تعالى ﴿ثم إذا مسكم الضرفإليه تجأرون ﴿ثم إذا مسكم الضرفإليه تجأرون ﴿ثم المنكر يمنع هذه الإجابة.

نحن نعلم أن الدعاء لا يستجيبه الله إذا لم يكن الداعي أهلاً للإجابة، ومن هذا ما جاء في الحديث الصحيح عن الرجل يطيل السفر، أشعث أغبر يمد يديه إلى السهاء: يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملسه حرام وغذى بالحرام فأني يستجاب لذلك(٥). أما في مسألتنا هذه \_ وهي ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر \_ فإن أولئك الخيار

<sup>(</sup>١) سورة فاطر: ١٠.

<sup>(</sup>۲) سبق تخریجه.

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٤) سورة النحل: ٥٣.

<sup>(</sup>٥) رواه مسلم - كتاب الزكاة - باب قبول الصدقة من الكسب الطيب - ح ١٠١٥ - ٧٠٣/٢

الذين طاب مطعمهم ومشربهم وتحروا الحلال في كل شيء وابتعدوا عن كل شبهة، هم الذين لا يستجاب لهم، ومن هنا كان الأمر خطيراً كل الخطورة، فإذا كان الخيار لا يستجاب لهم دعاء، فذلك إنما يعني بكل صراحة إيذان الله بالحرب، وهذه قضية بحاجة إلى بيان:

إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب بإجماع العلماء، فإذا تركته الأمة فقد تركت واجباً، فأثمت جميعها فلا يستجاب لخيارهم دعاء، وقد يقال، فإذا كان بعض الناس من خيار هذه الأمة أمروا بمعروف أو نهوا عن منكر، والأمة سادرة في غيها أفلا يستجاب لهم إذا دعوا لهذه الأمة أن يغير الله ما بها من سوء؟ وللإجابة عن ذلك أقول:

هذا الدعاء له جانبان: جانب فردي وجانب جماعي، ونعني بالجانب الفردي أن يدعو هذا الإنسان بالخير للفسه، ولمن أحب، بتفريج كرب ومغفرة ذنب، وستر عيب، ونعني بالجانب الجماعي أن يدعو هذا الفرد للأمة لإصلاح وضعها وتغيير واقعها فيستجيب الله دعاءه في الجانب الأول، لأنه جانب حاص، أما الجانب الآخر وهو ما يتعلق بالأمة فلا يستجيب الله تبارك وتعالى فيه الدعاء، لأن إجابة الدعاء مخالفة لسنة الله تبارك وتعالى، ونستدل لذلك بما نقله العلامة المناوي في فيض القدير عما جاء في الحلية عن أنس رضي الله عنه يقول قال رسول الله على: (يأتي زمان على الناس يدعو فيه المرء للعامة فيقول الله له: ادع لنفسك أستجب لك أما العامة فإني عليهم ساخط)(١) والذي نفهمه من هذا أن الدعاء

<sup>(</sup>۱) الحلية ٢/٥٧٦ وقال غريب من حديث صالح تفرد به داود بن المحبر. وفي سنن أبي داود \_ كتاب الملاحم \_ حديث ٤٣٢١ \_ ٤٣٢١ قال رسول الله ﷺ كيف بكم وبزمان يوشك أن يأتي يغربل الناس فيه غربلة تبقى حثالة من الناس قد مرجت عهودهم وأماناتهم واختلفوا فكانوا هكذا وشبك بين أصابعه فقالوا كيف بنا يا رسول الله فقال تأخذون ما تعرفون وتذرون ما تنكرون وتقبلون على أمر خاصتكم وتذرون أمر عامتهم.

للعامة ليس معناه إلا الدعاء للأمة، وهذا متفق مع الحديث الصحيح الذي ذكرناه (وليسلطن الله عليكم شراركم فيدعو خياركم فلا يستجاب لهم).

ومن هذا كله نتبين أن أمر الدعاء خطير، وأخطر ما فيـه حينها يـترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إننا نسمع في كل مسجد وفي كل خطبة وفي كل ناد دعاء كثير من الناس، اللهم ول أمورنا خيارنا، ولا تول أمورنا شرارنا»، ويؤمن المستمعون على هذا الدعاء، ولكننا نجد الداعين والمؤمنين على السواء هم الذين يرفعون الظالمين إلى سدة المسؤولية فكيف يجيب الله دعاءهم وأعمالهم تخالف هذا الدعاء؟ فما أجدر المسلمين أن يتنبهوا لهذا الأمر الخطير وأن يبذكروا أن استجبابة الله لهم مرتبطة باستجابتهم لله. قال تعالى: ﴿وإذا سألك عبادي عنى فإني قريب أجيب دعوة الداعى إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون ١١٥٠)، فالله يجيب دعوة الداعى إذا استجاب الداعى لربه، وإلا فكيف نطلب من الله أن يستجيب لنا ولا نطلب من أنفسنا الإستجابة لله، وقد أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر. إننا نطرب ونترنم عـلى قول عمـر رضى الله عنه (من رأى منكم في اعــوجاجــاً فليقومه) ولكننا نكون أكثر طرباً وترنماً على قول ذلك الأعرابي لعمر رضي الله عنه: «والله لو رأينا فيك اعوجاجاً لقومناه بسيوفنا». ونكتفي عند هذه القولة والترنم بها والطرب لها، وواقعنا العملي مناقض كل التناقض وبعيد كل البعد عن روح هذه الكلمات وعرفها الطيب وفوحها الشذي.

ومن الآثار السيئة التي تـترتب على تـرك الأمر بـالمعروف والنهي عن

<sup>(</sup>١) سورة البقرة: ١٨٦.

المنكر أن يضرب الله قلوب الأمة بعضها ببعض، فتصير قلوباً قاسية سوداء، ويصبح بأس الأمة بينها شديداً، ويذيق بعضهم بأس بعض، ويضرب بعضهم رقاب بعض، وهذه العقوبة \_ يعلم الله \_ أشد من التي قبلها، فلا حول ولا قوة إلا بالله، وإليه المشتكى والمفزع ونستشهد لذلك بقوله والله الله عنه إلى أول ما دخل النقص على بني إسرائيل كان الرجل يلقى الرجل فيقول: يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك ثم يلقاه من الغد، فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده، فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض، ثم قال: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم \_ إلى قوله (فاسقون) ثم قال: كلا والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يدي الظالم، ولتأطرنه على الحق أطراً ولتقصرنه على الحق قصراً) (١).

ومن الآثار السيئة ما تتعرض له الأمة من لعنة الله كها جاء في الآية، وفي هذا الحديث، وماذا بعد هذا من داهية تسود لها الوجوه، وتصفر لها الأنامل؟!، ذلك أن اللعنة إنما هي طرد من رحمة الله، وماذا يتقى لقوم حرمهم الله رحمته.

إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كها جاء في النصوص الآنفة الذكر فيهها صلاح الدنيا والآخرة، ولذا نجد كثيراً من الأمم الكافرة التي التزمت بقولة الحق والإنكار على الظالم والباغي، ومحاسبة المخطىء، نجد هذه الدول قد صلحت لها دنياها، ونحن نسمع في الأخبار، ونقرأ في وسائل النشر،الكثير عن هذه المواقف التي يخضع فيها كل واحد بقطع النظر عن مركزه ومنزلته ومنصبه وجاهه يخضع للمحاسبة والمراقبة، حتى لقد وصل الأمر أن أبعد من يتسنمون أرقى المناصب عن مناصبهم، وما

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود ـ كتاب الملاحم ـ باب الأمر والنهي ـ رقم الحديث ٤٣١٤.

أمر فضيحة (ووتـرجيت) ببعيد، ومـا يوم حليمـة بسر.

ويلوح لي أن هذا سر من أسرار الآية الكريمة التي قدم فيها الأسر بالمعروف والنهي عن المنكر عن الإيمان بالله في قوله وكنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله (۱)، فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لغير المسلمين فيه صلاح دنياهم، وللمسلمين مع الإيمان بالله فيه صلاح دنياهم وآخرتهم. وهذا مقام يطول القول فيه، ولا يسمح لنا المقام أن نواصل الحديث فهو حري بكتاب خاص به.

ثالثاً: ميادينه:

إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يقتصر على ميدان واحد من ميادين الحياة \_ كيا يظن بعض الناس \_ فلا يقتصر على القضايا الدينية حيث نأمر المقصر بأداء الفرائض من صلاة وصيام: ونهى المرتكب للمحرمات عن هذه المحرمات، ولكنه يشمل فيها يشمل أمور الحياة كلها، يشمل ميدان السياسة، والثقافة، والتعليم، ويشمل الميادين الإقتصادية، والإجتهاعية، يشمل الفرد والأسرة على السواء، ذلك أن الإسلام الذي أكرمنا الله به ينظم هذه الميادين جميعها، ويحكم ما بينها من علاقيات، فلا يكن أن يدعي أحد بأنه ينفذ أوامر الله ورسوله في شؤون الصلاة والصيام، أما اختيار نظم الحياة الأخرى، فله أن يختار ما شاء، ذلك قول لا يرتضيه الإسلام أبداً فللدين دائرتان إثنتان: الدنيا والآخرة ولا ينبغي أن تفصل إحداهما عن الأخرى، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيها شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليهاً هنزي.

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران: ١١٠.

<sup>(</sup>٢) سورة النساء: ٦٥.

وإذا كان الأمر كذلك، أي إذا كان الإسلام ينظم جميع مناحي الحياة فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يشمل ميادين الحياة جميعاً فهـو الذي يحكم في قضايا الأمة السياسية وكيفية معاملتها لأعداثها إيجاباً أو سلباً، ويبين لها كيف ينبغي لها أن تكون علاقاتها مع الأمم؟ وعلام ينبغي أن تبنى هذه العلاقات؟ فنقرأ في ذلك قوله سبحانه ﴿لا ينهاكم الله عن اللذين لم يقاتلوكم في اللدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين إنما ينهاكم الله عن الدين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم، وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم، ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون (١). وهو الذي يحكم الأمور العسكرية كذلك ﴿وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ﴾(٢). ﴿ قَاتِلُوا اللَّذِينَ يَلُونُكُم مِنَ الْكَفَّارِ وَلِيجِدُوا فَيَكُمْ عَلَظَةً ﴾ (٣). كيا يحكم في أمور المجتمع والأسرة ﴿وآت ذا القربي حقه والمسكين وابن السبيل (١) ﴿ ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها (٥)، ﴿ ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن (٦)، ويحكم أمور الإقتصاد ﴿ ولا تبذر تبذيراً ﴾ (٧) ﴿ ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط ﴾ (^) ﴿ ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياماً وارزقوهم فيها

<sup>(</sup>١) سورة المتحنة: ٨ ـ ٩.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنفال: ٦٠.

<sup>(</sup>٣) سورة التوبة: ١٢٣.

<sup>(</sup>٤) سورة الإسراء: ٢٦.

<sup>(</sup>٥) سورة النور: ٣١.

<sup>(</sup>٦) سورة النور: ٣١.

<sup>(</sup>٧) سورة الإسراء: ٢٦.

<sup>(</sup>٨) سورة الإسراء: ٢٩.

واكسوهم ١٤٠٠ إلى غير ذلك من الأمور الكثيرة المتعددة.

وفي السنة المشرفة تفصيل تام لذلك، فكل مخالفة لهذه التعاليم في جميع هذه الميادين فإنها تدخل في دائرة الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، هذا ما ندين الله به ونلقى الله عليه.

أما فرية تديين السياسة وتسييس الدين فليست كلمة حق أريد بها باطل، وإنما هي كلمة باطل أريد بها باطل.

وعلى هذا فليس مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مبدأ فردياً، يوصي به الأفراد بعضهم بعضاً، وليس خاصاً بقضايا العبادات \_ كما قلت من قبل \_ إنما هو مبدأ إجتماعي عام لا تقف أمامه الحواجز والأسوار، بل يخترقها جميعها لتصل كلمة الحق إلى من تعنيهم هذه الكلمة، ولكن لا بدأن تؤدى هذه الكلمة مع الحكمة دون عنف أو تجهم.

وللإمام النووي كلام جيد في شرحه لصحيح الإمام مسلم عند قول طارق بن شهاب أول من بدأ بالخطبة يوم العيد قبل الصلاة مروان فقام إليه رجل، فقال: الصلاة قبل الخطبة، فقال: قد ترك ما هنالك، فقال أبو سعيد أما هذا فقد قضى ما عليه، سمعت رسول الله عليه يقول: (من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان).

يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: «وينبغي للآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يرفق ليكون أقرب إلى تحصيل المطلوب فقد قال الإمام الشافعي رضي الله عنه: «من وعظ أخاه سراً فقد نصحه وزانه، ومن وعظه علانية فقد فضحه وشانه».

<sup>(</sup>١) سورة النساء: ٥.

ومما يتساهل أكثر الناس فيه من هذا الباب ما إذا رأى إنساناً يبيع متاعاً أو نحوه فإنهم ينكرون ذلك، ولا يعرفون المشترى بعيبه، وهذا خطأ ظاهر، وقد نص العلماء على أنه يجب على من علم ذلك أن ينكر على البائع وأن يعلم المشترى به، والله أعلم».

وأما صفة النهي ومراتبه فقد قال على في هذا الحديث الصحيح (فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه) «فقوله على فبقلبه: معناه: فليكرهه بقلبه، وليس ذلك بإزالة وتغيير منه للمنكر، ولكنه هو الذي في وسعه. وقوله على (وذلك أضعف الإيمان): معناه: والله أعلم أقله ثمرة.

قال القاضي عياض رحمه الله: «هذا الحديث أصل في صفة التغيير فحق المغير أن يغيره بكل وجه أمكنه زواله به قولاً كان أو فعلاً، فيكسر آلات الباطل، ويريق المسكر بنفسه أو يأمر من يفعله، وينزع الغصوب ويردها إلى أصحابها بنفسه أو بأمره، إذا أمكنه ويرفق في التغيير جهده بالجاهل وبذي العزة الظالم المخوف شره، إذ ذلك أدعى إلى قبول قوله، كما يستحب أن يكون متولي ذلك من أهل الصلاح والفضل لهذا المعنى، ويغلظ على المتهادي في غيه والمسرف في بطالته إذا أمن أن يؤثر إغلاظه منكراً أشد مما غيره لكون جانباً محمياً عن سطوة الظالم، فإن غلب على ظنه واقتصر على القول باللسان والوعظ والتخويف فإن خاف أن يسبب كف يده، مثل ذلك غير بقلبه، وكان في سعة، وهذا هو المراد بالحديث إن شاء الله سلاح وحرب، وليرفع ذلك إلى من له الأمر إن كان المنكر من غيره، أو يقتصر على تغيره بقلبه، هذا هو فقه المسألة وصواب العمل فيها عند العلماء والمحققين خلافاً لمن رأى الإنكار بالتصريح بكل حال وإن قتل العلماء والمحققين خلافاً لمن رأى الإنكار بالتصريح بكل حال وإن قتل العلماء والمحققين خلافاً لمن رأى الإنكار بالتصريح بكل حال وإن قتل

ونيل منه كل أذى. هذا آخر كلام القاضي رحمه الله».

قال إمام الحرمين رحمه الله: «ويسوغ لآحاد الرعية أن يصد مرتكب الكبيرة إن لم يندفع عنها بقوله ما لم ينته الأمر إلى نصب قتال وشهر سلاح، فإن انتهى الأمر إلى ذلك ربط الأمر بالسلطان، قال: وإذا جار والي الوقت وظهر ظلمه وغشمه ولم ينزجر حين زجر عن سوء صنيعه بالقول فلأهل الحل والعقد التواطؤ على خلعه ولو بشهر الأسلحة، ونصب الحروب، هذا كلام إمام الحرمين.

وهذا الذي ذكره من خلعه غريب، ومع هذا فهو محمول على ما إذا لم يخف منه إثارة مفسدة أعظم منه»(١).

#### قضايا لا بد منها.

هذا ما ذكره الإمام الصالح شيخ الإسلام النووي رحمه الله تعالى، وقبل أن ننهي الحديث عن هذه الصفة نحب أن نقف بك عند بعض القضايا:

أولاً: وأول ما نلفت آنتباهك إليه أن أبا سعيد رضي الله عنه وهو الصحابي الجليل، وهو من السبعة المكثرين من الرواية عن الرسول على الوهم أبو هريرة، وأبو سعيد هذا، وجابر بن عبدالله، وأنس بن مالك، وأم المؤمنين الصديقة عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها، وعبدالله بن عباس، وعبدالله بن عمر، والمكثرون هم الذين رووا أكثر من ألف حديث عن الرسول على . وأقول: إن أبا سعيد رضي الله عنه عد تقديم خطبة العيد على الصلاة منكراً، فكيف إذا كانت مخالفة الشرع تعطيلاً لحدود الله، أو ارتكاباً لمحرم، أو تركاً لواجب، كيف إذا كانت تعطيلاً لمخالفة في أمر لا يحتمل التأويل، لا شك أن ذلك يكون أولى بالإنكار

<sup>(</sup>١) شرح صحيح مسلم للنووي ٢٦/٢.

وإلا أوشك الله أن يعم الجميع بعقاب منه كما جاء في الحديث الصحيح (إن الأمة إذا تركت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نزعت منها هيبة الإسلام، وحرمت بركة الوحي)(٢).

ثانياً: إن النهي عن المنكر له صور متعددة، فقد يكون للذي يتعاطى المنكر بإرشاده ونصيحته وتذكيره بمقام الله، ولكن هذه الصورة قد لا تجدي كثيراً عند أصحاب القلوب القاسية، والطباع الفاسدة المنحرفة، وإذاً فلا بد من أتباع طريق آخر، وأضرب مثالًا لذلك:

قد تجد بائعاً يسرق ويغش وينقص المكيال والميزان ومع ذلك فإنك تسكت عنه، وقد يكون سكوتك هذا شفقة عليه، وقد يكون خوفاً من أن تعرض نفسك لسؤال وجواب، وقد يكون ناشئاً عن عدم اهتهام واكتراث. وقد تجد موظفاً يسوف في قضاء حاجتك أو يخفي معاملتك في أحد أدراج مكتبه ومع ذلك فأنت تمتنع أن تخبر عنه للأسباب المتقدمة. وقد يشكو لك أحد الناس ظلماً وقع عليه في ماله أو نفسه أو عرضه، وقد تطلع أنت على هذا دون أن يشكو لك أحد، وقد تجد مختلساً يختلس الأموال العامة أو ينتهك الحرمات، أو يخالف الآداب العامة، ومع ذلك كله تصم أذنيك وتغمض عينيك، وهذه صور كثيرة من صور المجتمع لا يكاد يمضي يوم إلا وأسأل عنها أكثر من مرة، يقول السائلون: أيجب عليهم أن يخبروا بذلك أولي الشأن أم يكنهم السكوت على هذا؟

والحق أن كل هذه الصور وما يشبهها من المنكرات التي لا يجوز لأحد أن يسكت عنها، فيصم أذنيه ويغمض عينيه، إن من يسكت عن مثل هذا مخالف لكتاب الله وسنة رسوله عليه وآله الصلاة والسلام،

ويصدق عليه أنه من الذين رأوا المنكر فلم ينكروه، فالواجب على المسلم أن يكون قواماً بالقسط، ولا يكون كذلك إلا إذا ردع صاحب المنكر عن منكره، قال تعالى: ﴿إِنْ يكن غنياً أو فقيراً فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى ﴿(١)

والتغاضي عن هذه الصور جميعها وما يشبهها سكوت عن المنكر واتباع للهوى، فالمؤمن الصادق يتحرى الحق دائماً حتى لا يعرض نفسه ومجتمعه لعقاب الله. وقد أخرج الإمام أحمد في مسنده عن أبي بكر رضي الله عنه قال رسول الله عنه (إن الناس إذا رأوا المنكر بينهم فلم ينكروه يوشك أن يعمهم الله بعقابه)(٢).

#### الصفة الثالثة: (ويقيمون الصلاة):

ولقد تحدثنا عن هذه الصفة في خاسية سابقة، ومع ذلك فإن الحديث عن الصلاة لا يمل. ذلك لأن للصلاة كأي عبادة من عبادات الإسلام جوانب ثلاثة: الجانب الروحي، والجانب الفكري، والجانب الإجتهاعي، وهذا بالطبع غير الجانب البدني الذي تؤدى فيه الصلاة قياماً وقعوداً وركوعاً وسجوداً.

#### الجانب الروحي في الصلاة.

أما الجانب الروحي فهو ما يشعر به المصلي من السكينة والطمأنينة، وهـو يقف بين يـدي ربـه يخشى الله كـأنـه يـراه، وهـو يستحضر عظمته وجلاله، يفرح وهو يعلم أن الله يـوجه وجهـه نحوه في صلاته، ويـرتجف فؤاده وهو يخاف مقام ربه، وتـطمئن نفسه وهـو يذوق حلاوة القرب من الرب في سجوده.

<sup>(</sup>١) سورة النساء: ١٣٥.

الجانب الروحي يظهر في تلك الشفافية التي يكرم بها مقيم الصلاة فيتغلب على عنصر الحمأ المسنون فتكسبه الصلاة صلابة في الحق، وتحول بينه وبين أن يسلط الشيطان عليه، فيكبح جماح نفسه فينهاها عن هواها، فتكون له جنة، ويشم من خلالها ريح الجنة، ﴿وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى (١).

الجانب الروحي يزيل كل ما يدنسه من أدران، ذلك لأن الصلاة مضخة تطفأ بها نار الشهوة والمعصية، وتحرق بها شرارة الشيطان الذي خلق من نار.

وبالجملة فالجانب الروحي في الصلاة ينفح به المسلم نفحة نور، والله نور السموات والأرض، ولذا فكلما استغرق في صلاته، كلما تجرد من آدميته وكان أقدر على العروج إلى السماء ذات البروج فتضفي عليه من زينتها، وتكسبه من أحكامها، وهي التي زينها الله وبناها وما لها من فروج.

# الجانب الفكري.

وأما الجانب الفكري فإنما يكون بمقدار تدبره لما يتلو من كتاب الله فيصير أكثر تحملاً كلما كان أكثر تأملاً، فيسد كل ما حوله من ثغرات، فيمنع وصول الشيطان إليه. . . فيشتد عوده . . . فتذهب شقاوته وتكثر سعوده .

الجانب الفكري في الصلاة من شأنه أن يجعل مقيمها نافذ النظرة، لا تنال منه الحوادث والصعاب، ولا يخدعه البهرج والسراب، لا يرضى الهوان والصغار، لأن الصلاة جعلت منه راهب ليل وفارس نهار.

<sup>(</sup>١) سورة النازعات: ٤٠ ـ ١٤.



الجانب الفكري في الصلاة يكسب المصلي من قوة التفكير ونور العلم، ويمنحه من أسباب الفهم، كل ما يزيل عنه أعراض الوهم.

الجانب الفكري في الصلاة يمنح المصلي من إرهاف الحس، ما يزيل عنه أمراض النفس، فيكون مؤمناً قوياً يواجه كل مشكلة، ويحل كل معضلة، وكما تكسب الصلاة صاحبها نضارة، فإنها والله تجعله صاحب حضارة.

### الجانب الإجتماعي:

وأما الجانب الإجتماعي، فيكفي أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، وتشعر صاحبها بما عليه لغيره من حقوق، فتحول بينه وبين كل عقوق، فيكون أرق فؤاداً، وأرفع عهاداً.

الجانب الإجتماعي في الصلاة يـذهب من المصلي شهـوة الأنـانيـة والأثرة، ويحول بينه وبين لوثة المعصية، فيحب للناس ما يحب لنفسه.

أما الجانب البدني في الصلاة وهو ما يهمل الحديث عنه كثير من الناس، فيا أعظم ما فيه من حكم، وما أكثر ما فيه من حسنات، يقف المصلون صفاً واحداً، يتبعون الإمام في كل حركة من حركاتها، لا يتقدم عليه أحد منهم، لأن ذلك مما يبطل الصلاة، ويحبط عمل صاحبها، وأيم الله في ذلك أرقى قواعد النظام، وأرقى مبادىء الأحكام، طاعة في غير معصية، فإذا أخطأ الإمام قُوم، وإذا جهل علم وهذه حسنة لا تقل عن التي قبلها.

تلكم هي الصلاة التي افترضها الله على عباده والتي هي عمود الدين.

#### الصفة الرابعة: (ويؤتون الزكاة):

ولقد تكلمنا عن الإنفاق من قبل، ولكن الزكاة أخص من الإنفاق، لأن النفقة تشمل التطوع والفرض، ولكن الزكاة إنما هي ذلك الركن الذي افترضه الله على المسلمين، وإذا كانت الصلاة عبادة بدنية وروحية فإن الزكاة هي العبادة المالية وهي قنطرة الإسلام كما يقولون.

ولا تكاد تجد الصلاة تذكر في كتاب الله إلا ومعها الزكاة، وذلك فيه أعظم دليل وأعظم توجيه لأولئك الذين يستسهلون قضية الصلاة، ويقللون من شأن الزكاة ولقد أحسن أبو بكر رضي الله عنه حيث لم يفرق بين هاتين العبادتين، فسوى في حروب الردة بين من ارتد عن الإسلام كله وبين من منع الزكاة وحدها.

والزكاة تطهر النفس وتزكيها، قال سبحانه: ﴿خَذُ مِن أَمُواهُم صَدَقَة تطهرهم وتزكيهم بها﴾(١)، والزكاة حق من حقوق الله ليس فيه منة على أحد. قال سبحانه: ﴿إِنْ اللَّذِينَ يَتَلُونَ كَتَابِ الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سراً وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور﴾(١)، وسيأتي للزكاة تفصيل فيها بعد إن شاء الله تعالى.

#### الصفة الخامسة: (ويطيعون الله ورسوله):

وطاعة الرسول كما رأينا لا تنفصل عن طاعة الله تعالى، فكما أن من

<sup>(</sup>١) سورة التوبة: ١٠٣.

<sup>(</sup>٢) سورة فاطر: ٢٩ ـ ٣٠.

صلى ولم يزك ليس بمحسن، فكذلك من يزعم طاعة الله دون طاعة رسوله ولل الله على الله على الله على الله على الله الله الله الله الله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون (١)، وقال: ﴿من يطع الرسول فقد أطاع الله ﴿ (٢)

واعلموا \_ أرشدكم الله وإياي \_ أن طاعة الله ورسوله تشمل كل ما وصل إلينا من أوامر ونواه ، فليس مطيعاً من امتثل بعض الأوامر دون بعض ، أو من اجتنب بعض المنهيات دون بعض ﴿ أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فها جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عها تعملون ﴾ (٣) فطاعة الله ورسوله ينبغي أن تكون في المنشط والمكره وفي اليسر والعسر ، وفي الأمور الخاصة والعامة ، وفي العبادات والمعاملات ، فكما تشمل الوفاء بالعهود وإيفاء العقود تشمل كذلك إقامة الحدود ، يقول عليه الصلاة والسلام (فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وإذا غيتكم عن شيء فدعوه ﴾ (٤) .

ولقد نعى القرآن على أقوام ادعوا الطاعة في الظاهر، ولكنهم بيتوا في أنفسهم شيئاً آخر. قال سبحانه: ﴿ويقولون طاعة، فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلاً ﴾(٥). وقال سبحانه: ﴿فأولى لهم

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال: ٢٠.

<sup>(</sup>٢) سورة النساء: ٨٠.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة: ٨٥.

رد . رود . (٤) أخرجه مسلم في كتاب الحج ـ باب فرض الحج مرة في العمر ـ ٧٣ - ١٣٣٧ - ١٣٣٧ . و ١٣٣٠ . و ١٣٣٧ . و ١٣٣٠ . و ١٣٠ . و ١٣٣٠ . و ١٣٠ .

<sup>(</sup>٥) سورة النساء: ٨١.

طاعة وقول معروف <sup>(١)</sup>.

وبالجملة فإن طاعة الله ورسوله عليه وآله الصلاة والسلام لا تتم ولا تكمل إذا روعيت بعض جوانب هذا الدين دون بعضها الآخر، وإن هذه الطاعة شاهد صدق على حب الله ورسوله، وما أحسن قول من قال:

تعصى الإله وأنت تظهر حبه هذا لعمري في القياس شنيع إن كنت يا هذا بحبك مادقاً إن المحب لمن يحب مطيع

والفوز في الدنيا والآخرة لن يتحقق إلا بهذه الطاعة قال سبحانه: 
ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون (٢) والطاعة لا بد أن تكون في الظاهر والباطن. قال سبحانه: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين (٣).

فانظر أرشدك الله كيف علقت طاعة الرسول بالهداية، (وإن تطيعوه تهتدوا) ويفهم من هذا أن مخالفته على ضلال.

هذه الصفات الخمس ذكر القرآن لها نتيجتين إثنتين: الأولى: (أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم)

<sup>(</sup>١) سورة محمد: ٢١.

<sup>(</sup>٢) سورة النور: ٥٣.

<sup>(</sup>٣) سورة النور: ٥٣، ٥٤.

الثانية: ما وعدهم الله به من جنات ومساكن طيبة ورضوان من الله وذلك هو الفوز العظيم.

نسأل الله أن يجعلنا من أولئك ﴿ وَمَنْ يَطْعُ اللهِ وَرَسُولُهُ فَقَـدُ فَازَ فُوزاً عَظَيْماً ﴾ (١) وصلَّى الله على سيّدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب: ٧١.

### الخاسية السابعة

قال تعالى: ﴿لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم ﴾ (التوبة: 17۸ - 174).

هاتان الآيتان هما آخر سورة براءة، ويروى عن أبي رضي الله عنها «أنهما من آخر القرآن نزولاً» وفي الآية الشانية تحقيق لمقام التوحيد، وفقر العبودية، أما الآية الأولى ففيها بيان لأوصاف سيدنا رسول الله على، وقد اشتملت هذه الآية الكريمة على أوصاف خمسة للنبي الكريم، أولها قول سبحانه وتعالى: «من أنفسكم» والثانية «عزيز عليه ما عنتم» أما الوصف الثالث فهو «حريص عليكم» وأما الوصفان الرابع والخامس فهما إسمان من أسمائه سبحانه أكرم بهما نبيه وعبده وصفوته من خلقه سيدنا محمد على المؤمنين رؤوف رحيم.

وإليكم بيان هذه الأوصاف.

الوصف الأول: «من أنفسكم».

يقول ربنا تبارك وتعالى وهو يمتن علينا، «وعرزي لقد جاءكم رسول من أنفسكم» وهذه منّة منه سبحانه حيث جاء في سورة آل عمران ﴿لقد منّ الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولاً من أنفسهم ﴾

(آية ١٦٤). ولقد اختلف المفسرون في هذا الخطاب: هل هو للعرب أو هو للناس جميعاً، هو للناس جميعاً، الناس جميعاً، وسبب اختلافهم هذا أن النبي أرسل إلى الناس جميعاً، وهو بشر يوحي إليه، ولكنه من العرب وبعث فيهم، فمن نظر إلى بشرية النبي قال: إن الخطاب عام، ومن نظر إلى أنه عليه وآله الصلاة والسلام عربي قال: إن الخطاب للعرب،

ولكن الذي يلوح لي فهمه في الآية الكريمة أن الخطاب للمؤمنين، أياً كان جنسهم وأياً كانت لغتهم، وأستدلُّ لذلك:

١ ـ بما تصرح به آية آل عمران «لقد منّ الله على المؤمنين»

٢ ـ إن السياق في هذه الآيات كان خطاباً للمؤمنين، فلقد جاء في خهاية الآية الكريمة ﴿وما كان المؤمنون لينفروا كافة ﴾ (التوبة: ١٢٢). وجاء بعد هذه الآية ﴿يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفاروليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين ﴾ (التوبة: ١٢٣).

٣ ـ قال سبحانه في آية الجمعة ﴿ هو الذي بعث في الأميين رسولاً ﴾ (الجمعة: ٢). ولم يقل «من أنفسهم» وهو فرق دقيق يجب أن نحسب له حسابه في تفسير الآية الكريمة.

وهذه الصفة ترشد المؤمنين لقضية فيها شرفهم وعزهم، فالرسول العظيم الذي أثنى عليه ربه بقوله: ﴿وَإِنَّكُ لَعَلَى خَلَقَ عَظِيمٍ ﴾ (القلم: ٤) إنما هـ و من أنفس المؤمنين، فحري بالمؤمنين إذن أن يفخروا بهذا التكريم، وجدير بهم أن يزكّوا أنفسهم، لأن نفس النبي أزكى النفوس، ﴿ونفس وما سواها، قد أفلح من زكاها ﴾ (الشمس: ٨ - ٩) فإذا كان النبي من أنفس المؤمنين فإن هذا من شأنه أن يكون سبباً في فلاحهم،

إنَّ كون الرسول من أنفسنا نعمة من الله ، لأن من شأن هذا الوصف أن يكون النبي صاحب النفس الزكية ، عارف بآفات النفوس ، وعالم بما يصلحها ، فلا يكلف المؤمنين فوق ما يطيقون ، ولهذا يقول عليه وآله الصلاة والسلام شارحاً هذا المعنى : «أما والله إني لاخشاكم لله وأتقاكم له ، لكني أصوم وأفطر ، وأصلي وأرقد وأتزوج النساء»(١) وذلك رد على الثلاثة نفر الذين وصفت لهم عبادته عليه وآله الصلاة والسلام فتقالوها ، فأراد أحدهم أن يصوم الدهر ، وأراد الآخر أن يقوم الليل ، أما الثالث فقد عزم أن يعتزل النساء .

وهذه منة من الله أن يكون الرسول من أنفسنا، ويزيد هذه القضية بياناً، حديث حنظلة وقد ذهب إلى النبي عليه وآله الصلاة والسلام باكياً يقول يا رسول الله نكون عندك تذكرنا بالنار والجنّة حتى كأنّا رأي عين فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات نسينا كثيراً» فيقول له النبي صاحب النفس الكبيرة الزكية: والذي نفسي بيده إن لو تدومون على ما تكونون عندي، وفي الذكر لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم، ولكن يا خنطلة ساعة ساعة «ثلاث مرات»(٢).

ولو لم يكن الرسول من أنفسنا لصعب علينا أن ننسجم مع هذه الحياة الدنيا، وأن نعبرها ونعمرها لنعمر آخرتنا، ولهذا كان هذا الوصف للنبي الكريم هو أول الأوصاف الخمسة؛ لأنه أساس لها جميعها.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري في كتاب النكاح باب الترغيب في النكاح رقم الباب ١ رقم الحديث (٢) دوه البحديث ٤٧٧٦.

 <sup>(</sup>٢) رواه مسلم في كتاب التوبة ـ باب فضل دوام الذكر والفكر في أمور الآخرة والمراقبة
 وجواز ترك ذلك في بعض الأوقات رقم الباب ٣ حديث ٢٧٥٠ ج ٤ ص ٢١٠٦.

### الوصف الثاني: عزيز عليه ما عنتم:

ومعنى هـ ذا الوصف أنه يصعب عليه مخالفتكم، ويشق عليه إعراضكم، فهو يحب لكم الخير، ولقد كان الوصف يظهر في سيرته عليه وآله الصلاة والسلام، ففي السيرة المطهرة ما لا يُحصى مِنْ حبِّه عليه وآله الصلاة والسلام لهذه الأمة أن تلتزم بشرع الله،

وقد بين لنا عليه وآله الصلاة والسلام أن الله أعطى كل نبي دعوةً مجابة، وإذا كان الأنبياء عليهم السلام قد استعملوا هذه الدعوات في دنياهم، فإن النبي أجل دعوته إلى يوم القيامة، من أجل هذه الأمة،

وها هو يبين لنا خير بيان بضرب الأمثال فها مثله إلا كمثل من أوقد ناراً فجعلت الفراشات والهوام تقع في هذه النار، وجعل هذا الرجل يردها ليحول بينها وبين أن تحترق. يقول النبي: «وأنا آخذ بِحُجَزِكم عن النار»(١) أي أردكم عنها حتى لا تقعوا فيها.

ومما يوضح لنا هذه الصفة الكريمة قوله عليه وآله الصلاة والسلام في حديث : حديث نزول القرآن «إن أمتي لا تطيق ذلك» ومثل هذا ماكان في حديث : فرض الصلاة ليلة المعراج، حيث فرضت الصلاة خمسين ثم صارت خمسة .

إن كتب السنة المطهرة والسيرة المشرفة مزدحمة بالأخبار التي تفسر هذه الصفة الكريمة.

# الوصف الثالث: «حريص عليكم»

وهذه الصفة منبثقة عما قبلها، فهو حريص على إيمان هذه الأمة،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في كتاب الرقاق بـاب الإنتهـاء عن المعـاصي، رقم البـاب ٢٦ رقم الحديث ٢١١٨، ٢٣٧٩/٥

وحريص على أن تبوأ منزلة عليا، ومكانة سامية في هذه الدنيا، حتى تتبوأ مقعد صدقٍ عن مليك مقتدر، ومن هذا الحرص حرم على المسلم أن يكون إمعة، يقول «لا تكونوا إمعة تقولون إن أحسن الناس أحسنا وإن ظلم الناس ظلمنا ولكن وطنوا أنفسكم إن أحسن الناس أن تحسنوا وإن أساءوا فلا تظلموا»(١) ومن هذا الحرص أراد لهذه الأمة أن تكون ذات شخصية مستقلة، لا تتبع سنن من قبلها، «حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم»(٢)

ولذا فإننا نجد كثيراً من أحاديثه الشريفة تحرم على المسلمين أن يتشبهوا بغيرهم «نظفوا افنيتكم ولا تشبهوا باليهود» ومن هذا الحرص حرم عليهم أن يعطوا الذلة من أنفسهم، وحرم عليهم أن تفتنهم الدنيا، وأراد لهم أن يكونوا كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر(3)، وحرم عليهم الإعتداء على الأعراض والأموال والأنفس» كل المسلم على المسلم حرام ماله ودمه وعرضه» فحسب امرى من الشر أن يحقر أخاه المسلم»(٥) «لا ترجعوا بعدي كفاراً

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي في كتاب البر والصلة، باب ما جاء في الإحسان والعفو، رقم الباب ٢٠٥٨، رقم الحديث حسن غريب

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في كتاب الإعتصام بالكتاب والسنة، /باب قول النبي ﷺ لتتبعن سنن من كان قبلكم رقم الباب ١٤ رقم الحديث ٦٨٨٨، ٢٦٦٩/

<sup>(</sup>٣) اخرجه الترمذي في كتاب الادب باب ما جاء في النظافة، بـاب ٤١، حديث ٢٨٠٠ (٣) ما ١٨٠٠، وقال حديث غريب

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري في كتاب الادب /باب رحمة الناس والبهائم، رقم الباب ٢٧/حديث ٥٦٦٥/ ٥/٢٣٨

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمه وعرضه وماله، باب ١٠، حديث ٢٥٦٤ /١٩٨٦/٤

يضرب بعضكم رقاب بعض»(۱)، «سباب المسلم فسوق وقتاله كفر»(۲)، «إن الله أوحى إليَّ أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد، ولا يفخر أحد على أحد» ( $^{(7)}$ )

وبالجملة فإن حرص النبي عليه وآله الصلاة والسلام على هذه الأمة يظهر في كل جانب من جوانب حياتها.

#### الصفة الرابعة والخامسة «بالمؤمنين رؤوف رحيم»

وهما وصفان مستقلان لكل منها معناه، وليس كا يقول كثير من المفسرين بأن الرأفة شدة الرحمة، وإنما قدمت لمراعاة الفواصل، فهذا قول لا نرتضيه في القرآن، وعلى هذا فالرأفة ما كانت تتعلق بدفع ضرر أو رفع بلاء، والرحمة تشمل هذا وتشمل جلب الإحسان وإيصال الخير، وعلى هذا فالرحمة أعم من الرأفة، فالنبي بالمؤمنين رؤوف يدفع الضرر عنهم، ويجنبهم كل ما فيه بلاء، وهو رحيم بهم بإسداء الخير وجلب الإحسان.

فمعنى هذين الوصفين أن الرسول عليه وآله الصلاة والسلام كان في أحواله الشريفة كلها، لا يدع باباً من أبواب الفتنة، ولا جانباً من جوانب الضرر إلا وهو يحذر المسلمين من أن يقعوا فيه ويلجوه، كها أنه لا يدع أي باب من أبواب الخير، ولا جانب من جوانب الإحسان إلا ويفتحه على مصراعيه لينعم به المؤمنون،

<sup>(</sup>۱) اخرجه مسلم في كتاب الإيمان باب بيان معنى قـول النبي ﷺ لا ترجعـوا بعدي كفـارأ يضرب بعضكم رقاب بعض /باب ۲۹/حديث ۲۵ جـ ۱ ص ۸۱

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في كتاب الإيمان باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر باب ٣٥ مديث ٤٨ / جـ ١ ص ٢٧

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن ماجة في كتاب الزهد باب البراءة من الكبر والتواضع باب ١٦، حديث ١٣٩٨ ، ١٣٩٩/٢، ١٢٩

إن رأفة النبي ورحمته بالمؤمنين له شواهد حق وصدق في سيرته العطرة، وأقواله الكريمة، لقد كان رحيماً بالخلق على اختلاف أجناسه وأنواعه، أليس هو القائل: «في كل كبد رطبة أجر»(١) أليس هو القائل في الأرقاء والعبيد: «إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم»(٢)

ويوم فتح خيبر مرّ بلال بصفية وابنة عم لها على قتلى قومها فجعلت إبنة عمها تصيح وتلطم، فلما رأى النبي عليه وآله الصلاة والسلام ذلك قال لبلال: «أنزعت الرحمة من قلبك يا بلال حتى تمر بامرأتين على قتلى رجالها؟»(٣) ولقد صدق الله: ﴿وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ﴾ (الأنبياء: ١٠٧) وصدق رسوله حيث قال: «أنا نبي التوبة ونبي الرحمة»(٤)

فإذا رحمت فأنت أم أو أب هذان في الدنيا هما الرحماء

وهذه الأوصاف التي كرم بها سيدنا رسول الله عليه وآله الصلاة والسلام أراد الله تبارك وتعالى بذكرها أن تعرف الأمة منزلة هذا النبي، لا من أجل أن تترنم بهذه الصفات، ولكن لتقتدي بالنبي الكريم» ﴿لقد

<sup>(</sup>١) رواه مسلم في كتاب السلام باب فضل ساقي البهائم المحترمة وإطعامها رقم الباب ٤١ رقم الحديث ٢٢٤٤ ج ٤ ص ١٧٦١.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري في كتاب الإيمان باب المعاصي من أمر الجاهلية ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك رقم الباب ٢ رقم الحديث ٣٠ ج ١ ص ٢٠.

<sup>(</sup>٣) البداية والنهاية لابن كثير ج ٤ ص ١٩٧.

 <sup>(</sup>٤) رواه مسلم في كتاب الفضائل باب في أسهائه ﷺ رقم الباب ٣٤ رقم الحديث ٢٣٥٥
 ج ٤ ص ١٨٢٩.

كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيراً (الأحزاب: ٢١). فذكر هذه الصفات الكريمة يضع الأمة المسلمة أمام مسؤوليات جسام، ومن شأن هذه الصفات أن تنشر الوئام والخير، وأن تضع أسس التكافل في حياة المسلمين، حينها يجب أحدهم لأخيه ما يحب لنفسه، ويكره لأخيه ما يكره لنفسه، ويكون حرصه على الخير لا من أجله فحسب، ويكون رحيها «فالراحمون يرحمهم الله».

ولقد ذكر النبي عليه وآله الصلاة والسلام أوصاف أهل الجنة، هذه الأوصاف التي لا بد أن تتحقق في الدنيا، حتى يستحقوا الجنة والرضوان في الآخرة، فيقول عليه الصلاة والسلام: «وأهل الجنة ثلاثة: \_ ذو سلطان موفق مقسط متصدق، ورحيم رقيق القلب لكل ذي قربى مسلم، وعفيف متعفف ذو عيال»(١).

وقد حذر الله تبارك وتعالى، وحذر النبي عليه وآله الصلاة والسلام من أن تنزع الرحمة من القلوب، فتصبح القلوب قاسية، فيكون ذلك سببا في بعدها عن الله وطردها من رحمته، فقال سبحانه في شأن بني إسرائيل: في بعدها عن الله وطردها من رحمته، فقال سبحانه في شأن بني إسرائيل: وبين سبحانه أن قسوة القلب تدخل صاحبها زمرة الفاسقين. فقال سبحانه: ﴿ولا تكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون ﴿ (الحديد: ١٦). ويقول عليه وآله الصلاة والسلام «ألا أنبئكم بشراركم؟ قالوا: بلى إن شئت يا نبي الله، قال: إن شراركم الذي ينزل وحده ويمنع رفده ويجلد عبده، قال: ألا أنبئكم بشر من ذلك؟ قالوا: بلى يا رسول الله، قال:الذي يبغض قال: ألا أنبئكم بشر من ذلك؟ قالوا: بلى يا رسول الله، قال:الذي يبغض

<sup>(</sup>١) رواه مسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها باب الصفات التي يعرف بهـا في الدنيـا أهل الجنة وأهل النار رقم الباب ١٦ رقم الحديث ٢٨٦٥ ج ٤ ص ٢١٩٧.

الناس ويبغضونه، قال: ألا أنبئكم بشر من ذلك؟ قالوا: بلى يا رسول الله قال: الذين لا يقيلون عثرة ولا يقبلون معذرة ولا يغفرون ذنباً، قال ألا أنبئكم بشر من ذلك قالوا: بلى يا رسول الله، قال: الذي لا يرجى خيره ولا يؤمن شره»(١) وهذه الأوصاف نعوذ بالله منها تنشأ أكثر ما تنشأ من عدم الرحمة.

وهٰكذا وصف الله نفسه بالرحمة في أول سورة من كتابه الكريم، ووصف نبيه بالرحمة، وأراد من عباده أن يكونواكذلك، اللهم إرحمنا واجعلنا من الرحماء،

"هان تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم». وتلك غاية العبودية وأعظم درجات التوكل. حسبي الله لا إله إلا هو» بيده الخير، عليه توكلت فليس أحد من الخلق حرياً أن يُتوكل عليه، وهذا معنى الآية الكريمة «عليه توكلت» أي عليه وحده لا على غيره من الخلق، وهو رب العرش العظيم»، والعرش أعظم من الساوات والأرض.

يا من ألوذ به فيها أؤمله ومن أعوذ به مما أحاذره ومن أعوذ به مما أحاذره لا يجبر الناس عظاً أنت كاسره ولا يهيضون (٢) عظاً أنت جابره

ومن الأمثلة على رحمته المالية على رحمته المالية الأعرابية المالية المالية المالية المالية والمالية وا

(٢) يكسرون.

شيئاً ثم قال: آحسنت إليك؟ قال: نعم فجزاك الله به من أهل وعشيرة خيراً، فقال له النبي على إنك قلت ما قلت وفي أنفس أصحابي من ذلك شيء فإن أحببت فقل ما قلت بين يدي حتى يذهب ما في صدورهم عليك. قال نعم، فلما كان الغد أو العشي جاء فقال على: إن هذا الأعرابي قال ما قال فزدناه فزعم أنه رضي أكذلك؟ قال نعم فجزاك الله من أهل وعشيرة خيراً. فقال النبي على: مثلي ومثل هذا مثل رجل له ناقة شردت عليه فاتبعها الناس فلم يزيدوها إلا نفوراً، فناداهم صاحبها خلوا بيني وبين ناقتي، فإني أرفق بها منكم وأعلم فتوجه لها بين يديها فأخذ لها من تُمام (۱) الأرض فردها حتى جاءت واستناخت وشد عليها رحلها واستوى عليها، وإني لو تركتكم حيث قال الرجل ما قال فقتلتموه دخل النار(۲).

ومن ذلك ما روي عن خوات بن جبير من الصحابة قال: نزلت مع رسول الله على بر الظهران فإذا نسوة يتحدثن فأعجبنني، فأخرجت حلة من عيبتي فلبستها وجلست إليهن فمر رسول الله على فهبته فقلت: يا رسول الله جمل لي شرود وأنا أبتغي له قيداً. فمضى وتبعته فألقى علي رداءه ودخل الأرك فقضى حاجته وتوضأ، ثم جاء فقال يا أبا عبدالله ما فعل شراد جملك. ثم ارتحلنا فجعل كلما لحقني قال السلام عليك يا أبا عبدالله ما فعل شراد جملك. فتعجلت المدينة وتركت مجالسته والمسجد فطال ذلك علي فتحينت خلو المسجد ثم دخلت فطفقت أصلي فخرج من بعض حجره فصلي ركعتين خففها وطهلت رجاء أن يذهب عني فقال: طول يا أبا عبدالله ما شئت فلست ببارح حتى تنصرف، فقلت والله طول يا أبا عبدالله ما شئت فلست ببارح حتى تنصرف، فقلت والله

<sup>(</sup>١) أي ما تلقمه من الأرض فتأكله.

<sup>(</sup>٢) رواه البزار عن أبي هريرة بسند ضعيف.

لأعتذرن إليه. فانصرفت فقال: السلام عليك يا أبا عبدالله ما فعل شراد الجمل، فقلت: والذي بعثك بالحق ما شرد ذلك الجمل منذ أسلمت. فقال رحمك الله مرتين أو ثلاثاً ثم لم يعد.

ومن شفقته على تخفيفه وتسهيله على المسلمين وكراهته أشياء مخافة أن تفرض عليهم فقد قال على لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة (١) ومن ذلك قوله: «خذوا من العمل ما تطيقون إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يريد أن يستغفر الله فيسب نفسه» (٢).

ومن شفقته على أنه دعا ربه أن يجعل سبه ولعنه لأحد من أمته رحمة به، فقد قال على اللهم إن محمداً بشر يغضب كما يغضب البشر وإني قد اتخذت عندك عهداً لن تخلفنيه فأيما رجل سببته أو لعنته فاجعل ذلك له زكاة ورحمة وصلاة وقربة تقربه بها (٣).

ولما كذبه قومه أتاه جبريل عليه السلام فقال له: إن الله تعالى قد سمع قول قومك لك وما ردّوا عليك وقد أمر ملك الجبال لتأمره بما شئت، فناداه ملك الجبال وسلّم عليه وقال: مرني بما شئت، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين، وقال النبي على: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئاً (٤).

<sup>(</sup>١) رواه مسلم في كتاب الطهارة باب السواك ١٥/ ٢٢ – ٢٥٢.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري في كتاب الوضوء. باب الوضوء من النوم ومن لم ير من النعسة والنعستين ٢٠٩/٥٠.

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم في كتاب البر والصلة باب من لعنه النبي ﷺ أو سبه أو دعا عليه ٢٥/ ٨٨ \_\_ ٢٥٠٠ .

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري في كتاب بدء الخلق باب إذا قال أحدكم آمين والملائكة في السهاء فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه ٣٠٥٩/٧.

وعن أنس أن النبي على قال: إني لأدخل الصلة وأنا أريد أن أطيلها فأسمع بكاء الصبي فأتجوّز في صلاتي مما أعلم من شدة وجد أمّه من بكائه(١).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في كتاب الصلاة باب أخف الصلاة عند بكاء الصبي.

## الخاسية الثامنة

قوله تعالى: ﴿فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه ما تعملون بصير، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون، وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات وذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين ﴿هود ١١٢ – ١١٥).

هذه الآيات الكريمة من سورة هود ولقد قال النبي ﷺ «شيبتني هود» (١).

وقد جاءت هذه الآيات الكريمة بعد أن قصّ الله على نبيه من أنباء الأولين، وبين سنته التي لا تتخلف في أخذ الظالم، ﴿وكذلك أخذ ربك إذ أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود﴾ (هود ١٠٢ - ١٠٤).

الصفة الأولى: (فاستقم كما أمرت ومن تاب معك).

وقد روى عن إبن عباس رضي الله عنهما «ما نـزل أشـد ولا أشق

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي في كتاب التفسير /سورة الواقعة. رقم الحديث ٣٢٩٣. ج ٩ ص ٣٧.

على رسول الله ﷺ من هذه الآية، ولذا يرى بعضهم أن قوله ﷺ «شيبتُني هود» ليس إلا من أجل هذه الآية الكريمة.

### معنى الإستقامة:

والإستقامة هي العمل بكمال الشريعة وفي معنى الإستقامة روايات كثيرة وأقوال متعددة. ﴿ خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين ﴾ (الأعراف: ١٩٩) ومها قيل في معنى الإستقامة فإن مؤدى هذه الأقوال جميعها لا يخرج عن تفسير الإستقامة بلزوم منهج الله الذي بينه في كتابه أو بينه النبي عليه وآله الصلاة والسلام في سنته.

# الإستقامة هي الجانب العملي:

ويظهر من النصوص الكثيرة في الكتاب والسنة أن الإستقامة هي المنهج العملي وذلك أن لهذا الدين جانبين: جانباً نظرياً وهو الإيمان إذا وقر في القلب وجانباً عملياً: هو تنفيذ التكاليف أمراً ونهياً والآيات الكريمة والأحاديث الكثيرة خير شاهد لما قلت ففي سورة فصلت تقرأ قول الله سبحانه: ﴿إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الآخرة ﴾ (فصلت: ٣٠ - ٣١) وفي سورة الأحقاف وكلتاهما من الحواميم نقرأ قول الله ﴿إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يجزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون ﴾ (الآيات ١٣ - ١٤)

وفي السنة المطهرة يقول النبي عليه وآله الصلاة والسلام وقد سألـه أحد أصحابه رضوان الله عليهم يـا رسول الله قـل لي قولاً في الإســـلام لا

أسأل عليه أحداً غيرك فيقول عليه قل آمنت بالله ثم استقم»(١) فالإيمان هو الجانب النظري لهذا الدين والإستقامة هي الجانب العملي.

وقد قالوا إن الإستقامة عين الكرامة، بل هي أعظم الكرامات وأشرفها، لأنها أعلى المقامات وأرفعها، ويدلك على درجة الإستقامة ما قاله بعض العارفين «أيها العبد إن نفسك تواقة، وإن إرادتك متوجهة لكي يمن الله عليك بالكرامة، ولكن إعلم أن الله أراد لك وطلب منك الإستقامة، فالكرامة منيتك وبغيتك وطلبك من الله، وإليها توجهت إرادتك، والإستقامة هي التي أرادها الله منك، وشتّان بين ما أردته لنفسك وهو الإستقامة وما أراده الله لك ومنك وهو الإستقامة» قال سبحانه: ﴿فاستقيموا إليه واستغفروه﴾ (فصلت: ٦) وقال لنبيه عليه وآله الصلاة والسلام: ﴿فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم﴾ (الشورى: ١٥).

ولما كان الناس يتساهلون في أمر الإستقامة فيصفون بها من يشاؤون وربجا يطلقونها على من لا يستحقها ويصفون بها من هو بعيد عنها، فقد يعجبهم من الرجل حديثه أو تستهويهم بعض صفاته فيحكمون عليه بأنه مستقيم، وقد يكون بعيداً عن تنفيذ كثير من أوامر الله، وقد يكون من الذين يتجرأون على بعض محارمه من أجل ذلك بينت هذه الآية الكريمة الشروط والأوصاف والدعائم والأركان التي لا بد أن تتحقق في المرء حتى يوصف بالإستقامة.

الإستقامة إذن ليست من الأمور التي تُرك لإجتهاد الناس وأحكامهم وآرائهم وأهوائهم، إنما هي من الأمور التي تولى الله تبارك

<sup>(</sup>١) رواه مسلم في كتاب الإيمان باب بيان تفاضل الإسلام وأي أموره أفضل باب ٦٣/ حديث ٣٩ ج ١ ص ٦٥.

وتعالى بيانها، حتى لا يختلف فيها النهاس، وسنبين لك إن شاء الله دعائم الإستقامة وأركانها حتى لا تزل في حكمك، ولا تضل في قولك، ولا ينحرف بك هواك، فإذا عرفت فالزم، واستعذ بالله من الجهل بعد المعرفة، ومن الضلالة بعد الهدى.

الصفة الثانية: (ولا تطغوا).

### أركان الإستقامة:

ومن أول أركان الإستقامة ودعائمها قول سبحانه ولا تطغوا وهي الصفة الثانية في هذه الخماسية الكريمة والطغيان تجاوز الحد في كل شيء، والزيادة على المطلوب، حتى في العبادة، والزيادة والنقص أخوان.

وفي الكتاب الكريم آيات كثيرة تحذر من الطُغيان وهي تبين عاقبته الوخيمة، ونتائجه المخوفة المرهبة، ومن رحمة الله وكرمه ومنه أنه بين لنا الأسباب التي يمكن أن تجر إلى الطغيان حتى نتجنبها، وسنبين لك تلك الأسباب راجين أن ينفعنا الله تبارك وتعالى ولنستمع أولاً إلى بعض الآيات الكريمة.

٢١ – ٢٢) وقال سبحانه حديثاً عن أصحاب الجنة: الذين أقسموا ليصرمنها مصبحين ﴿قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين﴾ (القلم: ٣١).

والناظر في هذه الآيات الكريمة المتدبر لها يدرك أولاً أن الطغيان، والفساد في الأرض لا ينفصل أحدهما عن الآخر، وذلك أن الفساد إنما ينشأ عن الطغيان، والذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد (الفجر: ١١ - ١٢) وفرعون الذي علا في الأرض وجعل أهلها شيعاً يستضعف طائفة منهم ينذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم كان من المفسدين، وما ذلك إلا لأنه طغى وإذهب إلى فرعون إنه طغى (طه: ٢١).

وإذا كان الطغيان من أقوى أسباب الفساد، بل هو السبب الرئيس في الفساد، فإن من أول نتائجه حلول غضب الله تبارك وتعالى في الدنيا قبل الآخرة ﴿ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي﴾ (طه: ٨١) ﴿وقوم نوح من قبل أنهم كانوا هم أظلم وأطغى ﴿ (النجم: ٥٢) ولعلك تساءل بعد هذا كله عن أسباب الطغيان، وإليك بيان ذلك.

### أسباب الطغيان:

إن الذي يحمل على الطغيان الشعور بالإستعلاء، ومن أسباب هذا الشعور بالإستعلاء.

#### ١ \_ المال:

أن يُغرّ الإنسان بنعمة المال، فيظن أن ما أعطيه من مال ومتاع إنما هو لفضله على غيره، فينسى الله المنعم ويظن أنه قد استغنى بهذا المال عن المنعم الوهاب فيسبب له هذا الشعور وتلك الرؤية، هذا الشذوذ النفسي فيطغى ويتجاوز الحد الذي أمر أن يقف عنده، وهذا ما أرشدت إليه الآية

الكريمة، ﴿إِن الإنسان ليطغى إِن رآه استغنى ﴿ (العلق: ٢ - ٧) ومعنى الآية أن الإنسان حينها يرى نفسه قد استغنى عن غيره، بل عن ربه سبحانه، وإنه ليس بحاجة إلى أحد، وإنما غيره بحاجة إليه، حينها يرى نفسه كذلك ويقنعها بهذا الوهم، يقع في الطغيان ﴿إِن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم ﴾ (القصص: ٧٦). وهذه طبيعة الإنسان عندما تنحرف به السبل ﴿فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة من منا قال إِنّما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون قد قالها الذين من قبلهم فها أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فأصابهم سئيات ماكسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سئيات ماكسبوا وما هم بمعجزين أو لم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون ﴾ (الزمر: ٤٩ - ٥٢).

وهكذا تبين هذه الآيات الكريمة أن تلك نتيجة الطبيعة المنحرفة في هذا الإنسان، وأن هذا الإنحراف لا يصحح، وأن هذا الإعوجاج لا يقوم إلا بالإيمان ﴿إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون ﴾ (الروم: ٢٧).

إن هيمنة المال على صاحبه وشعوره بالإستغناء تدفع به إلى الترف والترف مظهر إجتماعي نجده في كثير من المجتمعات التي ضعف فيها الوازع الديني والخلقي، وهذا الترف ينقل صاحبه إلى حالة نفسية من الهوج والهوس وفي حالة أشبه بالمرض إن لم تسكنه، وهذه الحالة هي التي ساها القرآن بطراً، وهذا البطر هو دهشة تعتري النفس من سوء احتمال النعمة وعدم القيام بحقها، وهذا ينشأ كما قلت عن الترف الذي هو التوسع في النعمة، كما أن هذا البطر هو الذي يؤدي بصاحبه إلى الطغيان، لأنه خفة تعمل صاحبها على أن يتجاوز الحد الذي أعد له، ورحم الله أمراً عرف حده، فوقف عنده، وليس معنى هذا أن كل مال أعطيه الإنسان تكون حده، فوقف عنده، وليس معنى هذا أن كل مال أعطيه الإنسان تكون

نتيجَتَه الترف والبطر والطغيان، بل إن كشيرين ممن أنعم الله عليهم لم تزدهم النعم إلا شكراً، ولذلك قال الله سبحانه: ﴿إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى ﴿ (العِلق: ٦ - ٧) ومعنى الآية أنه يطغى حينها يرى نفسه على هيئة، استغنى فيها عن غيره.

#### ٢ ـ القوة.

أن يغر الإنسان بنعمة القوة وهذا ما أرشدت إليه الآيات الكريمة فلم تركيف فعل ربك بعاد (الفجر: ٦). وعاد حدثنا عنهم أنهم قالوا: (من أشد منا قوة (فصلت: ١٥) وثمود حدثنا القرآن عنهم بأنهم (جابوا الصخر بالواد) (الفجر: ٩) وكذلك (فرعون ذي الأوتاد) (الفجر: ١٠) هذه الأمم الثلاث الذي طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد كان طغيانهم ناشئاً عما منحهم الله من قوة، مع أن القوة لله جميعاً.

وإذا كان المال والترف ينتج عنه البطر فإن البطر الناشيء عن القوة أكثر سوءاً، ذلك أن الإنسان ضعيف، لأنه من حماً مسنون، فإذا سولت له نفسه أنه قد تجاوز هذا الضعف وتغلب عليه، حدث له شعور من تلك الخفة وتلك الدهشة كان من نتيجته أن تجاوز الحد الذي أعد له ﴿أَلُم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت ﴾ (البقرة: ٢٥٨) وهذا هووأيم الله - أسوأ ما يصل إليه الإنسان من طغيان حينها تسول نفسه مشاركة الله فيها تفرد به.

إننا لنرى اليوم نماذج كثيرة من أولئك الطغاة أفراداً وأنماً الذين غرتهم قوتهم، فظنوا أن هذه القوة المادية هي كل شيء، فطغوا في الأرض

محاولين أن يخضعوا كل إرادة لأغراضهم وأهوائهم ومصالحهم، وأن يتحكموا في مقدرات الآخرين، والناذج كثيرة \_ كما قلت \_ وصدق الله: (ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعاً وأنّ الله شديد العذاب (البقرة: ١٦٥).

### ٣ - العلم

ولعلك تعجب أن يكون العلم سبباً من أسباب الطغيان فإذا كان ذلك في المال والقوة أمراً ظاهراً، فكيف يكون العلم الذي يقاس به تقدم الأمم ورقيها، كيف يكون سبباً من أسباب الطغيان؟ ولكن إذا عرفت أن العلم، وهو نعمة الله العظمى على الناس نعمة الله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، أقول إذا عرفت أن هذا العلم إنما ينضبط بالإيمان حينها ندرك أن الفضل فيه لله وحده أدركت أنه هو العلم النافع.

أما إذا فصل هذا العلم عن الإيمان فإنه سيكسب صاحبه بطراً، هو أكثر سوءاً من البطر الناشيء من المال والقوة قال سبحانه: ﴿ فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم، وحاق بهم ما كانوا به يستهزؤون، فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده، وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، سنة الله التي قد خلت في عباده، وخسر هنا لك الكافرين ﴿ (غافر: ٨٣ - ٨٥) وهذه الآيات الكريمة تبين لنا هذا البطر الناشيء عن العلم المنفصل عن الإيمان، الذي يصل بصاحبه إلى الطغيان فرحوا بما عندهم من العلم هذا الفرح جعلهم يبطرون، غير معترفين لله تبارك وتعالى بما هيأ لهم من أسباب المعرفة والإكتشاف والإختراع.

وفي عصرنا بل في كل عصر كذلك نماذج كثيرة لأولئك الـذين طغوا بسبب العلم، ويكفي أن نقرأ قول ربنا تبارك وتعالى: ﴿وليزيدن كثيراً

منهم ما أنزل إليك من ربك طُغياناً وكفرا (المائدة: ٦٤) ونقرأ قوله سبحانه: ﴿ فَهَا اختلفُوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغياً بيهم (الجاثية: ١٧).

المال والقوة والعلم نعم عظمى من نعم الله فإذا انحرف الإنسان بها عن غايتها طغى وبغى وأكثر في الأرض الفساد، لا تعجب بعد ذلك كله إذا عرفنا أن أول ركن من أركان الإستقامة هو عدم الطغيان وذلك قوله سبحانه: ﴿فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير ﴿ (هود ١١٢) لا يخفى عليه شيء من أعمالكم.

ولكن عدم الطغيان وحده لا يؤهل الإنسان ليرتفع إلى مقام الإستقامة الرفيع، وليتبوأ هذه المنزلة العالية بل لا بد له من أسباب يجب أن تتحقق حتى يُسمّى مستقياً، لا بد من أن نتجنب الطغيان ونتجنب الطاغين كذلك، ولا ريب أن الطغيان هو شر أنواع الظلم فليكون المرء مستقياً فإن الدرجة الأولى التي يصعدها ليصل إلى مقام الإستقامة هي أن لا يطغى وأن لا يظلم أما الدرجة الثانية فهي ألا يركن إلى الظالمين. وصدق الله ﴿ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار﴾ (هود 11٣).

الصفة الثالثة: الركون إلى الظالمين.

#### معنى الركون:

الركون هـ و الميل والحب القلبي، وذهب كثير من المفسرين إلى أنه الميل اليسير، وقال جماعة من المتأخرين منهم، إنه الإعتباد والإستناد، لأنه مأخوذ من الركن وهو ما نستند إليه، فالراكن إلى الظالم هـ و من اعتمد عليه واستند إليه

ومن هذه الأقوال جميعها يظهر لنا أن معنى الركون إلى الظالمين هو مداهنتهم والرضا بما يعملون وتزيين ظلمهم لهم، وهذه الصفة ذكرها الله تبارك وتعالى مع الطُغيان، وقد فقه هذا الأمر من أكرمهم الله بالعلم والصلاح، ومن هؤلاء الحس البصري رضي الله عنه حيث قال «جعل الدين بين لاءين: لا تطغوا ولا تركنوا إلى النين ظلموا»، وفي رواية بُني الدين على لاءين». وهذا فقه صحيح جيد؛ ذلك لأن كثيرين من الذين يتجنبون الظلم والطغيان قد يكون ذلك ناشئاً عن ضعف فيهم، أو عن خوف منهم، أو يكون نتيجة عوامل إجتاعية أو نفسية، لذلك نجد بعضهم «يستمرئ الظلم من غيره.

وقد توعد الله الذين يركنون إلى الذين ظلموا بمسيس النار، نعوذ بالله من مسيسها وحسيسها، سائلين أن يجعلنا من أولئك الذين قال فيهم إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها (الأنبياء ١٠١).

### من هم الذين ظلموا؟

وكما اختلف المفسرون في تفسير الركون، اختلفوا كذلك في تعيين الذين ظلموا: أهم أعداء الإسلام والمسلمين، أم هم العصاة المتجبرون من هذه الأمة

ويظهر لنا والله أعلم بما ينزل أن هذا الوصف يشمل كل ظالم سواء كان من المسلمين أم من غيرهم، وعلى هذا التفسير فالآية الكريمة تحرم على المسلمين أن يركنوا إلى أعداء الله، وأن يثقوا بوعدهم وأن يداهنوهم في معصية الله على حساب دين الله.

والتاريخ والواقع شاهدان على ذلك كله فكم من وعود وكم من عهود قطعها أولئك على أنفسهم، ولكنهم نقضوها جميعاً، وفي الحديث والقديم تذكرة لأولى الألباب، قال تعالى: ﴿وَمِنْ يَتُوهُم مَنْكُمْ فَإِنَّهُ مَنْهُمُ إِنَّ اللَّهُ لا يَهْدِي القوم الظالمين ﴿ (المائدة: ٥١).

وكما يحرم الإسلام الركون إلى الظالمين من غير المسلمين، فإنه يحرم على المسلم كذلك أن يركن إلى الظالم المنتسب إلى الإسلام، فإنه بركونه إليه يشاركه في ظلمه، وبالتالي يشاركه فيها يستحق من عذاب وعقاب، قال سبحانه ﴿ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلًا يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلاناً خليلًا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولًا ﴾ (فاطر ٢٧: ٢٩).

وفي القرآن والسنة وفي أقوال الأئمة وأعمالهم خير دافع وأعظم مانع لتجنب الركون إلى الظالمين، فلقد روى في الأثر: «ليخرجن ناس من قبورهم على صورة القردة بما داهنوا أهل المعاصي ثم وكفوا عن علمهم وهم يستطيعون»(١).

ولقد سأل أحدهم سفيان رحمه الله تعالى: قال أنا أخيط للظلمة، فهل أنا ممن يركن إليهم، فقال له سفيان لا يا هذا، أنت منهم ولكن الذي يبيعك الإبرة لتخيط لهم هو من الراكنين»..

## صورة الركون إلى الظالم:

والركون إلى الظالم له صور متعددة منها:

١ - أن يعتمد الإنسان على الظالم من أجل لُعاعة من لُعاعات الحياة الدنيا، فيزين له ظلمه، ويمدحه ويثني عليه، وإذا مدح الفاسق اهتز عرش الرب: «لا تقولوا للمنافق سيدنا فإنه إن يكُ سيدكم فقد أسخطتم ربكم عز وجل»(٢)، ومن هذا القبيل الركون إلى أعداء الله الذين اغتصبوا بلاد المسلمين، وانتهكوا حرمات الحق، وهذا الحكم يشملهم ويشمل كل من

<sup>(</sup>١) النهاية لابن الأثيرج ٥ ص ٢٢٠ ومعنى وكفوا قصروا ونقصوا.

<sup>(</sup>٢) رواه الإمام أحمد في مسنده جزء ٥ ص ٣٤٦ عن بريدة.

أعانهم كذلك، فالركون إلى أعداء الإسلام سواء كان ضررهم مباشراً أم غير مباشر، وسواء ظلم المسلمين بأنفسهم أم بسلاحهم، أم أعانوا على ذلك بالكلمة أو المال أو السلاح، إن ذلك كله تشمله الآية الكريمة، ومن فعل هذا فلا بد أن تمسه النار، ولن يجد ولياً له في الدنيا ولا في الآخرة، ولن ينصره الله أبداً.

ولقد كانت هذه الآية الكريمة إحدى المعجزات لهذا القرآن، فلقد حدثنا التاريخ القديم بأن جميع الذين ركنوا إلى الظالمين في أيام الحروب الصليبية وحروب التتار وغيرها، خذلهم الله تبارك وتعالى ولم يكتب على أيديهم نصراً، والذي قالمه التاريخ القديم يصدقه التاريخ الحديث كذلك، فالله لا يكرم بالنصر من ركن إلى أعدائه، وما أجمل قول القائل:

قد خص بالصفع في الدنيا ثانية لا لوم في واحد منهم إذا صفعا

المستخف بسلطان له خطر

وداخل في حديث إثنين قد جمعا وآمر غيره في غير منزله

وجالس مجالساً عن قدره ارتفعا

وداخل بيت تطفيل بغير دُعا وقارىء العلم مع من لا خلاق له وطالب النصر من أعدائه طمعا

٢ - ومن صور الركون إلى الظالمين،أن يرى الظالم يظلم فـلا يردعـه
 عن ظلمه ولا ينصر المظلوم،وسيدنا رسول الله عليه وآلـه الصلاة والسـلام

يقول: «أنصر آخاك ظالماً كان أو مظلوماً، قيل يا رسول الله: هذا نصرته مظلوماً فكيف أنصره ظالماً؟ قال: تحجزه، تمنعه فإن ذلك نصره (١)

وقد شدد الإسلام النكير وتوعد الرسول عليه وآله الصلاة والسلام في كثير من الأحاديث القدسية وغير القدسية أولئك الذين يركنون إلى الظالمين، فيصمون آذانهم عن أنين المظلوم، وهم يقدرون على نصرته، ولكن منعهم الهوى والتملق، أو المجاملة المحرمة، أو تحقيق مصلحة ما، أو جبن، أو غير ذلك من الأسباب أن يرفع هذا الظلم عن المظلوم. وسنذكر بعض الأحاديث التي تحمل الوعيد الشديد لمثل أولئك الراكنين.

عن إبن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً قال الله تبارك وتعالى: [وعزي وجلالتي لأنتقمن من الظالم في عاجله وآجله، ولأنتقمن ممن رأى مظلوماً فقدر أن ينصره فلم يفعل](٢)

وعن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه مرفوعاً [أمر بعبد من عباد الله يضرب في قبره مائة جلدة فلم يزل يسأل ويدعو حتى صارت جلدة واحدة فامتلأ قبره عليه ناراً فلما ارتفع عنه وأفاق قال علام جلدتموني؟ قالوا إنك صليت صلاة بغير طهر، ومررت على مظلوم فلم تنصره](٣).

وعن عمران بن حصين عن النبي ﷺ قال: [من نصر أخاه بـالغيب وهو يستطيع نصره، نصره الله في الدنيا والآخرة](٤).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري في كتاب الإكراه، باب يمين الرجل لصاحبه أنه أخوه إذا خاف عليه القتل أو نحوه رقم الباب ٧. رقم الحديث ٢٥٥٢ ج ٦ ص ٢٥٥.

<sup>(</sup>٢) قبال في مجمع النزوائد ج ٧ ص ٢٦٧ رواه البطبراني في الكبير والأوسط وفيه من لم . أعرفهم .

<sup>(</sup>٣) قال في المجمع ج ٧ ص ٣٦٨ رواه الطبراني وفيه يحي بن عبدالله البابلي وهو ضعيف.

<sup>(</sup>٤) قال في المجمع ج ٧ ص ٢٦٧ رواه البزار بأسانيد وأحدها موقوف على عمران وأحمد أسانيد المرفوع رجاله رجال الصحيح ورواه الطبراني.

وعن أبي أمامة بن سهل عن أبيه عن النبي على قال: (من أذل عنده مؤمن فلم ينصره وهو يقدر على أن ينصره، أذله الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة](١).

وعن الحسن رحمه الله: جعل الله الله الله ين لاءين («ولا تطغوا») «ولا تركنوا»)

ولما خالط الزهري السلاطين كتب إليه أخ له في الدين: عافانا الله وإياك أبا بكر من الفتن. فقد أصبحت بحال ينبغي لمن عرفك أن يدعو لك الله ويرحمك. أصبحت شيخاً كبيراً وقد أثقلتك نعم الله بما فهمك الله من كتابه وعلمك من سنة نبيه، وليس كذلك أخذ الميثاق على العلماء قال الله سبحانه ﴿لتبيننه للناس ولا تكتمونه﴾

واعلم أنّ أيسر ما ارتكبت وأخف ما احتملت، أنك آنست وحشة النظالم، وسهلت سبيل الغي بدنوك عمن لم يؤد حقاً ولم يترك باطلاً حين أدناك، آتخذوك قطباً تدور عليك رحى باطلهم، وجسراً يعبرون عليك إلى بلائهم، وسلماً يصعدون فيك إلى ضلالهم، يُدخلون الشكّ بك على العلماء ويقتادون بك قلوب الجهلاء. في أيسر ما عمروا لك في جنب ما خرّبوا عليك. وما أكثر ما أخذوا منك في جنب ما أفسدوا عليك من دينك، فيا يؤمنك أن تكون عمن قال الله فيهم: ﴿فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غياً [مريم: محلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غياً [مريم: فقد دخله سقم. وهيء زادك فقد حضر السفر البعيد. وما يخفى على الله فيء في الأرض ولا في السهاء والسلام.

وقال سفيان: في جهنم وادٍ لا يسكنه إلا القراء الزائرون للملوك \_

<sup>(</sup>۱) قـال في المجمع ج ٧ ص ٢٦٧ رواه الـطبراني في الكبير وأحمـد ج ٣ ص ٤٨٧ وفيه إبن لهيعة وهو حسن الحديث وفيه ضعف وبقية رجاله ثقات.

وعن الأوزاعي: ما من شيء أبغض إلى إلى الله من عالم يزور عاملاً وعن محمد بن مسلمة: الذباب على العذرة أحسن من قارىء على باب هؤلاء. وقال رسول الله على «من دعا لظالم بالبقاء فقد أحب أن يُعصى الله في أرضه».

ولقد سُئل سفيان عن ظالم أشرف على الهلاك في برية هل يُسقى شربة ماء فقال لا، فقيل له: يموت؟ فقال: دعه يموت»(٢).

## نتائج الركون إلى الظلم:

وخلاصة القول أن الركون إلى الظالمين له نتائج ثـلاث كل واحـدة أسوأ من غيرها.

الأولى: نتيجة أخروية وهي قوله سبحانه فتمسكم النار،

الثانية: نتيجة أخروية ودنيوية معاً، وهي أنه لا يجد ولياً يعينه ويدافع عنه، لا في الدنيا ولا في الآخرة.

الثالثة: نتيجة دنيوية، وهي أنه لا ينصر أبداً، ﴿ ومالكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون ﴾ (هود: ١١٣). نسأل الله السلام ونعوذ بالله من أن نطغى ونظلم، أو أن نركن إلى الظالمين والطغاة، ونسأل الله أن يحفظ علينا ديننا، وأن يحفظ لنا جوارحنا من أن نعصيه بها، اللهم لا حول ولا قوة إلا بك، لا حول عن معصيتك إلا بعصمتك، ولا قوة على طاعتك إلا بتوفيقك.

الصفة الرابعة: [وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفاً من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين].

هذه هي الدعامة الثالثة من دعامات الإستقامة، وإذا كانت الدعامة

<sup>(</sup>۱) رواه البيهقي في الشعب من رواية يونس بن عبد عن الحسن من قوله، وذكره أبو نعيم في الحلية من قول سفيان الثوري/ تخريج أحاديث الكشاف

<sup>(</sup>٢) الكشاف /الزمخشري ٤٣٣/٢.

الأولى والثانية: «لا تطغو» و«لا تركنوا إلى الذين ظلموا» دعامتين إجتهاعيتين، فإن الدعامة الثالثة وهي إقامة الصلاة دعامة روحية، ذلك أن الإستقامة مقام رفيع - كها قلت من قبل - ولا بد أن تجتمع له وتتهيأ له العوامل الإجتهاعية والروحية والفكرية.

وإقامة الصلاة تحدثنا عنها من قبل، ولكن الحديث عن الصلاة لا يُمل، بل هو كها قيل «كلها كرر يحلو» ويكفي أن سيدنا رسول الله عليه وآله الصلاة والسلام قال: (وجعلت قرة عيني في الصلاة)(۱) وقال وشال المثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمس مرات، قال الحسن وما يبقى من الدرن)(۲) وقال: (أرأيتم لو أن نهراً بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء قالوا لا قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا)(۳).

وإنما ذكرت الصلاة في سياق الحديث عن الإستقامة، لأن الإستقامة هي الجانب العملي لهذا الدين، ولا شك أن أهم وأعظم الأمور العملية الصلاة، وفي ذكر إقامة الصلاة في أثناء الحديث عن الإستقامة رد حاسم حازم على أولئك الذين يطلقون العنان لألسنتهم دون قيد، وكثيراً ما تسمعهم يصفون فلاناً من الناس بأنه مستقيم، ولكنك بعد بحث تجده تاركاً للصلاة فإذا سألتهم كيف تصفون فلاناً بالإستقامة وهو لا يصلي قالوا لك إنه خفيف الظل مرح، لم يرتش، ويقابل الناس مقابلة حسنة، ويظنون أن هذه الأوصاف تؤهل للإستقامة ولكن الأمر ليس كذلك،

<sup>(</sup>١) رواه أحمد في مسنده ج ٣ ص ١٢٨ عن أنس بن مالك.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب المشي إلى الصلاة تمحى به الخطايا وترفع به الدرجات رقم الباب ٥١ رقم الحديث ٦٦٨ ج ١ ص ٤٦٢.

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم في نفس الموضع رقم الحديث ٦٦٧.

فإقامة الصلاة دعامة لا يمكن التساهل فيها. وهي ركن ركين لا تستقيم الإستقامة بدونها.

وقوله سبحانه: ﴿ طرفي النهار وزلفاً من الليل ﴾ قالوا إن في هذا إشارة للصلوات الخمس، فطرف النهار الأول يشمل صلاة الفجر، وطرفه الثاني يشمل الظهر والعصر وزلفاً من الليل أي ساعات من الليل، وهي الساعات الأولى، لأن الزلفى هي القرب، وتشمل المغرب والعشاء ولكن الذي يظهر لنا \_ وهو خال عن التكلف \_ أن هذه الآية وما شابهها توجيه للمسلم لتكون كل أوقاته طاعة لله تبارك وتعالى وذكراً له، وعملاً لما يقربه منه.

بقي قوله سبحانه ﴿إن الحسنات يذهبن السيئات ﴿ وقد رووا في سبب نـزولها أن رجلًا أصاب من إمرأة قبلة فقالت له اتق الله فنـدم ، وشكى ذلك للرسول عليه وآله الصلاة والسلام ، فنـزلت الآية (١) ، وعـلى هذا فسروا الحسنات بأنها الصلوات الخمس ، ولكن لا يمكننا أن نقبل هذه الرواية هكـذا ، فالسـورة مكية وحـادثة الـرجل وهـو أبو اليسر كانت في المدينة ، وسياق الآية لا يدل على أنها نـزلت وحدها منفصلة عما قبلها وما بعدها وعلى هذا فيصعب ـ كما قلت ـ أن نسلم بهذه الـرواية . وقـد تكون الحادثة وقعت ، وقد يكون الرسول على قرأ عليه هذه الآية لما سمع نـدمه ورأى بكاءه ، وعلم صدق توبته .

ويظهر أن الحسنات في الآية تشمل الصلوات وغيرها، وتفسير الآية على ما مرّ من أن الحسنات يذهبن السيئات، أي فعل الحسنة يذهب السيئة التي سبقتها هو أحد تفسيرين للآية الكريمة. أما التفسير الآخر فهو

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري في كتاب التفسير ـ تفسير سورة هود ـ بـاب وأقم الصلاة طرفي النهـار وزلفاً من الليل ـ رقم الباب ۱۷۷۷ /رقم الحديث ٤٤١٠ ج ٤ ص ١٧٢٧.

أن فعل الحسنات ينفر صاحبه من فعل السيئات، فالذي يداوم على الحسنات ويكثر منها يمقت السيئات ويبتعد عنها، وتنفر نفسه منها، وهذا تفسير حسن جيد، فإن الذي يستلذ الحيلال لا يستلذ الحرام، وأن الذي يدوق حلاوة الأنس لا يستطيع وحشة الغفلة، وأن الذي يعيش في عز الطاعة، يصعب عليه أن يرى نفسه في ذل المعصية، ومن ينعم بالأنوار يستوحش من الظلمة [إن الحسنات يذهبن السيئات] فإذا كان التفسير الأول يفهم منه أن من عمل سيئة، ثم فعل حسنة بعدها، محت هذه الحسنة السيئة، أقول إذا كان هذا هو التفسير الأول للآية الكريمة، فإن معنى التفسير الثاني أن الحسنة تنفر صاحبها من فعل السيئة، فمن داوم على الحسنات أعرض عن السيئات، وهذا معنى شريف يسعد به القلب وتستريح له النفس.

واعلم أن السيئات التي تذهبها الحسنات \_ كها هو شأن التفسير الأول للآية \_ إنما هي الصغائر. أما الكبائر فلا بد لها من التوبة النصوح، وإن كانت حقوقاً مالية فلا بد من ردّها لصاحبها أو عفوه عنها، ﴿ذلك ذكرى للذاكرين﴾ [هود: ١١٤] قال على «ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبداً بعفو إلا عزّاً وما تواضع أحد لله إلا رفعه»(١).

الصفة الخامسة: «واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين»

واعلم أن الصبر ثبات القلب على ما يرضي الرب، والسول على مع يقول: «واعلم أن في الصبر على ما تكره خيراً كثيراً واعلم أن النصر مع الصبر»(٢). . وإنما ذكر الصبر في سياق الإستقامة، لأنه دعامة تشترك فيها

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم في كتاب البر والصلة، باب استحباب العفو والتواضع باب ١٩ حديث ٢٥٨٨، ج ٤ ص ٢٠٠١.

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد في مسنده ج ١ ص ٣٠٧ عن إبن عباس.

النفس والروح والفكر، فمن أعطي فكراً سليماً ووهب نفساً مطمئنة وروحاً فيها شفافية. إن من وهبه الله ذلك كله يمكن أن يكون الصبر خلقاً له.

وإنما ذكر الصبر آخر دعامة من دعامات الإستقامة، لأنه هو الذي يثبّت ما قبله، ألا ترى أن إقامة الصلاة بحاجة إلى صبر واستمع إلى قول الله: ﴿وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها﴾ (طه: ١٣٢) ثم ألا ترى أن عدم الركون إلى الظالمين بحاجة للصبر كذلك، وكذلك عدم الطغيان بحاجة إلى صبر ومجاهدة، ﴿يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا﴾ [آل عمران: ٢٠٠] ﴿والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا﴾ [العنكبوت: ٢٩] ولكي يحافظ الإنسان على توازنه فلا يطغى، لا بد أن يصبر على ذلك، ولقد قالوا إن الصبر قد يكون صبراً لله، وصبراً في الله وصبراً بالله، وصبراً مع الله، (٣) ﴿واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين﴾ [هود: وصبراً مع الله، (٣) ﴿واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين﴾ [هود: الأوصاف، وأن تتصف بهذه الدعائم.

قال إبن قيّم الجوزية «الصبر بالله هو أول الإستعانة بالله، ورؤيته أنه هو المصبّر، وأن صبر العبد بربه لا بنفسه، كما قال تعالى: ﴿واصبر وما صبرك إلا بالله ﴾ [النحل: ١٢٧] يعني إن لم يصبرك هو لم تصبر.

والصبر لله: هو أن يكون الباعث له على الصبر محبة الله، وإرادة وجهه، والتقرب إليه، لا لإظهار قوة النفس، والإستحاد إلى الخلق، وغير ذلك من الأعراض.

والصبر مع الله وهـو دوران العبد مع مراد الله الـديني منه. ومع أحكامه الدينية صابراً نفسه معها سائراً بسيرها. مقيماً بإقامتها، يتوجه معها

أين توجهت ركائبها. وينزل معها أين استقلت مضاربها. فهذا معنى كونه صابراً مع الله، أي قد جعل نفسه وقفاً على أوامره، ومحابه، وهو أشد أنواع الصبر وأصعبها وهو صبر الصديقين»(١).

وأشد صبر على الصابرين الصبر عن الله. فقد قيل: «الصبر لله غُناء، وبالله تعلى بقاء، وفي الله بلاء، ومع الله وفاء، وعن الله جفاء، والصبر على الطلب عنوان الظفر، وفي المحن عنوان الفرج»(٢).

اللهم منّ علينا بالإستقامة، واجعلنا ربنا من المستقيمين إليك والمستغفرين وجنبنا اللهم الإعوجاج قولاً وعملاً، واجعلنا من المستقيمين على الطريقة، وأكرمنا اللهم بنفحات الحقيقة يا ذا المنّ والفضل، نعوذ بك من أن نظلم أو نظلم، ومن أن نركن للظالمين، واجعلنا اللهم ربنا مقيمي الصلاة وذرياتنا، ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، وأكرمنا بالصبر وجنبنا كفران نعمتك والجزع على الدنيا. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.

<sup>(</sup>۱) مدارج السالكين ۲/١٦٤.

<sup>(</sup>٢) مدارج السالكين لابن القيم ١٦٧/٢.

## الخاسية التاسعة

قال سبحانه وتعالى: ﴿إِن الله عنده علم الساعة، وينزل الغيث، ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غداً وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير ﴿ (لقان: ٣٤).

### أسباب نزول الآية:

ذكروا في سبب نزولها أن رجلاً يسمى الوارث بن عمرو جاء إلى النبي على فقال له: «يا محمد متى قيام الساعة؟ وقد أجدبت بلادنا فمتى تخصب؟ وقد تركت إمرأتي حبلى فها تلد؟ وقد علمت ما كسبت اليوم فهاذا أكسب غداً؟ وقد علمت بأي أرض ولدت فبأي أرض أموت؟

وفي الصحيحين أن رسول الله على السائل عن الساعة قال للسائل: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل وسأخبرك عن أشراطها إذا ولدت الأمة ربها، وإذا تطاول رعاة الإبل البهم في البنيان في خمس لا يعلمهن إلا الله تعالى ثم تلا النبي على ﴿إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث الى آخر السورة(١).

# صلة الآية بما قبلها:

هـذا من حيث الأثـار التي وردت في الآيـة الكريمة ، أمـا من حيث

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري في كتاب التفسير (سورة لقهان) ـ باب إن الله عنده علم الساعة ـ 1۷۹۳ . عنده علم الساعة ـ 2٤٩٩/٢٦٩

ارتباطها بما قبلها، فلقد جاء قبل هذه الآية الكريمة، ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتقوا ربكم. واخشوا يوماً لا يجزي والله عن ولده، ولا مولود هو جاز عن والده شيئاً إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة ﴾ إلى آخر الآية (لقيان: ٣٣ - ٣٤) فلقد جاءت هذه الآية الكريمة مبينة لقوله سبحانه: ﴿ إن وعد الله حق ﴾ .

## نظم الآية:

نلاحظ في نظم الآية حكماً بيانية لا بد من التنبيه لها:

هناك صور ثلاث في نظم هذه الآية الكريمة:

الصورة الأولى: الحديث عن الساعة.

الصورة الثانية: الحديث عن إنزال الغيث وما في الأرحام.

الصورة الثالثة: عن معرفة الغد ومكان الموت.

أما الصورة الأولى فلقد جاءت على هذا النظم البديع «إن الله عنده علم الساعة» وأما الصورة الثالثة فلقد بدئت وصدرت بهذا النفي: «وما تدري نفس» بقيت الصورة الثانية، وقد عبر عنها بالفعل المضارع «وينزل الغيث، ويعلم ما في الأرحام».

ومن الحق أن نتساءل عن الحكمة البديعة وروعة البيان في نظم الآية الكريمة «لم لم تجيء هذه الأمور على نسق واحد، فلم يقل مثلاً إن الله عنده علم الساعة وتنزيل الغيث، وعلم ما في الأرحام ومعرفة غد الإنسان وعلم الأرض التي فيها يموت.

وللأجابة عن هذا التساؤل نقول: إن القرآن معجز بنظمه، فنظم

القرآن هو أساس إعجازه. كما يقول المحققون من العلماء \_ وسنلمح بعض دقائق هذا الإعجاز في الآية الكريمة إن شاء الله تعالى.

جاء التعبير عن الساعة بهذه الجملة الإسمية (إن الله عنده علم الساعة)، ذلك لأن قيام الساعة محدد في علم الله قبل أن يخلق الله الخلائق، لم يحدث عليه تغيير، ولم يطرأ عليه تبديل، فهو أمر ثابت مستقر، لذلك جاء التعبير عنه بهذه الجملة الثابتة وعنده علم الساعة، والجملة الإسمية تدل على الثبوت والدوام والثبات.

أما الصورة الثالثة في الآية الكريمة فلقد جاءت بهذا النفي القاطع ﴿ وما تدري نفس بأي أرض عداً وما تدري نفس بأي أرض عموت والدراية غير العلم، فهي علم معه فطنة، وقد جاءت هذه الصورة بهذا النفى القاطع،

أما الصورة الثانية هي فينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام فقد جاءت بصيغة الفعل المضارع الدال على التجدد والحدوث، ذلك لأن إنزال الغيث دائم بدوام السنة كلها بحسب المكان والمنطقة والمناخ، ففي بعض البلاد يكون المطر في الشهر الأول من السنة، وفي بعضها في الشهر السادس أو السابع أو غيرها.

وكذلك ما في الأرحام أمر يتجدد دائماً، وسيظل كذلك ما دامت الحياة، لذلك كان التعبير عنه بالفعل المضارع. . هذه الحكمة البيانية الأولى، وبقيت حكمة ثانية في الآية الكريمة.

وهي أن الصورة الأولى والثالثة لا يستطيع أحد من الناس إدعاء معرفتها فلا يستطيع أحد أن يقول أنا أعلم الساعة كها لا يستطيع أحد أن يدعي أنه يعلم علم ما في الغد أو يعلم أين ستكون منيته.

أما إنزال الغيث وعلم ما في الأرحام فلقـد شاء الله أن تكـون لـه

بعض العلامات والأمارات، فإنزال الغيث له علاماته \_ كما يعرف ذلك علماء الأرصاد، وعلم ما في الأرحام كشف الله للناس عن طريق العلم بعض علاماته، وسنفصل القول في هاتين المسألتين قريباً إن شاء الله.

وسنحاول أن نتحدث عن كل أمر من هذه الأمور الخمسة بما يفتح الله وييسر، فمنه التيسير وله الفضل وهو الفتاح العليم.

# الأمر الأول: (إن الله عنده علم الساعة):

إعلموا أرشدكم الله أن الله تبارك وتعالى جلت حكمته وعظمت قدرته خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملاً، وكان لا بد من دارين: الدنيا والآخرة من أجل أن توفى كل نفس ما كسبت واليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم (غافر: ١٧)، فيوم القيامة هو الذي لا ظلم فيه، وكأن الدنيا هي الدار التي يكثر فيها الظلم، والساعة علم على ذلك اليوم الذي يقوم الناس فيه لرب العالمين، وقد جاءت في كتاب الله تبارك وتعالى متعددة الأسماء والصفات، وذلك بما يتناسب مع سياق كل آية، فهي الساعة وهي الحاقة، والطامة، والصاخة ويوم القيامة، ويوم الفصل، ويوم الجمع.

وفي القرآن الكريم تساؤلات كثيرة عن الساعة ﴿يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السهاوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة، يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون (الأعراف: ١٨٧). ﴿يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيم أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها (النازعات: ٢٢ - ٢٦). ﴿يسألك الناس

عن الساعة، قل إنما علمها عند الله، وما يدريك لعل الساعة تكون قريباً (الأحزاب: ٦٣) ﴿ الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب، يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها، والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق، ألا إنّ المذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد ﴾ (الشورى: ١٧ - ١٨) وفي الحديث: «إن جبريل عليه السلام سأل سيدنا رسول الله عن الساعة فقال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل»(١)

وهذه الآيات الكريمة جميعها تدل دلالة واضحة صريحة على أن الخلق ملائكة وأنبياء في علم الساعة سواء، ومع هذه الأدلة المتواترة نجد بعض الكاتبين يتجرأ على قولة غريبة منكرة، وهي أن الساعة من الأمور التي يمكن معرفتها عن طريق العدد، لقد غر هذا الكاتب وهو صاحب رسالة «عليها تسعة عشر» ما بينه من خاصية هذا العدد، غره مثل هذا فلم يقف عند هذا الحدّ، مع ما عليه من مآخذ، ولكنه تجاوز هذا الحدّ بادعائه هذه الدعوى الجريئة وهو أمر منكر لا بدّ من التنبيه له والتحذير منه.

#### علامات الساعة:

والرسول عليه وآله الصلاة والسلام بين للمسلمين أمارات هذه الساعة وعلاماتها وأشراطها، ففي الحديث الصحيح سئل النبي عليه وآله الصلاة والسلام متى الساعة، فقال: «إذا ضيعت الأمانة، قيل: وكيف تضييعها قال: إذا وسد الأمر لغير أهله فانتظر الساعة»(٢) وفي حديث جبريل عليه السلام: «ولكني أخبرك عن أماراتها إذا ولدت الأمة ربتها وإذا

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه.

 <sup>(</sup>٢) رواه البخاري في كتاب العلم باب فضل العلم رقم الباب ١ رقم الحديث ٥٩ ج ١
 ص ٣٤.

رأيت الحفاة العراة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان»

وهذه الأحاديث الكريمة وما ماثلها تبيّن بعض الأمور التي تكون بين يدي الساعة، وهذه الأمور كلها تدور حول قضية خطيرة، وهي أنّ الساعة يسبقها هذا التغيير في الكون، وهذا الفساد في السياسة والمجتمع وشؤون الحياة، فالأمانة وهي أمر فطري في الإنسان كان في الكتاب والسنة خير حافظ له، كها دل عليه حديث الرسول على «إن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، ثم علموا من القرآن ثم علموا من السنة»(۱) هذه الأمانة تضيع، وكيفية تضييعها أن تعطى القوس لغير باريها، وأن يتولى شؤون الناس من ليسوا أهلاً للولاية، فيصدق الكاذب ويكذب الصادق، ويخون الأمين ويؤمن الخائن، ويتصدر الرويبضة(۲) شؤون الناس.

وهذا الإنقلاب في الكون بينه الحديث الآخر «أن تلد الأمة ربتها» فيكون الصغير حاكماً، والكبير محكوماً، ويكون الأب خادماً، والإبن مخدوماً، وتكون البنت سيدة، والأم أمة، وهكذا ترى الحفاة العراة البهم العالة رعاء الشاة متطاولين في البنيان، وهذا يكن أن يحمل على الحقيقة، ويمكن أن يكون كناية عن إنقلاب أوضاع الحياة آنقلاباً تاماً يعز الفاسق ويسود، ويطغى الجاهل، ويقل الفقهاء والصالحون، فيقمعون ويقهرون ويضطهدون.

وبالجملة فإن الأحاديث التي بينت علامات الساعة كثيرة، وهي تدور حول هذا المعنى الذي ذكرت، فبعضها يجمل، وبعضها يفصل، والذي ينبغي أن يعني الإنسان ليس وقت الساعة، إثّما العمل لذلك اليوم

<sup>(</sup>١) رواه البخاري في كتاب الرقاق باب رفع الأمانة ٦١٣١/٣٥ ج ٥ ص ٢٣٨٢.

<sup>(</sup>٢) الرويبضة تصغير الرابضة وهو العاجز الذي ربض على معالي الأمور وقعد عن طلبها (النهاية لابن الأثير ٢/١٨٥).

حتى لا يؤخذ على غرّة، ولا تأتيه الساعة بغتة، ﴿مَا ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ﴿ (يس: ٤٩ - ٥٠) فهنيئاً لمن عدّ الدنيا ساعة، واشتغل فيها بالطاعة وعمل لما يرضي الحبيب، فإن كل آتٍ قريب.

## الأمر الثاني: (وينزل الغيث):

والغيث هو ما يسميه الناس اليوم بالمطر، مع أن المطر في القرآن لم يرد إلا في سياق العذاب، وجاء التعبير القرآني بهذه الصيغة «ينزّل» لأن أمر الغيث يختلف من بلد لآخر، فهو دائم دوام الحياة، وهو نعمة الله تبارك وتعالى على خلقه، ﴿وأنزلنا من السماء ماء طهوراً لنحيي به بلدة ميتا، ونسقيه مما خلقنا أنعاماً وأناسي كثيراً ﴾ (الفرقان: ٤٨ - ٤٩)

وإذا كان الله قد أنزل لنا الهدي من السهاء، فكان غيث القلوب والأرواح، فإنه قد تفضل على الخلق بما يصلح الأبدان والأشباح، ولا بد أن نعرض لقضية يتساءل عنها كثير من الناس، وهي كيف يكون إنزال الغيث مما استأثر الله تبارك وتعالى بعلمه ونحن نرى المتخصصين بالأرصاد الجوية يعرفون هذا الأمر، فنحن نسمع النشرات الجوية من الإذاعات وقد تصدق في كثير من الأحيان؟ وللإجابة عن هذا التساؤل نقول وبالله التوفيق.

إن إنزال الغيث رحمة من الله تباك وتعالى، فالناس أياً كان علمهم وثقافتهم ومعرفتهم لا يستطيعون أنْ ينزلوا قطرة ماء واحدة، وهذه الدول الكثيرة التي تعاني من الجفاف خير شاهد على ذلك، حتى ما يسمّى بالمطر الإصطناعي، مع كونه غير مجدٍ من الناحية الإقتصادية، لا يفي بتأمين

حاجات الناس، فالله تبارك وتعالى إنما ينزل الغيث رحمة من عنده وألله الذي يرسل الرياح فتثير سحاباً فيبسطه في السهاء كيف يشاء ويجعله كسفاً فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين، فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير (الروم: ٤٨ - ٥٠).

وإذا كان إنزال الغيث رحمة من الله، فإنه سبحانه هو الذي يعلم زمانه ومكانه ومقداره، والناس لا يستطيعون أن يتحكموا في شيء من ذلك كله، أما قضية الأرصاد الجوية فمع كونها تعتمد على كثير من الأمارات والعلامات إلاّ أنها تبقى مسألة ظنية لا يستطيع البشر إن يصلوا فيها إلى رأي حاسم، وإنما يعلمون أمارات مما علمهم الله، ثم إن الناس لا يستطيعون أن يحكموا على هذا الغيث بقلة أو كثرة، كما أنهم لا يستطيعون أن يحكموا أن يعرفوا شيئاً من هذا إلا في أوقات معينة، فهم لا يستطيعون أن يحكموا على سنةٍ ما بأنها ستكون سنةً خصبة أو محلة، وبالتالي فإن قضية الأرصاد الجوية، وهي التي كانت تعرف من قبل بالتنجيم، أصبحت ذات مقاييس وعلامات يمكن أن تعرف قبل يوم أو يومين، وقد لا يصدق حدسهم كذلك.

إن إنزال الغيث سيظل مها تقدم العلم من الأصور التي استأثر الله تبارك وتعالى بعلمه، وصدق الله وإن من شيء إلا عندنا خرائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السهاء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين وإنالنحن نحيي وغيت ونحن الوارثون (الحجر: ٢١ - ٢٣). وصدق الله وأنزلنا من السهاء ماء

بقدر فأسكنّاه في الأرض وإنّا على ذهاب به لقادرون ﴿ (المؤمنون: ١٨).

# الأمر الثالث: (ويعلم ما في الأرحام):

والرحم هو المكان الذي يكون فيه أصل تكوين الجنين، وقد سياه القرآن قراراً مكيناً، ﴿أَلَمُ نَخْلَقُكُم مِن ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون، ويل يومئذ للمكذبين ﴿ (المرسلات: ٢٠ - ٢٤) ﴿ الله يعلم ما تحمل كل أنثى وماتغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هومستخف بالليل وسارب بالنهار ﴾ (الرعد: ٨ - ١٠).

وعلم ما في الأرحام يشمل جميع الصفات وكل الأحوال، وأولها الذكورة والأنوثة، ثم ما بعد ذلك من صفات متعددة ومختلفة، من لون وحجم أو غير ذلك مما يتصل بالجنين والرحم على السواء. وهنا قضية يكثر التساؤل عنها، كيف يكون هذا مما استأثر الله بعلمه، وقد توصل العلم اليوم لمعرفة نوع الجنين ذكراً أو أنثى؟.

# هل توصل العلم لمعرفة نوع الجنين؟

ولقد غالى في هذه القضية كثير من الناس، فهم بين مفرط ومفرط، فمنهم من زعم أن العلم استطاع أن يتوصل إلى معرفة نوع الجنين أذكراً أم أنثى منذ الأيام الأولى،، ومنهم من أنكر ذلك كله زاعماً أن مثل هذا يخالف الآية الكريمة، ومنهم من خرج بالآية عن تأويلها إلى تأويل آخر، فزعم أن معنى الآية (ويعلم ما في الأرحام) أي الصفات الخلقية والخلقية

التي سيكون الجنين عليها فيما بعد، وليست قضية الذكورة والأنوثة، إذ أن من المعلوم أن خلايا الذكورة والأنوثة تتميز بعد هذه الأسابيع الستة، فإما المبيض للأنثى أو الخصية للذكر، أما العلامات التامة للذكورة والأنوثة فإنها تظهر متأخرة عن هذا الوقت.

ومرحلة البطن هي المرحلة الأخيرة التي يكون فيها للجنين أغشية تحيط به، حفظاً من الله تبارك وتعالى، ولقد جاءت عبارة القرآن دقيقة كل الدقة (ويعلم ما في المرحام)،

والذي توصلت إليه وسائل العلم الحديث اليوم لا تشمل المرحلة الأولى، إنها قد تشمل المرحلة الثانية، أي عندما يكون الجنين في البطن تام التخلق، قد ميزت فيه علامات الذكورة والأنوثة، . وهذه لم يعرض لها القرآن الكريم،

بيان ذلك أن كلمات القرآن كلمات دقيقة معبرة. ألا ترى إلى قوله (نطفة في قرار مكين) وإلى قوله (في بطون أمهاتكم في ظلمات ثلاث) إن ذكر الرحم في موضع، وذكر البطن في موضع آخر له دلالاته وإيجاءاته العلمية والبيانية، ألا ترى أن القرآن لم يقل ويعلم ما في البطون، ولم يقل يخلقكم في أرحام أمهاتكم. في ظلمات ثلاث.

وسأحاول أن أبين وجه الحق والتأويل المرتضى للآيـة الكريمـة، ومن الله العون، وهو ولي التوفيق والهداية.

نظم الجملة الكريمة (ويعلم ما في الأرحام) إذا أخذ وحده، فإنه لا يدل على أن هذه القضية مما استأثر الله بعمله، فإذا قلت فلان يعلم الناس، فإن هذا التركيب لا يدل على أن غيره لا يعلم، وعلى أنه هو الذي يعلم وحده، ولو أن هذه الجملة جاءت وحدها منفردة، ما كان يفهم منها أن غير الله لا يعلم ما في الأرحام، ولكن هذه الجملة الكريمة جاءت وسط أمور متعددة، وهذه الأمور بعضها تقدم على هذه الجملة

وبعضها تأخر عنها، فالمتقدم عليها (علم الساعة، وإنزال الغيث)، والمتأخر عنها (ماذا تكسب غداً وما تدري نفس بأي أرض تموت) وكل من هذه الأمور المتقدمة والمتأخرة مما استأثر الله بعلمه، إذ لا يستطيع أحد ادعاء معرفته، وعلى هذا فينبغي أن تعطى هذه المسألة وهي: علم ما في الأرحام حكم ما قبلها وما بعدها، هذا أولاً.

وأما ثانياً: فإن الأحاديث الصحيحة الكثيرة التي قدمنا لك شيئاً منها، دلت دلالة واضحة صريحة مبينة، على أن هذه الأمور الخمسة لا يعلمها إلا الله تعالى، وإذن فعلم ما في الأرحام هو لله وحده، ولكن يبقى السؤال بحاجة إلى إجابة، ويظل الأمر بحاجة إلى حل، إذ كيف نجيب عن توصل العلم والطب لمعرفة نوع الجنين؟.

وأمام هذا التساؤل الملح، وأمام هذه الحقيقة العلمية رأى بعض العلماء أن يتنازل بعض التنازلات فأول الآية الكريمة على أن الله يعلم ما في الأرحام، أي يعلم لون الجنين، وحجمه، وصفاته التي لا يعرفها الناس من ذكاء وفطنة وعقل وعلم، أما الذكورة والأنوثة فليست مما استأثر الله بعلمه وهذا تنازل في تأويل الآية - كما قلت - لا نتفق مع قائليه، ولا نرضاه في تأويل الآية، وذلك أمر يحتاج إلى بيان وتفصيل:

كثير من الآيات القرآنية بينت لنا أطوار خلق الإنسان بياناً دقيقاً لم يصل إليه العلم إلا في أيامه الأخيرة، نقرأ هذا في قول الله سبحانه: 
ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين \_ والقرار المكين هو الرحم كها قلت من قبل \_ ثم خلقنا النطفة عظاماً فكسونا العظام لحاً، علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاماً فكسونا العظام لحاً، ثم أنشأناه خلقاً آخر فتبارك الله أحسن الخالقين (المؤمنون: مم أنشأناه خلقاً آخر فتبارك الله أحسن الخالقين (المؤمنون:

والآيات كثيرة التي تحدثنا عن أطوار الخلق، وكذلك الأحاديث في السنة المطهرة، ولكن هذه الآيات ميزت بين مرحلتين وأعنى بهما مرحلتي الرحم والبطن، ودليل ذلك من القرآن الكريم ﴿ يَخْلَقُكُم فِي بطون أمهاتكم خلقاً من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو له الملك فأني تصرفون ﴿ (الزمر: ٦)، والظلمات الثلاث هي: ظلمة الرحم والبطن والمشيمة \_ كما قال الأقدمون \_ وهي الأغشية الثلاثة التي تحيط بالجنين \_ كما يقول المحدثون \_ ومرحلة الرحم إنما هي مرحلة الأسابيع الستة الأولى التي أخبر عنها النبي عليه وآله الصلاة والسلام في قوله (إن أحدكم يجمع خلقه في بطن المه أربعين يوماً ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات: يكتب رزقه، وأجله، وعمله، وشقى أو سعيد، فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار، حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها)، وفي حديث آخر: (يدخل الملك على النطفة بعدما تستقر في الرحم بأربعين أو خمسة وأربعين ليلة . . . )(١) .

وعلى هذا الأساس ندرك روعة القرآن في كلماته، وروعة الكلمة القرآنية في دقتها، وندرك بما لا يقبل ريباً أن النطفة في الرحم ستظل غيباً. على أنني سمعت ممن أثق فيهم من الأطباء عن أستاذة إنجليزية في الطب، وقد عرضت لهذه القضية، وبعد أن قررت لطلابها أن هناك أكثر من طريقة يمكن بوساطتها أن يعرف نوع الجنين، لكنها تقرر بعد ذلك أن تلك

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم - كتاب القدر - باب كيفية الخلق الآدمي في بطن أمه - ١/١ - ٢.

قضية تترتب عليها سلبيات إجتهاعية متعددة، ولذا فهي تصر على أنه ليس من مصلحة الإنسان أن يتوغل في بحث هذه القضية،

ونظن هذا صحيحاً، فكم من آمرأة، وكم من رجل لا يسرهما أن يكون جنينها نوعاً معيناً، وماذا ينتج من مشكلات نفسية وجسدية في أثناء الحمل، بعد أن يكون غير ما توقعاه، وغير ما يحبّان، إن علم ما في الأرحام سيظل غيباً لا يعلمه إلا الله، وإن معرفة ما في البطون ربما يعلمها بعض الناس، أو يصدق حدسهم في معرفتها، ولكن دون أن يكون لذلك جدوى بل ربما تنتج عنها مضاعفات سلبية سيئة.

الأمر الرابع: «وما تدري نفس نماذا تكسب غداً).

إنما الغيب كتاب صانه عن عيون الناس رب العالمين ليس يبدو منه للناس سوى صفحة الحاض حيناً بعد حين

ويقول الشاعر الجاهلي:

وأعلم علم اليوم والأمس قبله لكنني عن علم ما في غد عم

وهذه قضية بدهية، ولكن الذي نحب أن ننبه إليه هنا، أن بعض الناس ينخدعون بمن يسمون العرافين والفتاحين، والعرافات والفتاحات، فيذهبون لهم لمعرفة مستقبلهم فيها يدعون ويذرون، وهذا ما كان معروفاً عند الجاهلية بالإستقسام بالأزلام، والذي سيّاه القرآن فسقاً، وعدّه رجساً

من عمل الشيطان، وقرنه مع الخمر والميسر والأنصاب،

وهذه من الأمور التي شدد الإسلام على فاعلها، بل بينت الأحاديث والآثار أن هناك خطراً على عباداتهم أن لا تقبل منهم، وأن تحبط أعلمام، ولهذا فلقد شرع الإسلام الإستخارة، وبين سيندنا رسول الله على ألاستخارة تكون في كل أمر يشكل على الأنسان معرفته، ولهذا يقول الصحابة رضوان الله عليهم: كان رسول الله على علمنا الإستخارة كما يعلمنا السورة من القرآن».

وكيفية، الإستخارة أن يصلي المرء ركعتين غير الفريضة، يقرأ في الأولى بعد الفاتحة «قل يا أيها الكافرون» وفي الثانية بعد الفاتحة قل هو الله أحد» وبعد أن يسلم يحمد الله ويصلي على نبيه في ويدعو دعاء الإستخارة: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأسألك من فضلك العظيم وأستقدرك بقدرتك، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب ـ اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر ـ ويسمي الأمر الذي يريد وان كان حجاً قال: ان كنت تعلم أن حجي هذا العام، وإن كان سفرا قال إن كنت تعلم أن سفري كذا إلى بلد كذا وهكذا إن كان تجارة أو زواجاً أو شركة أو أي أمر يريده، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري وعاجلي وآجلي فاقدره لي ويسره لي في ديني ومعاشي لي ثم بارك لي فيه، اللهم وإن كنت تعلم أنه شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم وصحبه (۱). ويترك الأمر لله تبارك وتعالى، فالذي يختاره الله هو الخير، فإن وصحبه مل يطمئن صلى ركعتين أخريين ودعا الدعاء نفسه ولا يشترط له أن يرى

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري في كتاب التوحيد بـاب قول الله قــل هو القــادر ۱۹۵۰/۱۰ ــ ج ٦ ص ۲٦٩٠ .

شيئاً في منامه كما يظن كثير من الناس.

ومن شأن هذه الإستخارة أن يسكن بها القلب وتطمئن لها النفس، ويحصل لها الرضى. أما غير ذلك من الوسائل فلا ينبغي لمسلم أن يتعاطاه، لأنه يتنافى مع عقيدته.

بقي شيء في هذه القضية، وهو ما يجري على ألسنة بعض الصالحين دون أن يكون لهم فيه دخل، ودون أن يورثه هذا شيء من الكبر، فهذه أمور ظنية، قال العلامة أبو الفضل الشهاب الألوسي في تفسيره الموسوعي، روح المعاني:

وقد يقال فيما يحصل للأولياء من العلم بشيء مما ذكر أنه ليس بعلم يقيني قال على القاري في شرح الشفا: الأولياء وإن كان قد ينكشف لهم بعض الأشياء،لكن علمهم لا يكون يقينياً،وإلهامهم لا يفيد إلا أمراً ظنياً، ومثل هذا عندي بل هو دونه بمراحل علم النجومي ونحوه بواسطة إمارات عنده بنزول الغيث وذكورة الحمل أو أنوثته أو نحو ذلك،ولا أرى كفر من يدعي مثل هذا العلم فإنه ظن عن أمر عادي، وقد نقل العسقلاني في فتح الباري عن القرطبي أنه قال: من ادعى علم شيء من الخمس غير مسندة إلى رسول الله يحلي كان كاذباً في دعواه، وأما ظن الغيب فقد يجوز من المنجم وغيره، إذا كان عن أمر عادي وليس ذلك بعلم وعليه فقول القسطلاني من ادعى علم شيء منها فقد كفر بالقرآن العظيم، ينبغي أن القسطلاني من ادعى علم شيء منها فقد كفر بالقرآن العظيم، ينبغي أن يحمل العلم فيه على نحو العلم الذي استأثر الله تعالى به دون مطلق العلم الشامل للظن وما يشبهه»(١).

الأمر الخامس: (وما تدري نفس بأي أرض تموت)

إن الله سبحانه الـذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء

<sup>(</sup>۱) روح المعاني ج ۲۱ ص ۱۱۲.

والذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعرف الأمور حسب ما تقتضيها الحكمة. وإنّ هناك أموراً جعل للإنسان منها كسب واختيار، وإن هناك أموراً أخرى آقتضت حكمة الله سبحانه وتعالى أن لا يطلع عليها أحداً ﴿عالم الغيب فيلا ينظهر على غيبه أحداً إلا من آرتضى من رسول، فإنه يسلك من بين يبديه ومن خلفه رصداً ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عدداً ﴿ الجن: ٢٦-٢٨).

ألا ترى أن الله جعل حركة اليد والعين من الأمور الإختيارية، ولكنه لم يَكِل حركة القلب لك أيها الإنسان، فأنت قد تحرك يدك وقد تقفها عن الحركة، ولكن حركة القلب لم يتركها لك أنت، لأنَّ الحكمة الربانية البالغة آقتضت ذلك، ألا ترى أنها لو تركت لك فلربما غفلت عنها حيناً من الدهر، وهكذا الإنسان في موته فكما أنه خُاق ولم يستشر، ولم يدر والداه أين سيولد، فكذلك الموت. وقد أخرج الإمام أحمد وجماعة عن أبي غرة الهذلي قال: قال رسول الله عنه "إذا أراد الله قبض عبد بارض جعل له إليها حاجة، فلم ينته حتى يقدمها، ثم قرأ عليه الصلاة والسلام وما تدري نفس بأي أرض تموت».

ومن كانت منيته بأرض سواها في أرض سواها

وصدق الله ﴿أينها تكونوا يـدرككم الموت ولو كنتم في بـروج مشيدة﴾ (النساء: ٧٨).

وبعد: فإنَّ في الآية غير ما ذكرناه علوماً كثيرة وحقائق على درجة من الأهمية وعظم الشأن لا يتسع المقام لذكرها. ولكن نختم هذه الخاسية بأدب واحد من آداب الآية الكريمة: وهو أن هذا الإنسان لا ينبغي أن

يتطاول إلى ما لا ينبغي له، ولا ينبغي أن يخرج عن دائرته، وعن الحدّ الذي أعد له، فإذا كنت أيها الإنسان لا تدري ما هو خاص بك وما هو ألزم لك من غيره، وما هو ضروري لك، إذا كنت لا تدري عن رزقك شيئاً ماذا تكسب من غدك، إذا كنت لا تدري عن أجلك شيئاً بأي أرض تموت فلهاذا تتجاوز حدك؟! وتذهب إلى أكثر مما هو لك؟ لماذا تبحث عن الساعة ما دمت تجهل ألصق الأشياء بك، وأمسها حاجة لك؟! إن ذلك أدب عظيم ينبغي أن نتعلمه من الآية الكريمة، ورحم الله امرأ عرف حده ووقف عنده.

وتختم السورة الكريمة بقوله سبحانه «إن الله عليم خبير» وهـو يشمل العلم الظاهر، والخفي معاً.



# الخماسية العاشرة

قال تعالى: ﴿ آعلموا إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفراً ثم يكون حطاماً وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور ﴾ (الحديد: ٢٠).

#### حقيقة الدنيا:

ما أعظم شأن هذا القرآن الذي صرف الله فيه للناس من كل مثل لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكراً، وقد رأينا في الخياسيات السابقة فنوناً من القول وأمثالاً، وفي هذه الآية الكريمة شرح وتفصيل لهذه الدنيا، فلقد جمعت الآية الكريمة هذه الحقائق الدقيقة للحياة الدنيا، حتى يستطيع الإنسان أن يوازن موازنة صحيحة مبنية على أسس ثابتة بين الحياة الدنيا والآخرة، ومع أنّ ما ذكر عن الدنيا، وما وصفت به ليس بعيداً عن الناس فهم يحيونه في واقعهم، ويعيشون هذه الأوصاف كل يوم من أيامهم، ولكن تذكير القرآن بها لغفلة الناس، فمع ما يرونه من فتنة الدنيا وفتكها، ولكن تذكير القرآن بها لغفلة الناس، فمع ما يرونه من فتنة الدنيا وفتكها، إلا أنهم مع ذلك يلهثون في طلبها، ويحرصون عليها، حرص من يُظن أنه يعيش فيها عيشة الخلود.

وفي الآية الكريمة تذكرة للناس بدأها الحق تبارك وتعالى بإعلام الناس، وهذا الإعلام من الله سبحانه من أجل إيقاظهم من سباتهم

وتنبيههم من غفلتهم، وتحديرهم من أن يؤخدوا على غرة، ومن أن يستمروا في هذه الغفلة ﴿يا أيها الناس إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة المدينا، ولا يغرنكم بالله الغرور وفي الحديث الصحيح عن آبن عمر قال قال رسول الله على «كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، قال آبن عمر إذا أصبحت فلا تنتظر المساء وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وتزود من شبابك لهرمك، ومن صحتك لمرضك ومن غناك لفقرك، ومن فراغك لشغلك ومن حياتك لموتك»(١). ومن أقوال أمير المؤمنين سيدنا على عليه السلام «إن أشد ما أخافه عليكم خصلتان: آتباع الهوى وطول الأمل، أما آتباع الهوى فإنه يصد عن الحق، وأما طول الأمل فإنه حب الدنيا، ألا إن للدنيا أبناء وللآخرة أبناء فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الذنيا، ألا وإن الله يعطي الدنيا من يجب ويبغض، فإذا أحب عبداً أعطاه الإيمان، ألا وإن الدنيا قد ارتحلت مودعة، ألا وإن الاخرة قد ارتحلت مقبلة، ألا وإنكم في يوم فيه عمل وليس فيه حساب، ألا وإنكم وموعة، وصحيح أن الدنيا ارتحلت مقبلة،

|       | الليالي | ذهــب          | المسرة ما        | يسر |
|-------|---------|----------------|------------------|-----|
| ذهاب  | له      | ذهابهن         | وكسان            |     |
|       | أنفاسه  | المعدود        | L <sub>c</sub> f | يا  |
| العدد |         | . يوماً        |                  |     |
|       |         | يــوم بــلا    |                  | A   |
| غـد   | له يسوم | تـــأتي بـــــ | وليلة            |     |

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي في كتاب الزهد باب قياس الدنيا بالنسبة للآخـرة ٢٣٢٤/١٥ وقال حسن صحيح.

وغرور دنياك التي تسعى لها
دار حقيقتها تزول وتذهب
وجميع ما حصلته وجنيته
حقاً يقيناً بعد موتك ينهب
تباً لدار لا يدوم نعيمها
ومشيدها عها
والروح فيك وديعة أودعتها
ستردها بالرغم منك وتسلب
وفي الحديث الشريف «ما الدنيا في الآخرة إلا كأن يضع أحدكم
إصبعه في اليم فلينظر بم رجعت إصبعه»(۱) وفي الحديث «الدنيا حلوة
نضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون»(۲)

وقد يظن بعض الناس أن كل هذه الآثار والأقوال هدفها أن يعيش المسلمون في الدنيا فقراء عالة على غيرهم من الناس، وليس الأمر والله كذلك، ولكن الغرض والغاية أن لا يفتتن المسلمون بالدنيا فتنسيهم الآخرة، فلا يكسبون هذه ولا تلك، وهذا هو وضعهم في واقعهم، لقطعت المادة اليوم على المسلمين، ولكنهم مع ذلك يعيشون في الدنيا عال على غيرهم حتى في كسرة الخبز، وهذا تصديق للحديث الذي روي سيدنا رسول الله على همن كانت الدنيا همه فرق الله شمله وجعل فقر، عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له، ومن كانت الآخرة همه، جمع شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة» (٣)

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي في كتاب الزهـ باب قياس الدنيا بالنسبة للآخرة ٢٣٢٤/١٥ ، وقال حسن صحيح

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري في كتاب الرقاق باب مايحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيها ٢٠٦١/٧.

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد في مسنده ج ٥ ص ١٨٢ عن زيد بن ثابت.

ولقد حدثنا القرآن عن قوم يعبدون الله على حرف ﴿ ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابت فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين ﴿ (الحج: ١١).

### صفات الدنيا:

ومن صفات الدنيا أنها تَغُر وتضر وتمرّ، فإذا غرت ضرت، وإذا ضرت ذهبت ومرّت، فتركت في النفوس مرارتها، وشنت عليها غارتها، ولقد حدثنا الله تبارك وتعالى عن ذلك المشهد الذي يكون يوم القيامة بين المؤمنين والمنافقين ﴿يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نوراً فضرب بينهم بسور له باب، باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب، ينادونهم ألم نكن معكم قالوا: بلى، ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور، فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير (الحديد: ١٣ ـ ١٥).

# قول المؤمنين للمنافقين في الآخرة.

وما أجدرنا أن نقف عند تلك الأوصاف التي ذكرها المؤمنون للمنافقين، حينها نادوهم (ألم نكن معكم، قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم) وتلك أول جريمة من جرائمهم فتنوا أنفسهم بأنواع كثيرة من الفتن، فتنوها بالشهوات، والمظاهر الخدّاعة، والجاه الكاذب، والمنصب الذي لا يدوم، والمال الحرام، والولد العاق، والمرأة المتبرجة، والبروج المشيّدة

(وتربصتم) وهذه هي جريمتهم الثانية، تربصوا بالمؤمنين سوءاً، وعقدوا لحربهم لواء، تربصوا بهم، وما هي إلا إحدى الحسينين ﴿قُلُ هُلُ تَربصونَ بِنَا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا أنا معكم متربصون﴾

روارتبتم) فحال الريب بينكم وبين أن يقبل منكم عمل، وظننتم أنكم ستبلغون في عداوة المؤمنين كل أمل، فلن تفتح لكم أبواب السهاء ولن تدخلوا الجنة إلا إذا دخل في سم الخياط الجمل، وهيهات هيهات.

(وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله) وغرتكم الأماني الكاذبة، وقد سولت لكم أنفكسم أن مكركم ستزول منه الجبال، وأنكم ستصيبون مقاتل المسلمين بما عندكم من نبال، فأبى الله إلا أن يتم نوره، (وغركم بالله الغرور) والغرور كل ما ينحرف بأهله عن الجادة، وقد يكون شيطاناً من شياطين الجن والأنس، وقد يكون جاهاً، وقد يكون مالاً، وقد يكون من أمور المادة أو أوصاف الجسم.

من أمور المادة أو أوصاف الجسم.
وهذه الأمور الخمسة هي التي تصدعن الحق، وتزين الدنيا في نفوس أصحابها، فتجلب عليهم كل ضرر. أما المؤمنون الصادقون فلم يفتنوا بالنعمة، وتربصوا، ولكن كما أمرهم الله، تربصوا أن يحل بأعدائهم سخط الله وغضبه، ﴿ونحن نتربص أن يصبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون التوبة: ٥١) وآمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، ولم تغرهم الأماني، ولم يغرهم بالله الغرور وصدقوا الله فصدقهم الله، ونصحوا لله ورسوله، فتحقق لهم وعد الله. ﴿ليَسْتَخْلِفَنَّهُم فِي الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا ﴿ [النور: ٥٥]

واجتنبوا الطواغيت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله، فكان لهم البشرى وصدق الله ﴿والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى

الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك النفين هداهم الله، وأولئك هم أولوا الألباب (الرمز: ١٧-١٧).

وشر الطواغيت هذه الدنيا يقول سهل التستري رضي اللهعنه، «الطاغوت الدنيا وأصلها الجهل، وفرعها الشهوات، وزينتها التفاخر وثمرتها المعاصي، وميراثها العقوبة وقسوة القلب، نعوذ بالله من ذلك».

## أقوال النبي ﷺ في الدنيا:

والأحاديث التي وردت في شأن الدنيا والتحذير من الإغترار منها كثيرة، ومن الخير لنا جميعاً أن نستمع إلى بعض هذه الأحاديث المروية عن سيدنا رسول الله عليه وآله الصلاة والسلام راجين أن يكون في ساعها موعظة وعبرة.

١ ـ عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: خط النبي على خطاً مربعاً، وخط خطاً في الوسط خارجاً منه، وخط خططاً صغاراً إلى هذا الذي في الوسط من جانبه الذي في الوسط، وقال (هذا الإنسان، وهذا أجله محيط به \_ أو قد أحاط به \_ وهذا الذي هو خارج أمله، وهذه الخطط الصغار الأعراض، فإن أخطأه هذا نهشه هذا وإن أخطأه هذا نهشه هذا وأن

٢ ـ عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله على يقول: (لا يـزال قلب الكبير شاباً في اثنتين: في حب الدنيا وطول الأمل»(٢)

<sup>(</sup>١) رواه البخاري في كتاب الرقاق باب في الأمل وطوله رقم الباب ٤ رقم الحديث ٢٠٥٤.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري في كتاب الرقاق باب من بلغ ستين سنة فقد أعـذر الله إليه في العمـر، رقم الباب ٥ رقم الحديث ٦٠٥٧.

٣ ـ وعن عمرو بن عوف أن رسول الله بيخ بعث أبا عبيدة بن الجراح إلى البحرين يأتي بجزيتها، وكان رسول الله بيخ هو صالح أهل البحرين وأمّر عليهم العلاء بن الحضرمي، فقدم أبو عبيدة بمال من البحرين، فسمعت الأنصار بقدومه، فوافقت صلاة الصبح مع رسول الله بيخ، فلها انصرف تعرضوا له فتبسم رسول الله بيخ حين رآهم وقال: (أظنكم سمعتم بقدوم أبي عبيدة، وأنه جاء بشيء) قالوا: أجل يا رسول الله قال: (فابشروا وأمّلوا ما يسركم، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا، كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها وتلهيكم كما ألهتهم)(١).

٤ ـ عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله على: إن أكثر ما أخاف عليكم ما يخرج الله لكم من بركات الأرض، قيل: وما بركات الأرض؟ قال (زهرة الدنيا) فقال له رجل: هل يأتي الخير بالشر؟ فصمت النبي على حتى ظننت أنه ينزّل عليه، ثم جعل يمسح جبينه، فقال (أين السائل) قال: أنا، قال أبو سعيد، لقد حمدناه حين طلع لذلك، قال: (لا يأتي الخير إلا بالخير، إن هذا المال خضرة حُلوة، وإن كل ما أنبت الربيعُ يقتل حبطاً أو يُلِمّ، إلا آكلة الخضر، أكلت حتى إذا ما امتدت يقتل حبطاً أو يُلِمّ، إلا آكلة الخضر، أكلت حتى إذا ما امتدت فاكلت، وإن هذا المال حُلوة، من أخذه بحقه ووضعه في حقه فنعم المعونة فأكلت، وإن هذا المال حُلوة، من أخذه بحقه ووضعه في حقه فنعم المعونة هو، ومن أخذه بغير حقه كان كالذي يأكل ولا يشبع»(٢)

<sup>(</sup>١) رواه البخاري في كتاب الرقاق باب ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيها رقم البـاب ٧، رقم الحديث ٢٠٦١.

 <sup>(</sup>۲) رواه البخاري في كتاب الرقاق باب ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيها رقم الباب
 ٧، رقم الحديث ٦٠٦٣.

٥ ـ عن أبي هريرة أن رسول الله على قال: بادروا بالأعمال سبعاً هل تنتظرون إلا فقراً منسياً، أو غنى مطغياً، أو مرضاً مفسداً، أو هرماً مفنداً، أو موتاً مجهزاً، أو الدجال فشر غائب ينتظر، أو الساعة فالساعة أدهى وأمر». (١)

آ ـ عن أبي ذر قال: قال رسول الله ﷺ: «إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون، أطت السهاء وحُقَّ لها أن تئط، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراً، وما تلذذتم بالنساء على الفرش، ولخرجتم إلى الصعدات تجارون إلى الله، لوددت أني كنت شجرة تعضد (٢)

٧ ـ عن المستورد بن شداد قال: كنت مع الركب الذين وقفوا مع رسول الله على على السخلة الميتة، فقال رسول الله على أملها حين ألقوها، قالوا من هوانها ألقوها يا سول الله، قال فالدنيا

<sup>= (</sup>حبطاً أو يلم) يقال حبطت الدابة حَبَطاً إذا أصابت مرعى طيباً فأفرطت في الأكل حتى تنتفخ فتموت، أو يلم أي تقرب من القتل. والمعنى أن الربيع ينبت أحرار العشب فتستكثر منه الماشية فتفرط في الأكل (فثلطت وبالت) الثلط الرجيع الرقيق وأكثر ما يقال للإبل والبقر والفيلة، وفيه إشارة إلى كثرة المآكل وتنوعها.

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي في كتاب الزهد باب ما جاء في المبادرة بالعمل رقم الباب ٣ رقم الحديث ٢٣٠٧ وقال حديث حسن غريب.

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي في كتاب الزهد باب قول النبي الله الو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً) 
٩/٣١٣٦ وقال حسن غريب. (أطت السياء): الأطيط صوت الأقتاب، وحنين الإبل: أصواتها وحنينها أي أن كثرة الملائكة في السياء قد أثقلها حتى أطت وهذا كناية عن كثرة الملائكة وازدحامهم فينبغي لها أن تصبح من جهة هذا الإزدحام ومن خشية الله (الصعدات): أي الطرق: جمع صعيد وهل الأصل بمعنى التراب، أو وجه الأرض وقيل جمع صُعدة وهو فناء الدار والمعنى لخرجتم من بيوتكم إلى فنائها أو إلى الطرقات والصحارى كما هو شأن المحزون الذي ضاق عليه الأمر (تجأرون): أي ترفعون أصواتكم بالدعاء (تعضد) أي تقطع.

أهون على الله من هذه على أهلها)(١)

٨ عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: (ألا إن الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالم أو متعلم)(٢).

٩ ـ وعن مستورد قال قال رسول الله ﷺ: (ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بماذا يرجع) (٣).

١٠ - عن أبي كبشة الأنماري أنه سمع رسول الله ويليخ يقول: ثلاثة أقسم عليهم وأحدثكم حديثاً فاحفظوه، قال: ما نقص مال عبد من صدقة، ولا ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله عزا، ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر أو كلمة نحوها، وأحدثكم حديثاً فاحفظوه، فقال: إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالاً وعلماً فهو يتقي فيه ربه ويصل به رحمه، ويعلم لله فيه حقاً، فهذا بأفضل المنازل، وعبد رزقه الله علماً ولم يرزقه مالاً فهو صادق النية يقول: لو أن لي مالاً لعملت بعمل فلان فهو بنيته فأجرهما سواء، وعبد رزقه الله مالاً ولم يرزقه علماً فهو يغبط في ماله بغير علم لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه، ولا يعلم لله فيه حقاً، فهذا بأخبث المنازل، وعبد لم يرزقه الله مالاً ولا علماً فهو يقول: فيه حقاً، فهذا بأخبث المنازل، وعبد لم يرزقه الله مالاً ولا علماً فهو يقول: لو أن لي مالاً لعملت فيه بعمل فلان فهو فوزرهما سواء» (٤)

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي في كتاب الزهد باب ما جاء في هوان الدنيا على الله ٢٣٢٢/١٣ وقال حديث حسن.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي في كتاب الزهد باب الدنيا ملعون ما فيها إلا ذكر الله ٢٣٢٣/١٤ وقال حسن غريب.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي في كتاب الزهد باب قياس الدنيا بالنسبة للأخرة ٢٣٢١/١٥ وقال حسن صحيح.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الترمذي في كتاب الزهد باب ما جاء مثل الدنيا مثل أربعة نفر ٢٣٢٦/١٧ وقال حسن صحيح.

الم عن ابن عمر قال: «أخذ رسول الله على ببعض جسدي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، وعدّ نفسك في أهل القبور فقال لي ابن عمر للجاهد إذا أصبحت فلا تحدث نفسك بالمساء، وإذا أمسيت فلا تحدث نفسك بالصباح، وخذ من صحتك قبل سقمك ومن حياتك قبل موتك فإنك لا تدري يا عبدالله ما اسمك غداً»(١).

١٢ ـ عن أبي ذر عن النبي على قال: الزهادة في الدنيا ليس بتحريم الحلال ولا إضاعة المال، ولكن الزهادة في الدنيا أن لا تكون بما في يديك أوثق مما في يدي الله، وأن تكون في ثواب المصيبة إذا أنت أصبت بها أرغب فيها لو أنها أبقيت لك»(٢).

۱۳ ـ عن أبي أمامة قال: قال رسول الله ﷺ، يا ابن آدم إنك إن تبذل الفضل خير لك وإن تمسكه شر لك ولا تلام على كفاف وابدأ بمن تعول واليد العليا خير من اليد السفلي (۳).

١٤ ـ وقال ﷺ من أصبح معكم آمناً في سربه معافى في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا» (٤).

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي في كتاب الزهد باب ما جاء في قصد الأمل ٢٥/ ٣٣٣٤.

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي في كتاب الزهد باب ما جاء في الزهادة في الدنيا ٢٩ / ٢٣٤١ وقال حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه

والمعنى أن تكون رغبتك في المصيبة لأجل ثوابها أكثر من رغبتك في عدمها.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي في كتاب الزهد باب اليد العليا خير من اليد السفلي ٢٣٤٤/٣٢ وقال حديث حسن صحيح.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الترمذي في كتاب الزهد باب من بات آمنا في سربه معافى في يـديه ٣٣٤٧/٣٤ وقال حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث مروان بن معاوية.

10 ـ عن أبي أمامة قال: قال بَيْنَة: إن أغبط أوليائي عندي لمؤمن خفيف الحاذ ذو حظ من الصلاة، وأحسن عبادة ربه وأطاعه في السر وكان غامضاً في الناس لا يشار إليه بالأصابع، وكان رزقه كفافاً فصبر على ذلك، ثم نفض بيده فقال: عُجلت منيته قلت بواكيه، قل تراثه،

وعنه عن النبي على قال: عرض على ربي ليجعل لي بطحاء مكة ذهباً، قلت: لا يا رب ولكن أشبع يوماً وأجوع يوماً (أو) قال ثلاثاً أو نحو هـذا، فإذا جعت تضرعت إليك وذكرتك وإذا شبعت شكرتك وهدتك»(١).

فقعد أحدهما عند رأسه والآخر عند رجليه، فقال الذي عند رجليه للذي عند رأسه: اضرب مثل هذا ومثل أمته، فقال: إن مثله ومثل أمته كمثل عند رأسه: اضرب مثل هذا ومثل أمته، فقال: إن مثله ومثل أمته كمثل قوم سُفر انتهوا إلى رأس مفازة فلم يكن معهم من الزاد ما يقطعون به المفازة ولا ما يرجعون به، فبينها هم كذلك إذ أتاهم رجل في حلة حبرة، فقال: أرأيتم إن وردت بكم رياضا معشبة، وحياضا رواء، أتتبعوني، فقالوا: نعم، قال: فانطلق بهم فأوردهم رياضا معشبة، وحياضا رواء فأكلوا وشربوا وسمنوا، فقال لهم: ألم ألقكم على تلك الحال فجعلتم لي فأن وردت حياضا رواء أن تتبعوني، فقالوا بلى، قال: فإن بين أيديكم رياضا أعشب من هذه وحياضاً أروى من هذه فاتبعوني، قال: فقالت طائفة صدق والله لنتبعنه، وقالت طائفة: قد رضينا بهذا نقيم عليه. (٢)

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي في كتاب الزهد باب ما جاء في الكفاف والصبر عليه ٢٣٤٨/٣٥ وقال حدث حسن.

<sup>(</sup>أغبط): أي أحق أن يتمنى مثل حاله (خفيف الحاذ): أي ضعيف الطهر من العيال والحاذ هو الحال وخفيف الحاذ قليل المال والعيال (غامضاً): أي غير مشهور (الكفاف) بقدر الحاجة).

 <sup>(</sup>۲) رواه أحمد في مسنده (١/٦٦٧)، وقال في المجمع (٨/٢٦٠) ورواه الطبراني والبزار،
 وإسناده حسن.

ومن هذه الأحاديث الشريفة ندرك أن المسلم يجب عليه أن يوازن بين أعماله وأقواله حتى لا يخرج عن الجادّة في قول أو عمل، كما تعلمنا هذه الأحاديث أنه لا يجوز للمسلم أن يكون عالة على غيره في هذه الحياة، فإنّ اليد العليا خير من اليد السفلي.

ونتعلم من هذه الأحاديث كذلك أنَّ المسلم الواعي والزاهد الصادق، ليس هو الذي حرم نفسه الطيبات من رزق الله، وقلبه معلق بالحياة، فكم من واحد يحرم نفسه من لذيذ المأكل والملبس والمشرب، ولكن تجد الدنيا أسرت قلبه وملكت عقله ولبه، فاستصغر ذنبه، وكاد ينسى ربه، شُغل بالدنيا ولم يقطف منها زهرة، ولم ينعم بجباحاتها عمره ودهره، فهو كما قيل «من الورشة إلى الفرشة».

إن الزاهد في الدنيا كما علمتنا هذه الأحاديث الشريفة من لا تملك عليه الدنيا حياته، فهو ينتفع بما أباحه الله له من طيبات، ويمتنع عن المحرمات، ولكنه لم تشغله الدنيا عن خالقه ومولاه ولم تجعله يتبع هواه، وكأنه يعيش لحظات عمره، وهو يدرك مناجاة الحق، تستشعر نفسه مناجاة ربه «عبدي إنما خلقتك لأجلي، وخلقت الحياة كلها لأجلك، فلا يغرنك ما خُلِقَ لأجلك عمن خلقت لأجله».

تعلمنا الأحاديث الشريفة السابقة أن نتحرى الحلال في كل شيء، وأن نتوخى القناعة فيها قسم لنا، وأن نطمئن لحكم الله ونرضى، فها أجمل الرضى. ولنرجع للآية الكريمة.

الامور الخمسة في الآية:

اعلموا - أرشدكم الله - أن الآية الكريمة بينت أن غاية الدنيا لا تخرج عن هذه الأمور الخمسة: لعب، ولهو، وزينة، وتفاخر، وتكاثر. وقد جاء في كتاب الله تعالى آيات كثيرة تحذر من الإغترار بهذه الحياة، وهذه الآيات تقتصر على ذكر اللهو واللعب، بعضها يتقدم فيه ذكر اللعب على اللهو، وآيات أخرى يتقدم فيها ذكر اللهو على اللهو، وآيات أخرى يتقدم فيها ذكر اللهو على اللعب، فقد جاء في

سورة الأنعام ﴿وما هذه الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون ﴾ (آية ٣٢) وفي السورة نفسها قوله سبحانه ﴿وذروا اللذين اتخذوا دينهم لعباً ولهمواً وغرتهم الحياة اللدنيا ﴾ (الأنعام: ٧٠) وفي سورة الأعراف: ﴿ونادى أصحاب النّار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالموا إن الله حرمها على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهواً ولعباً وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون ﴾ (الأعراف: ٥٠ - ٥١) وفي سورة العنكبوت ﴿وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وان الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون ﴾ (آية ١٤) أي الحياة الدائمة الطيبة التي تستحق أن تسمى حياةً.

ونلاحظ أن كل آية تحدثت عن الدنيا كان لا بد أن ياتي بعدها حديث عن الآخرة، كما رأينا ذلك في الآية الأولى من سورة الأنعام، وفي آية سورة العنكبوت، ولكن بعضها الأخر نعى على الذين اتخذوا دينهم لهواً ولعباً كما رأينا ذلك في الآية الثانية من سورة الأنعام، وآية سورة الأعراف.

واتخاذ الدين لعباً ولهواً يكون بنسيان حدوده وأوامره ونواهيه، وبالإعراض عن أحكامه وآدابه، وبالإستهزاء منه ومن الداعين إليه.

ومن صور إتخاذ الدين لهواً ولعباً السكوت عن معصية العصاة، وجناية الجناة، وتزيينها لهم، والثناء عليهم ومدحهم بما لا يستحقون، هؤلاء هم الذين اتخذوا دينهم لهواً ولعباً وغرتهم الحياة الدنيا، يقول الله فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون (الأعراف: ٥١) ومعنى هذا أن ما يلاقونه من عذاب، وما يُصب عليهم من سخط الله تبارك وتعالى لسبين إثنين.

الأول: نسيانهم ليوم الآخرة، ليوم لقاء الله تبارك وتعالى.

الثاني: جحودهم بآيات الله وإنكارهم لها، وتأويلها عن حقيقتها، والتهاون بها، هؤلاء هم الذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، ونسوا الله فنسيهم.

فنسيهم. وإذا كانت الدار الآخرةهي الحيوان، أي الحياة الباقية الكريمة التي تمتلىء بالحركة والحيوية، إذا كانت الأخرة كذلك، فهي التي تستحق الرعاية والعناية، لذلك ضرب الله أمثلة كثرة لهذه الدنيا قال سبحانه: ﴿واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض، فأصبح هشيهاً تذروه الرياح، وكان الله على كل شيء مقتدراً، المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثواباً وخير أملاً ﴾ (الكهف٥٥ - ٤٦) ويقول سبحانه: ﴿إنما مثل الحياة الدنيا كهاء أنزلناه من السهاء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وازينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلًا أو نهاراً فجعلناها حصيداً كأنْ لم تَغْنَ بِالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون ﴿ (يونس: ٢٤) فانظروا \_ أرشدكم الله \_ إلى هذه المواعَظ الغالية المؤثرة، وإلى هـذه الأمثلة الحية، التي تستند إلى الواقع والمشاهدة، وانظروا إلى هذه التشبيهات البليغة، فما مثل الناس في هذه الحياة يبنون بكل ريع آيةً يعبثون، ويتخذون من متاعها وكأنهم خالدون، وماهى إلا لحظة حاسمة فينتهي كل شيء.

الناس في هذه الحياة ليسوا إلا كهذه الأرض تكون هامدة جامدة مقحلة جرداء، فينزل الله عليها الماء من السهاء، فتصبح مخضرة، نضرة، حتى إذا بلغت غايتها في النضارة والخضرة والزينة، وفرح أهلها بها، وهي في هذه الحلة القشيبة، وعلى هذه الحالة العجيبة، أتاها أمر الله فزالت خضرتها، وذهبت نضارتها، وأصبح كل ما فيها هشياً تذروه الرياح،

وصارحصيداً قد ذهبت كل أسباب نفعه، وهكذا الناس في الحياة؛ يظن أحدهم أنه قد بلغ الغاية فيها يريد، وأصبح قريباً من النهاية ليحقق أمله، فتحق عليه كلمة القدر، فيذهب سلطانه، وتتلاشى أركانه، ويتساقط بنيانه،

والآية الكريمة التي نشرف بالحديث عنها، رتبت أمور الحياة ترتيباً عجيباً، فقد بدأت بتشبيه الحياة، باللعب واللهو، واعلموا أرشدكم الله أن هذا التشبيه باللعب واللهو، إنما هو تشبيه لأعمال الدنيا الخاصة بها التي ليس فيها مصلحة ولا نفع، أما العبادات وأعمال الخير، وما لا بد منه من ضرورات الحياة فليس داخلاً في هذا التشبيه، فإنَّ العبادة يبقى أثرها لصاحبها بعد هذه الدار، وكذلك السعي لكسب القوت الحلال للمرء ولمن يعول من الأمور التي يؤجر عليها، بل هي من لب العبادات كذلك.

واعلموا أنّ اللعب واللهو هما الإشتغال بما لا يعني العاقل من لهو وطرب، سواء كان ذلك محرماً أم غير محرم، بيان ذلك: أن هناك أموراً ثبت تحريمها بالشرع، كالزنا واغتصاب الأموال، والإشتغال ببعض الآلات التي تشغل الإنسان عن القيام بواجبه، وهناك أمور أخر لم يرد نص في تحريمها، وذلك كالألعاب التي ليس فيها نفع، كما هو شأن كثير من الألعاب المنتشرة في عصرنا، فهذا كله يصدق عليه أنه لهو ولعب، لأنه لا نفع فيه، أما إذا كانت هذه الألعاب تحقق غرضاً ومصلحة كأعمال الفروسية والرماية، فإن هذا مما أباحه الشرع ولا حرج فيه، وهذا من يسر الإسلام وساحته، ومواكبته للفطرة، وفي ذلك أحاديث كثيرة،

فُلقد أخرج النسائي «ليس اللهو إلا في ثلاثة تأديب الرجل فرسه وملاعبته أهله ورميه بقوسه ونبله»(١) وقال على الله الله الله عن له الدنيا باطل إلا ثلاثة، إنتضالك بقوسك، وتأديبك فرسك، وملاعبتك أهلك

<sup>(</sup>١) أخرجه النسائي في كتاب الخيل باب تأديب الرجل فرسه ٢٢٢/٦.

فإنها من الحق»(١) وجاء أيضاً: «آرموا واركبوا وأن ترموا أحب إلى من أن تركبوا» وقال «إن الله تعالى ليدخل بالسهم الواحد ثلاثة الجنة: صانعه محتسباً، والمعين به، والرامي به في سبيل الله»(٢)

بقي أن نتحدث عن أمرين إثنين:

أولاً: التفرقة بين اللعب واللهو

ثانياً: الحكمة من ترتيب هذه الأمور الخمسة في الآية الكريمة.

## أولاً: الفرق بين اللهو واللعب:

قلنا إن اللعب واللهو يشملان كل ما ليس فيه نفع للعاقل من هوى وطرب. ومع ذلك فليسا شيئاً واحداً، فلقد فرق بعضهم بين اللهو واللعب، بأن اللعب كل ما شغل به الإنسان لتعجيل مسرة، وأما اللهو فهو ما يشغل به صاحبه لا لشيء ولكن إضاعة للوقت فقط كاللعب بالورق (الكوتشينة، الشَّدَة). وقد ذكروا فروقاً أخر، لا نرى في ذكرها مصلحة وفائدة.

ولكن الذي ينبغي أن ينبّه إليه أن اللهو إذا أُطلق دون ذكر شيء معه، فإنما يخصّ النساء، والمتعة بهن، وقد روي عن بعض المفسرين أن اللهو يقصد به المرأة والمتعة بها في لغة اليمن، وفسّر به بعضهم الآية الكريمة ﴿لُو أُردنا أن نتخذ لهواً لاتخذناه من للنا إن كنا فاعلين﴾ الكريمة ﴿لُو أُردنا أن نتخذ لهواً لاتخذناه من للنا إن كنا فاعلين﴾ [الأنبياء: ١٧] هذا هو الفرق بين اللعب واللهو.

# ثانياً: حكمة ترتيب الأمور الخمسة في الآية الكريمة:

بدأت الآية الكريمة بذكر اللعب؛ لأن كثيراً بما يشغل الإنسان يقصد به تعجيل مسرة، وهذا هو اللعب - كما قلنا من قبل - وذكر اللهو في المرتبة الثانية؛ لأن اللهو كما قلنا يطلق ويراد به المتعة بالنساء، ويرجع هذا القول ذكر الزينة في المرتبة الثالثة، والزينة غالباً، ما تكون للنساء،

<sup>(</sup>٢٠١) أحرجها ابن ماجة في كتاب الجهاد باب الرمي في سبيل الله رقم الباب ١٩ حديث

وقد تكون لغيرهن كذلك، ولذا قال بعض المفسرين في قوله سبحانه ﴿ وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحماً طرياً وتستخرجوا حلية تلبسونها ﴾ (النحل: ١٤) قالوا أي تلبسها نساؤكم للتزين بها لكم.

وهذه الزينة غالباً ما تحمل المتزينين بها على الفخر، لأنهم ينظرون إلى أنفسهم، وينظرون إلى هذه الزينة التي أعطوها فيدفعهم ذٰلك إلى الفخر على الناس.

واعلموا - أرشدكم الله - أن الفخر هو من أكثر الأمور التي تحجب المرء عن النور الإلهي، وتحول بينه وبين الطمأنينة والسكينة الربانية، لأن هذا الفخور غرته هذه الأشياء الأرضية، والفخر إنما يكون بالزينة، وهذه الزينة - كما قلنا في خماسية سابقة - ليست إلا أموراً أرضية ترابية، منشؤها الأرض وأصلها التراب، وللك فإن الله سبحانه بين في أكثر من آية سخطه وكراهيته وعدم حبه لأولئك الذين يفخرون بما أعطوا، ويظنون أنهم فُضلوا على غيرهم، قال سبحانه (إن الله لا يحب من كان مختالاً فخوراً النساء: ٣٦) وهذه خاتمة آية ذكرت بعد الأمر بعبادة الله والإحسان إلى الناس وفي مقدمتهم الوالدان.

ويفهم من قوله: ﴿إِن الله لا يحب من كان مختالاً فخوراً ﴾ أن هؤلاء المذين وصفوا بالإختيال والفخر لا يعبدون الله حق العبادة، وإن كنت تجد بعضهم يؤدي بعض الشعائر، ولا يحسنون إلى الناس، ذلك لأن الفخر يحول بين صاحبه وبين الإحسان، لأن الفخور إنما يعطي - إن أعطى ـ وهو يشعر بالترفع والفضل لنفسه، وبالمهانة والضعة لغيره، وقال سبحانه: ﴿ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحاً إن الله لا يحب كل مختال فخور ﴾ [لقيان: ١٨] وتصعير الحد أن يشيح بوجهه عن الناس، ويعرض عنهم، وهو كناية عن الكبر الناشيء عن الفخر.

وقال تعالى: ﴿لَكِي لَا تَأْسُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بَمَا آتَاكُمْ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُ كُلُ مُخْتَالُ فَخُورِ﴾ [الحديد: ٢٣] فالفرح والبطر، والأسى والجحود كل هذه ناشئة عن الفخر، ناتجة عن الإختيال، والإختيال والفخر قرينان، إلا أنهم فرقوا بينها بأن الإختيال يكون في المشي والهيأة، والفخر يكون في الكلام والحديث والتبجّح فكلاهما باهت، ولا يكاد أحدهما ينفصل عن صاحبه، فإن الذي يختال في مشيته، يفخر على الأخرين بنعمته وزينته.

وأرجو أن تكون قد أدركت السر الذي من أجله ذكر التفاخر بعد الزينة.

وبعد هذه ذكر التكاثر في الأموال والأولاد، ذلك لأن التكاثر غالباً لا يكون في بداية الحياة، وإنما يكون فيها بعد، فكأن غاية هذه الدنيا ونهاية ما يجده الإنسان فيها ـ الإنسان الذي أعرض عن الحق ـ كأن غايته لا تصل إلى أبعد من هذا التكاثر ﴿وقالوا نحن أكثر أموالاً وأولاداً لا سبأ: ٣٥) ﴿ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر ﴾ (التكاثر: ١، ٢).

تلكم هي الدنيا، فليفتش كل واحد منكم بعد هذا الدي سمعتموه، ليرى أيجد غير هذه الأمور الخمسة لعب ولهو وزينة وتفاخر وتكاثر، إنك أخي لن تجد شيئاً آخر، وهي مراحل تبدأ من طور التمييز وهي السنّ التي تستطيع أن تميز فيها بين الأشياء، يبدأ طور اللعب، ثم تتوالى الأطوار والأدوار إلى أن تصل إلى طور التكاثر، وهناك يبلغ الأمر نهايته، ويبلغ الكتاب أجله، فينتهي كل شيء «كأن لم تغن بالأمس» ينتهي كل شيء كأن شيئاً لم يكن، ولذا فبعد هذه الأمور الخمسة قال سبحانه «كمثل غيث» والغيث هو الماء النازل من الساء، «أعجب الكفار نباته» والكفار هم الزراع، ويمكن أن يكونوا الكافرين، ولكن هذا النبات كيا قال الله «يهيج فتراه مصفراً» تذهب خضرته ونضرته، ويتم جفافه، ويمين قال الله «مصفراً، ففقد كل ما يرغبك فيه، ثُمَّ يكونُ حطاماً، فتاتاً وهشياً، كذلك الحياة.

هذه هي الدنيا تغر وتضر وتمر، ثم يقول الله سبحانه ﴿وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان﴾، ﴿تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علواً في الأرض ولا فساداً والعاقبة للمتقين، من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون﴾ (القصص: ٨٤ - ٥٥). ﴿يا أيها الناس إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا، ولا يغرنكم بالله الغرور﴾ (لقان: ٣٣) فإن أردتموها في جيوبكم، فأحذروا أن تكون في نفوسكم فترتفع فوق رؤوسكم.

اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا منتهى آمالنا، وأعنّا اللهم على أن نجعلها مزرعة للآخرة، فما أسعد من استطاع أن يعبرها، ليعمر بها آخرته، وما أشقى من رضي أن يعمرها، فيستغني بها عما بعدها، ﴿إِنَّ الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون ﴿ (يونس:

٨ - ٧).
 قال إبن أبي الدنيا: حدثني محمد بن إدريس سمعت أبا صالح ـ
 كاتب الليث ـ يذكر عن الهقل بن زياد عن الأوزاعي أنه وعظ في موعظته:

أيها الناس، تقووا بهذه النعم التي أصبحتم فيها على الهرب من نار الله الموقدة، التي تطلع على الأفئدة، فإنكم في دار الثواء فيها قليل، وأنتم عما قليل عنها راحلون، خلائف بعد القرون الماضية الذين استقبلوا من الدنيا آنقها وزهرتها، فهم كانوا أطول منكم أعهاراً وأمد أجساماً، وأعظم أحلاماً، وأكثر أموالاً وأولاداً، فخددوا الجبال وجابوا الصخر بالواد، وتنقلوا في البلاد، مؤيدين ببطش شديد، وأجساد كالعهاد، فها لبثت الأيام والليالي أن طوت آثارهم، وأخربت منازلهم وديارهم، وأنست ذكرهم،

فهل تحس منهم من أحد أو تسمع له ركزاً؟ كانوا بلهو الأمل آمنين، وعن ميقات يوم موتهم غافلين، فآبوا إياب قوم نادمين،

ثم إنكم قد علمتم الذي نزل بساحتهم بياتاً من عقوبة الله ، فأصبح كثير منهم في ديارهم جاثمين، وأصبح الباقون المتخلفون يبصرون في نعمة الله وينظرون في آثار نقمته، وزوال نعمته عمن تقدمهم من الهالكين ينظرون والله في مساكن خالية خاوية، قد كانت بالعز محفوفة، وبالنعم معروفة، والقلوب إليها مصروفة، والأعين نحوها ناظرة، فأصبحت آية للذين يخافون العذاب الأليم، وعبرة لمن يخشى. وأصبحتم بعدهم في أجل منقوص ودنيا منقوصة، في زمان قد ولى عفوه وذهب رخاؤه وخيره وصفوه، فلم يبق منه إلا جمة شر، وصبابة كدر، وأهاويل عبر، وعقوبات غير، وإرسال فتن، وتتابع زلازل، ورذالة خلف بهم ظهر الفساد في البر والبحر، يضيقون الديار ويغلون الأسعار بما يرتكبونه من العار والشنار، فلا تكونوا أشباهاً لمن خدعه الأمل، وغيره طول الأجل، ولعبت به الأماني، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن إذا دعى بدر، وإذا نهى انتهى، وعقل مثواه فمهد لنفسه(۱).

وقال يحيى بن معاذ: الدنيا أمير من طلبها، وخادم من تركها، الدنيا طالبة ومطلوبة فمن طلبها رفضته ومن رفضها طلبته، الدنيا قنطرة الآخرة فاعبروها ولا تعمروها، ليس من العقل بنيان القصور على الجسور، الدنيا عروس وطالبها ماشطتها، وبالزهد ينتف شعرها ويسود وجهها، ويمزق ثيابها. ومن طلق الدنيا فالآخرة زوجته. فالدنيا مطلقة الأكياس لا تنقضى عدتها أبداً، فخل الدنيا ولا تذكرها، واذكر الآخرة ولا تنسها، وخذ من الدنيا ما يبلغك الآخرة، ولا تأخذ من الدنيا ما يمنعك الآخرة.

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية لابن الأثير ١١٩/١٠.

وقد بينا في هذه الخاسية عناية الإسلام بما يصلح المسلم في دنياه وآخرته، فلا يظنن أحد بهؤلاء الأئمة أن ما قصدوه في كلاتهم، أن يعيش المسلمون عالة على غيرهم، فسيرتهم الخاصة لا تدل على شيء من هذا. كل الذين قصد إليه هؤلاء الأئمة وغيره فيها ذكرناه من أحاديث وأقوال أن لا يجري المسلمون وراء دنياهم ويتركوا آخرتهم، أن لا يشتروا الضلالة بالهدى، وأن لا يأخذوا عرض هذا الأدنى، ويقولون سيغفر لنا. . إن هناك معادلة لا بد أن يدركها المسلمون وهي أنهم إذا ضيعوا الآخرة من أجل الدنيا فسيفقدونها معاً، ولعل واقع المسلمين اليوم خير شاهد على ذلك وأصح دليل.

لقد أكرمنا الله بهذا الدين من أجل أن نصلح دنيانا وآخرتنا، ما يرتاب في ذلك أحد، وكيف يرتاب ذو عقل وهذا سيدنا رسول الله ين يدعو ربه ويعلمنا هذا الدعاء: (اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شم)(١).

أكرمنا الله بهذا الدين \_ إذن \_ وجعلنا شهداء على الناس واستخلفنا في الأرض، وكل ذلك لا يمكن أن يتم لنا إذا كنا عالة على الأخرين في أمور دنيانا، وقضايانا الحياتية اليومية من طعام وشراب وكساء، وما لا بدمنه من وسائل للحياة على هذه الأرض.

ومن الخير أن نرجعكم أرشدكم الله إلى الحديث الأخير السادس عشر في هذه الخماسية الذي أخرجه الإمام أحمد عن إبن عباس رضي الله

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم بشرح النووي ١٧/٠٧.

عنها أن سيدنا رسول الله على أتاه فيها يرى النائم ملكان، فقعد أحدهما عند رجليه وقعد الآخر عند رأسه، فقال الذي عند رجليه: إضرب مثل هذا ومثل أمته)(٢) وأرجو أن ترجعوا إلى الحديث لتدركوا مغزاه العظيم ومعناه وهدفه، فهو بحق ذو معنى ومغزى عظيمين وهدف سام يبصر المسلمين بكثير من الحقائق، ونجتزىء هنا من هذه الحقائق، ونكتفي بعضها:

فالحديث يبين أن الله سبحانه وتعالى بعث نبيه عليه وآله الصلاة والسلام بهذا الدين من أجل سعادة الناس في دنياهم وآخرتهم، فوضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم وأحل لهم الطيبات جميعاً، وجعل لهم الأرض ذلولاً ليمشوا في مناكبها، وسخر لهم ما في السموات وما في الأرض جميعاً منه، وأمرهم أن يستثمروا كل ما أكرمهم الله به في لهذا الكون من بحار وأنهار وشمس وقمر، وساء وأرض وله ما في السموات وما في الأرض وما بينها وما تحت الثرى (طه: ٢) وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره، وسخر لكم الأنهار، وسخر لكم الشمس والقمر دائبين، وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار [ابراهيم: ٣٦] والله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وسخر لكم ما في السموات وما في الأرض جميعاً منه إن في ذلك لآيات القوم يتفكرون (الجاثية: ١٢]... وما أكثر الآيات الكريمة في هذا الشأن...

<sup>(</sup>٢) مسند الإمام أحمد.

فانظروا ـ أرشدكم الله ـ كيف سخر الله للمسلمين ماتحت الـثرى، وسخر لهم البحر والأنهار والشمس والقمر والليل والنهار، سخر لهم ما تحت الثرى ليستخرجوا منه الريت والمعادن، وسخر لهم الأنهار ليستغلوا مياهها، والشمس ليفيدوا من طاقتها، وتلكم إشارات صريحة في كتاب الله ليستثمر المسلمون الكون الذي شاء الله أن يعمروه حيناً من الدهر.

ولقد صدق الله وعده وصدق رسوله كذلك، فانتقل المسلمون من الضيق إلى السعة، ومن مرارة الفقر إلى بحبوحة الغنى، وهذا ما بينه الحديث الذي أشرت إليه، حيث أورد المسلمون رياضا معشبة وحياضاً رواء فأكلوا وشربوا وسمنوا. . . ولكن ليست هذه هي غاية الإسلام ولا غاية الرسول عليه وآله الصلاة والسلام، . . قد يكون هذا هدفاً إقتصادياً خالياً عن أي هدف آخر، وغاية أخرى، ولكن النبي صاحب رسالة وأراد للمسلمين أن يكونوا كذلك، وأن لا يقفوا عند حدود هذه الدنيا الضيقة، وعند مسافاتها القصيرة، وشهواتها الناقصة، وهنا يبين الحديث الشريف أن بعض المسلمين اكتفوا بهذه النتائج الضئيلة، ولكن الذين أكرمهم الله بصدق العزيمة ونفاذ البصيرة، اتبعوا هذا النبي في كل شيء، وساروا معه بصدق العزيمة ونفاذ البصيرة، اتبعوا هذا النبي في كل شيء، وساروا معه يحب المحسنين .[آل عمران: ١٤٨].



# الخماسية الحادية عشرة

قوله سبحانه ﴿بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد﴾

﴿بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس، ملك الناس إلى الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس (المعوذتان)

شاء الله أن تكون الخماسية الأولى أوصاف المتقين، وهي الأوصاف الخيرة التي يحبها الله ورسوله على أول القرآن وأن تكون هذه الخماسية الحادية عشرة وهي الأخيرة مما اخترناه من كتاب الله تعالى تتحدث عن أنواع الشر التي أراد الله أن يحصن منها عباده المؤمنين في آخر القرآن.

والمعوذتان ـ بكسر الذال ـ أي التي يستجير بهما المسلم هما قبل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. وهما مكيتان عند أكثر العلماء، وذهب بعض الأثمة إلى كونهما مدنيتين آستناداً إلى بعض الروايات الصحيحة، وقد اشتملت هاتان السورتان على شرور خمسة، وقبل أن نتحدث عن هذه الشرور واحداً واحداً يجمل بنا أن نتحدث عن فضل هاتين السورتين.

أخرج النسائي أن رسول الله علي قال: أنزلت علي الليلة آيات لم أرّ

مثلهن، قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس (١)، وأخرج البخاري عن عائشة أن النبي على كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيها فقرأ فيها قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس ثم يمسح بها ما استطاع من جسده يبدأ بها على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده يفعل ذلك ثلاث مرات» وجاء في الحديث «أن من قرأهما مع سورة الإخلاص ثلاثاً حين يمسي وحين يصبح كفته من كل شيء (٢).

هذه بعض الأحاديث التي وردت في فضل هاتين السورتين، فحري بالمسلم أن يكثر تلاوة هاتين السورتين وأن يتدبرهما.

## معنى الإستعاذة

والإستعاذة هي الإلتجاء إلى الله تبارك وتعالى، وهذا الإلتجاء إنمايكون من الضعيف إلى القوي، الذي يقدر على حفظه وحمايته من عدوه، ولكي تعطي الإستعاذة فائدتها وثمرتها، فإنه يجب على المستعيذ أن يصاحبه في حالة استعاذته مصاحبة فعلية، شعوره بضعفه، ويقينه بقوة الله تبارك وتعالى، وحاجته إليه في دفع هذه الشرور عنه.

إن الإستعادة لا ينبغي أن تكون كلمة يرددها المرء من غير أن تستولي هذه المشاعر والإعتقادات على المستعيد.

## فوائد الإستعاذة:

إن قول المستعيذ «أعوذ بالله» إقرار منه بقوة الله وقدرته واعتراف منه

<sup>(</sup>١) رواه النسائي في كتاب الإستعادة ٨/ ٢٥٤.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري في كتاب فضائل القرآن باب فضل المعوذات رقم الباب ١٤/ حديث ٤٧٢٩ ج ٤ ص ١٩١٦.

بضعفه وتقصيره عن حماية نفسه، ففي الإستعادة عروج من الخلق إلى الحق، والمستعيذ إنما تبرأ من حوله وقوته، ولجأ إلى كنف الله سبحانه وتعالى، ولهذا السرّ أمرنا الله أن نستعيذ به عند تلاوة كتابه،

فالإستعادة أمن من كيد الشيطان، والتلاوة انتفاع بمائدة الرخمن وقد ذكر الإمام النيسابوري في تفسيره فوائد لهذه الإستعادة وحكماً، نتحفك ببعضها. قال:

"أعوذ بالله عروج من الخلق إلى الحق، ومن الممكن إلى الواجب، لأن أعوذ إشارة إلى الحاجة التامة، وبالله إشارة إلى المعبود القادر على تحصيل كل الخيرات ودفع كل الأفات، ومن عرف نفسه بالضعف والقصور عرف الله بأنه قادر على كل مقدور، ومن عرف نفسه باختلال الحال عرف ربه بالجلال والكمال، ومن عرف نفسه بالإمكان عرف ربه بالوجوب،

الثانية سر الإستعاذة الإلتجاء إلى قادر يدفع عنك الآفات، وقراءة القرآن من أعظم الطاعات، ولذلك جاء من شغله قراءة القرآن عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائل فلهذا خصت الإستعاذة بالقراءة.. قال الله «يا عبدي قلبك بستاني وجنتي بستانك، فلما لم تبخل علي ببستانك بل أنزلت معرفتي فيه، لم أبخل عليك ببستاني وأنزلك فيه، وههنا لطيفة، وهي أن الله تعالى كأنه يقول للعبد أنت الذي أنزلت سلطان المعرفة في حجرة قلبك، ومن أراد أن ينزل سلطاناً في حجرة نفسه يجب عليه كنس الحجرة وتنظيفها فنظف حجرة قلبك من تلوث الوسوسة وقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. . أقسم في حق أبويك أنه لمن الناصحين فدلاهما بغرور، وأقسم فيك لأغوينهم أجمعين فما ظنك بعاقبة معامتله معك فقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

يقول الله تعالى: عبدي إنه يسراك وأنت لا تراه فينفذ كيده فيك، فتمسك بمن يرى الشيطان ولا يراه الشيطان وقل أعوذ بالله من

الشيطان الرجيم

والشرور التي ذكرت في هاتين السورتين شرور خمسة ذكر في سورة الفلق أربعة منها، واختصت سورة الناس بشر واحد، لحكمة سنبينها لكم فيها بعد إن شاء الله، وقد ذكر في سورة الفلق إسم واحد للمستعاذ به وهو رب الفلق، وذكر في سورة الناس أسهاء ثلاثة لحكمة نبينها فيها بعد إن شاء الله.

### معنى الفلق:

وقد قالوا إن معنى الفلق نور الصبح الذي يفلق الظلام، وهو الفجر الذي يفجره كذلك، ومع صحة هذا القول، إلا أن الفلق لا يقف عند هذا التفسير، تفسير الفلق بالصبح، وإغا يشمل كثيراً من المخلوقات، بيان ذلك أن الفلق في الآية الكريمة بمعنى المفلوق، والله سبحانه وتعالى فلق كثيراً من الكائنات، ليخرج ما اقتضته، الحكمة وصدق الله ﴿إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلك الله فأنى تؤفكون فالق الإصباح، وجعل الليل سكناً والشمس والقمر حسباناً ذلك تقدير العزيز العليم ﴿ (الأنعام: ٩٥ - ٩٥) ولهذا كانت الإستعادة في هذه السورة الكريمة برب الفلق، أي رب المخلوقات التي فلقها بحكمته، فالفلق، والفرق، والخلق متقاربة في معناها ومبناها، ولقد سمى الله كتابه فرقاناً، فقد فرق به بين الحق معناها وفلق به ظلهات الهوى، وشبهات الشك.

الشر الأول: من شر ما خلق.

والإستعادة بالله تبارك وتعالى من كل شريؤلم الإنسان ويؤذيه، وقد يكون هذا الشر من داخل نفسه، وقد يكون من خارجها، فالشر الذي من الداخل قد يكون من هواجس النفس، وقد يكون من وساوس

الشيطان، والشر الذي من خارجها قد يكون من الأنس أو الجن، وكلاهما مكلف بإقامة الشرائع، وقد يكون من غير العقلاء والمكلفين، ويشمل الهوام والحشرات والريح وما في الأرض وما عليها، وهذه الشرور جميعها يشملها قوله سبحانه همن شر ما خلق وقد ورد ذلك في أحاديث كثيرة منها:

\* أن رسول الله على كان إذا سافر فأقبل الليل قال: (يا أرض ربي وربك الله أعوذ بك من شرك وشر ما فيك أو شر ما خلق فيك وشر ما دب عليك، أعوذ بالله من شر كل أسد وأسود وحية وعقرب ومن شر ساكن البلد ومن شر والد وما ولد)(١).

ومن هذا تدرك أن قوله سبحانه ﴿من شر ما خلق﴾ يشمل شر المخلوقات، ولكن ربما تقول: إن هناك مخلوقات ليس فيها شر ولا يصدر عنها الشر، وهذا هو الشر الأول في السورة الكريمة.

الشر الثاني: «ومن شر غاسق إذا وقب».

وهو شر الليل إذا أظلم وهذا لا ينافي الحديث الذي أخرجه الترمذي عن السيدة عائشة رضي الله عنها ـ قالت (أخذ النبي على بيدي، فنظر إلى القمر فقال يا عائشة: استعيذي بالله من شر هذا فإن هذا هو الغاسق إذا وقب) قال ابن القيم ـ رحمه الله ـ (قيل هذا التفسير لا يناقض التفسير الأول بل يوافقه ويشهد بصحته فإن الله تعالى قال: ﴿وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة اللاسراء ١٢) فالقمر هو آية الليل وسلطانه، فهو أيضاً غاسق إذا وقب كها

<sup>(</sup>١) أحمد بن حنبل ـ ج ٢ ص ١٣٢ عن عبدالله بن عمرو.

أن الليل غاسق إذا وقب والنبي على أخبر عن القمر بأنه غاسق إذا وقب وهـذا خبر صدق وهو أصدق الخبر ولم ينفِ عن الليل إسم الغاسق إذا وقب وتخصيص النبي على له بالذكر لا ينفى شمول الإسم لغيره)(١).

ثم قال إبن القيم - رحمه الله - (والسبب الماني لأجله أمر الله بالإستعادة من شر الليل وشر القمر إذا وقب هو أن الليل إذا أقبل فهو محل سلطان الأرواح الشريرة والخبيثة وفيه تنتشر الشياطين وفي الصحيح أن النبي علم أخبر أن الشمس إذا غربت انتشرت الشياطين ولهاذا قال: (فاكفتوا صبيانكم واحبسوا مواشيكم حتى تذهب فحمة العشاء) وفي حديث آخر (فإن الله يبث من خلقه ما يشاء، والليل هو محل الظلام وفيه تسلط شياطين الإنس والجن ما لا تتسلط بالنهار، فإن النهار نور والشياطين إنما سلطانهم في الظلمات والمواضع المظلمة، وعلى أهل الظلمة.

وروي أن سائلاً سأل مسيلمة كيف يأتيك الذي يأتيك فقال: في طلهاء حندس وسأل النبي على (كيف يأتيك فقال: في مثل ضوء النهار، فاستدل بهذا على نبوته وأن الذي يأتيه ملك من عند الله وإن الذي يأتي مسيلمة شيطان، ولهذا كان سلطان السحر، وعظم تأثيره إنما هو بالليل دون النهار، فالسحر الليلي عندهم هو السحر القوي التأثير، ولهذا كانت القلوب المظلمة هي محال الشياطين وبيوتهم ومأواهم، والشياطين تجول فيها وتتحكم كا يتحكم ساكن البيت فيه، وكلها كان القلب أظلم كان للشيطان أطوع وهو فيه أثبت وأمكن.

<sup>(</sup>١) بدائع الفوائد ٢١٧/٢.

<sup>(</sup>۲) وفي رواية مسلم «لا ترسلوا مواشيكم وصبيانكم إذا غابت الشمس حتى تذهب فحمة العشاء» مجلد ٣ العشاء فإن الشياطين تنبعث إذا غابت الشمس حتى تذهب فحمة العشاء» مجلد ٣ /ص ١٥٩٤ باب الأمر بتغطية الإناء وإيكاء السقاء وإغلاق الأبواب /باب رقم ٩٨ /حديث (٢١٠٣).

ومن هنا تعلم السر في الإستعادة برب الفلق في هذا الموضع، فإن الفلق الصبح الذي هو مبدأ ظهور النور، وهو الذي يطرد جيش الظلام وعسكر المفسدين في الليل،فيأوي كل خبيث وكل مفسد وكل لص وكل قاطع طريق إلى سرب أو كنّ أو غار، وتأوي الهوام إلى أحجرتها والشياطين التي انتشرت بالليل إلى أمكنتها ومحالها فأمر الله عباده أن يستعيذوا برب النور الذي يقهر الظلمة ويزيلها ويقهر عسكرها وجيشها، ولهذا ذكر الله سبحانه في كل كتاب أنه يخرج عباده من الظلمات إلى النور ويدع الكفار في ظلمات كفرهم»(٢).

الشر الثالث: «ومن شر النفاثات في العقد»

والنفث هو النفخ مع ريق، وهو أقل من التفل، وأكثر العلماء على أن المقصود بهذه الآية الكريمة السحرة، فالنفاثات في العقد هي الأنفس التي تشتغل في السحر، وهي أنفس خبيه.

وآعلم أن الناس اختلفوا في قضية السحر، فأكثر العلماء على أنه من الأمور التي لها حقيقة ووجود، ويستدلون لذلك بأدلة كثيرة من النقل والعقل، منها قوله سبحانه: ﴿واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت (البقرة: ١٠٢). ومنها قوله سبحانه عن سحرة فرعون ﴿وجاءوا بسحر عظيم ﴾ (الأعراف: قوله سبحانه عن سحرة فرعون ﴿وجاءوا بسحر عظيم ﴾ (الأعراف: والله ورد في السنة المطهرة عن سحر اليهود للنبي على والله وسلم.

<sup>(</sup>٢) بدائع الفوائد ٢١٩/٢.

وذهب جماعة من العلماء إلى أن السحر ليس له حقيقة، وإنما هو تخيلات وتوهمات، واستدلوا بقوله سبحانه فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى طه: ٦٦) وليس من غرضنا هنا أن نناقش هذه القضية لنرجح قولاً على قول، لأننا لم نقصد بهذا الكتاب الخوض في مثل هذه الأمور، ولكن الذي نريد أن نبينه هنا أن الذين يتعاطون هذه الأمور هم من المشعبذين وهم قوم خربت ضائرهم وأظلمت قلوبهم، ولا يجوز لمسلم أن يتعامل معهم فضلاً عن أن يثق بهم»

# حكم الذهاب إلى المشعبذين لفك السحر:

وتوجه أسئلة كثيرة عن حكم الذهاب لهؤلاء من أجل فك السحر - كما يقولون - وأكثر العلماء على منع ذلك وبخاصة في زمننا هذا، لأن أولئك ليسوا إلا جهلة غرضهم أكل أموال الناس بالباطل، وأكثر ما يتوهمه الناس في الغالب أوهام، أو أمراض ناشئة عن فساد الأمزجة، وخير علاج لهذه الأمراض والأوهام الإعتصام بحبل الله، والإبتعاد عن الشبهات والمحرمات، والإعتماد على الله تبارك وتعالى والتوكل عليه، وأتباع هدي النبي على الذي بينته السنة الشريفة، والذي سنذكر طرفاً منه فيها بعد إن شاء الله.

واعلم أن تفسير النفاثات في العقد بالسحرة، هو ما ذهب إليه جمهور العلماء - كما قلت من قبل - وذهب بعضهم في تفسير الآية تفسيراً آخر، فلقد رأى هؤلاء أنَّ معنى الآية همن شرّ النفاثات في العقد (الفلق ٤) إنما يقصد به أولئك المشتغلون بالنميمة، ذلك أن النامين يشبهون بالسحرة، لأن المشتغل بالنميمة يفرق بين الصديق وصديقه، وبين المرء وزوجه، وهؤلاء المشتغلون بالنميمة يفعلون وبين المرء وزوجه، وهؤلاء المشتغلون بالنميمة يفعلون وبين المرء وزوجه،

فعلتهم الشنيعة دون أن يعلم بهم من قصدوا إيذاءه، وأرادوا التفرقة بينه وبين خليله، ولهذا استحق النهامون ما توعدهم الله ورسوله به من عذاب. قال سبحانه: ﴿ولا تبطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم ﴾ (القلم: ١٠ - ١٢) وقال على «لا يدخل الجنة قتات» أي غام (١) وفي الحديث عن اللذين يعذبان في قبرهما أن أحدهما كان لا يستبرىء من البول، وكان الأخر يسعى في النميمة بين الناس (٢) وقال بعض المفسرين في قوله ﴿وامرأته حمّالة الحطب ﴾ (المسد: ٤) إنها كانت تسعى بالنميمة بين الناس فتشعل بينهم نار البغضاء والحقد، والقول الثاني في تفسير الآية الكريمة أنها كانت تضع الشوك في طريقه عليه الصلاة والسلام.

#### الشر الرابع: ومن شر حاسد إذا حسد» (سورة الفلق: ٥)

والحسد تمني زوال النعمة، وقد بين الله تبارك وتعالى أن الحسد من صفات اليهود، قال تعالى ﴿أُم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله ﴾ (النساء ٤٥) كما بين سبحانه أن كثيراً من أهل الكتاب يودون أن يطفئوا نور الله وأن يردوا هذه الأمة عن دينها، وذلك لاشتعال نار الحسد في قلوبهم، قال سبحانه ﴿ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفاراً حسداً من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق ﴾ (البقرة: ١٠٩).

والحسد يناقض الإيمان، لأن الحسد ناشيء عن أنانية والإيمان

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري في كتاب باب ما يكره من النميمة باب رقم ٥٠ حديث رقم ٥٠٥ ج ٥ ص ٢٢٥١.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم ج ٤ ـ ص ١٠٦ باب وضع الجريدة على القبر ـ عن ابن عباس.

والأنانية لا يجتمعان، كما أنّ الحسد ينشأ عن الطمع، وهو بعد ذلك وقبله ينفي الرضا بقضاء الله، فالحاسد ساخط على الله وساخط على الناس.

ولقد علمنا القرآن الكريم أن تترفع نفوسنا عن هذه الصفة الخسيسة. قال سبحانه: ﴿ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليها ﴿ (النساء: ٣٢) وفي هذه الآية من سمو التوجيه، وروعة التربية، وتزكية النفوس، والإعتاد على الله، ما يطهر القلوب، وتسمو به الأرواح، ويجعل المجتمع في نقاء وطهر، وسلامة الصدور من الحقد والهوى، فالآية الكريمة تنهى المؤمنين والمؤمنات أن يتمنى كل منهم ما فُضًل به غيره عليه، ولهذا التمني قد لا يكون معه توجّه المؤمنين والمؤمنات إلى أن يسألوا الله من فضله، ففضل الله عظيم، وفي هذا منتهى الرضا والقناعة.

ولقد حذرنا سيدنا رسول الله ﷺ من أن يدب فينا داء الحسد، وأن ينتقل إلينا من الأمم السابقة.

ومن فظاعة الحسد وشرّه أنه كان أول معصية عُصي الله بها في السهاء، وأول ذنب اقترف في الأرض، فهذا إبليس امتنع عن السجود حسداً لآدم عليه السلام ﴿قال أأسجد لمن خلقت طيناً ﴾ (الإسراء: ٢١) وهذا أحد ابني آدم حسد أخاه الذي تقبل قربانه ﴿فطوّعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين ﴾ (المائدة: ٣٠).

ومن حكمة الله ورحمته أن كان هذا الحسد وبالاً على صاحبه؛ لأنه يحرمه لذة النوم، ويجعله في شقاء نفسي دائم، ولقد روي عن أمير

المؤمنين، سيدنا علي كرم الله وجهه قوله: (لله درّ الحسد ما أعدله بدأ بصاحبه فقتله) وفي هذا المعنى يقول ابن المعتز.

إصبر على مضض الحسو د فإن صبرك قاتله فالنار تأكل نفسها إن لم تجد ما تأكل

واعلموا ـ أرشدكم الله ـ أن قوله سبحانه «إذا حسد» يدلنا على أن أثر الحسد إنما يكون بتوجه الحاسد لإيذاء المحسود، هذا ما تدل عليه كلمة (إذا) أما إذا لم يتوجه الحاسد لإيذاء المحسود، وقدر على أن يكتم حسده فلا شيء في ذلك، ولقد سئل الحسن ـ رضي الله عنه ـ «أيحسد المؤمن فقال للسائل أين أنت من أخوة يوسف؟»

فالآية الكريمة تبين لنا أن المؤمن ربما تخطر له خاطرة حسد، ولكنه لا ينميها، ولا يعلنها، وإنما يكتمها ويدفنها، ويتغلب على نفسه.

إن آفة الحسد ينتج عنها كثير من أنواع الشر، لأنَّ هـذا الحسد إذا قـوي في نفس صاحبه، فإنه يدفعه لاقتراف كثير من الآثام حتى يشفي غلته، ويبرئ علته، وهيهات هيهات.

والحاسد والعائن \_ أي الذي يصيب بالعين \_ يشتركان في بعض الأمور، ولكنّ العائن لا يقتصر حسده على الإنسان. بقي أن نبين أن قول النبي على «لا حسد إلا في إثنتين رجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار ورجل آتاه الله مالاً فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار»(١) لا يحمل على هذا الحسد المذموم، إنما معناه الغبطة \_ كها قال العلماء \_ وهاتان الإثنتان فيها خير كثير، لأن الذي يتمنى أن يكون ذا علم ليعلم الناس، (١) البخاري - ج٦ \_ التوحيد \_ باب قول النبي على، رجل آتاه الله القرآن ص ٢٧٣٧ باب

أو يكون له مال فينفقه في مرضاة الله، له في ذلك التمني أجر إذا علم الله صدق نيته، كما مر معنا في حديث النبي على في الخماسية العاشرة. اللهم طهر نفوسنا من الحسد والحقد، واجعلنا هداة مهتدين، وصل اللهم وبارك على سيدنا محمد وسلم تسليماً كثيراً.

هذه هي الشرور الأربعة التي اشتملت عليها السورة الكريمة، وهذه الشرور كلها إن توجهت للمرء، فإنه لا يحاسب عليها ولا يعاقب، لأنه ليس له فيها كسب ولا إرادة، ولذا ذكرت في هذه السورة مجتمعة،

#### الشر الخامس: «من شر الوسواس الخناس»

أما الشر الخامس فهو أشد هذه الشرور وأكثرها فتكاً، وأعظمها بلاءً، وهو شر الوسواس الخناس، شر الشيطان لأن الشيطان أساس الشر في هذه الدنيا، وكل الشرور متفرعة عنه ﴿فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك ﴿ (طه، ١١٧) ولم تقف عداوته عند هذا الحدّ، بل انتقلت لذريتها ﴿إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدواً ﴿ (فاطر، ٦) ﴿ يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ﴾ (الأعراف: آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ﴾ (الأعراف: ٢٧). لذلك خصت هذه السورة الكريمة سورة الناس بذكر شر واحد وهو شر الشيطان، واشتملت سورة الفلق على أربعة شرور، ليس هذا فحسب، بل هناك حكمة عظيمة في السورتين وهي ما وعدتكم أن أحدثكم عنها من قبل.

إن سورة الفلق التي اشتملت على شرور أربعة ذكر فيها إسم واحد يستعيذ به المرء وهو رب الفلق، أما سورة الناس التي اشتملت على شر

واحد، فقد ذكر فيها أسهاء ثلاثة يشتّعاذ بها «رب الناس، ملك الناس، الله الناس، فانظروا ـ أصلحني الله وإياكم ـ إلى هذه الحكمة البالغة، شرور أربعة ذُكر للإستعاذة منها إسم واحد، وشر واحد ذكر للإستعاذة منه ثلاثة أسهاء، كل هذا لندرك شر فتك الشيطان، ومبلغ عداوته.

وانظروا \_ أرشدكم الله \_ إلى ما يلحقه هذا الشيطان من وبال، لقد أمرنا الله تبارك وتعالى بجهاد الأعداء، ومن قعد عن الجهاد لحقه الأذى، وهذا العدو منه العدو الظاهر الذي نجاهده بالسنتنا وأيدينا، ونعد له ما استطعنا من عدة، من قوة ومن رباط الخيل، وما يقوم مقامها اليوم من وسائل حديثة،

وهناك عدو باطن يرانا من حيث لا نراه وهو الشيطان ﴿ انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم ﴾ (الأعراف: ٢٧) فمن تغلب على عدوه الباطن الظاهر، طابت دنياه ولاقى حلاوة النصر، ومن تغلب على عدوه الباطن أكرمه الله بشرف العبودية ﴿ إن عبادي ليس لك عليهم سلطان ﴾ (الحجر ٤٢) من تغلب على عدوه الظاهر رجع إلى القدس ـ ونرجو أن يكرمنا الله بهذا ـ ومن تغلب على عدوه الباطن أكرمه الله بأنسه وأدخله عضرة قدسه، فأكرم بالقدسين، قدس المادة وقدس الروح، قدس الناس اوقدس الروح، قدس الناس القدس قدس الله، قدس الأرض وقدس السهاء، قدس الدنيا وقدس الآخرة .

أما من قتله عدوه الظاهر فيإنَّهُ يمـوت شهيداً، وأمـا من غلبه عـدوه الباطن فإنه يصير طريداً، نعوذ بالله، وشتّان بين الشهيد والطريد.

وقد ذكر الشيطان بعناوين كثيرة في كتاب الله. الشيطان تارة، وإبليس أخرى، وذكر هنا بأنه الوسواس الخناس، وأصل الوسوسة الصوت الخفي وهو صوت الحلي، وهذه الوسوسة قد تكون من النفس كذلك، قال تعالى: ﴿ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به

نفسه ﴾ (ق: ١٦). والخنّاس مأخوذ من الخنس وهو الرجوع والإختفاء.

وذكر هاتين الصفتين للشيطان إرشاد للمسلم وزيادة تحذير له، ذلك أن هذا الشيطان يبذل كل ما في وسعه من أجل إغواء الناس، فإذا ذكر العبد ربه سبحانه وتعالى خنس وتراجع عن وسوسته، فإذا غفل العبد انتهز الشيطان هذه الغفلة، ذلك هو شأن شيطان الجن، ولكن شيطان الإنس في الإنس يظل على وسوسته وتزيينه للباطن، ولهذا قدم الله شياطين الإنس في الذكر على شياطين الجن، وما من أحد من الناس يسلم من هذه الوسوسة.

وإن أقصى ما يريد الشيطان بلوغه أن يمكن من الدخول إلى القلب، فإذا تم له ذلك كانت الطامة، فينسى هذا القلب ذكر الرب، ولهذا قال سبحانه ﴿الذي يوسوس في صدور الناس﴾ والصدر ساحة للقلب، فإذا لم يجد من يردعه تمكن من دخول القلب، وإذا دخل القلب أضل وأذل وأزل .

وهذا الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، قد يكون من الجن الذين لا نراهم، وقد يكون من الناس، ولذا يجب على المسلم أن يحذر كلا من الوسواسين، وسواس الجن ووسواس الإنس (والشيطان يجري من آبن آدم مجرى الدم) كما جاء في الحديث الصحيح (۱) ﴿ وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، إنه هو السميع العليم ﴾ ﴿ الأعراف. ٢٠٠).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري في كتاب الأحكام باب الشهادة تكون عند الحاكم في ولايته أو قبل ذلـك للخصم رقم الباب ٢١ رقم الحديث ٢٧٥٠ ج ٦ ص ٢٦٢٣.

#### أساليب الشيطان لإغواء الإنسان

وللشيطان طرق كثيرة وأساليب خبيشة يتبعها لإغواء الإنسان، قد يأمر بالشر ويحث عليه؛ وذلك إذا علم أن وليه يستجيب له، فإذا علم أن أمره بالشر من أول وهلة يمكن أن يوقظ ضمير هذا المأمور فيعصي شيطانه؛ فإنه يسلك طرقاً أخرى، إى والله،

أتعلمون ـ أرشدكم آلله ـ أن الشيطان قد يأمر بالخير؟! ولكن معاذ الله أن يحب الخير لكم، إنّما يأمر بخير ليحول بينك وبين خير أعظم، وليوقع في الشر من يستجيب إليه، ولقد قالوا إن الشيطان يأمر بسبعين باباً من أبواب الخير، ليحول بين صاحبه وبين باب من أبواب الخير هـ و أعظم من هذه السبعين.

#### حديث القرآن عن مكايد الشيطان:

لقد حدثنا القرآن الكريم في مواضع كثيرة عن مكايد هذا الشيطان وحبائله وألاعيبه، وأول حديث ما كان منه لأبينا آدم عليه السلام، فإنه دخل إليه من باب هو أحب الأبواب إليه، حيث قال ﴿يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى ﴾ (طه: ١٢٠) وهكذا أطمعه بالخلود ودوام الملك.

وحدثنا القرآن كذلك عن تزيينه لأعداء النبي في في بدر ﴿وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جارً لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب ﴿الأنفال: ٤٨).

وحدثنا عن تزيينه الكفر، فلما استجيب له تبرأ ﴿كمثل الشيطان إذ قال للإنسان آكفر فلما كفر قال إني بريء منك إنّي أخافُ الله ربّ العالمين ﴿ (الحشر: ١٦).

وفي حاتمة المطاف عندما يحق الحق ويُقضى يقول كلمته الأخيرة وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمُصْرِخيّ (١) إني كفرت بما أشركتمونِ من قبل إنَّ الظالمين لهم عذاب أليم (إبراهيم: كفرت بما أشركتمونِ من قبل إنَّ الظالمين لهم عذاب أليم (إبراهيم: ٢٢) ولقد تفضل الله علينا فعلمنا ما سيكون من الشيطان، وبين لنا هذا القول الذي سيتنصّلُ الشيطان فيه من كل شيء «فلا تلوموني ولوموا أنفسكم».

ووعد الله حق، ﴿ ومن أصدق من الله حديثاً ﴾ [النساء: ١٨] فإذا كانت هذه هي قولة الشيطان الأخيرة، فلمإذا لا نتعظ بها نحن في هذه الحياة؟ لماذا لا نفوت عليه أسباب كيده ومكره فنكبح جماح أنفسنا من قبل أن نلومها، ولات حين مندم، ولا ينفع اللوم.

لقد بين الله سبحانه وتعالى لنا جدول هذا الشيطان المريد الذي لعنه الله، وهذا الجدول المبرمج خطير لأنه ينتظم أموراً كثيرة من أمور الحياة، فها هي تلك الأمور؟ لنستمع إلى قول الله سبحانه وهو يحذرنا من هذا الشيطان: ﴿وقال لأتخذن من عبادك نصيباً مفروضاً ولأضلنهم ولأمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان ولياً من دون الله فقد خسر خسراناً مبيناً يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غروراً أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصاً (النساء: ١١٧ - ١٢٠).

هذه هي الأعمال التي أخذ الشيطان على عاتقه، وقطع عهداً على نفسه، أن ينفذها ويتممها، وسيسلك لتحقيقها كل طريق كما أخبرنا الحق تبارك وتعالى محذراً كذلك فيثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم

<sup>(</sup>١) أي لا ينجي بعضنا بعضاً من عذاب الله ولا يغيثه، والإصراخ: الإغاثة.

وعن أيمانهم وعن شهائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين ﴿ (الأعراف:١٧).

والمتدبر لآي القرآن الكريم يجد أن أمهات الخبائث، وأصول الشرور هي التي يطمع الشيطان أن يغوي بها أبن آدم. نقرأ ذلك في قول ربنا سبحانه ﴿الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلاً ﴿ (البقرة: ٢٦٨) ونقرأ قوله سبحانه: ﴿إنما ذلكم الشيطان يُخوف أولياءه ﴾ (آل عمران: ١٧٥). ونقرأ قوله سبحانه: ﴿إِنّما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة ﴾ (المائدة: ٩١) ونقرأ قوله سبحانه: ﴿إنّ الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى (وريّن لهم الشيطان أعالهم فصدهم عن السبيل ﴾ (العنكبوت: الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ﴾ (النور: ٢١).

وفيها أخرجه الإمام مسلم رضي الله عنه، فيها يرويه النبي عن ربه. «إني خلقت عبادي حنفاء كلهم، وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا ما لم أنزل به سلطاناً»(١).

#### مسالك الشيطان:

وهذه أمهات الخبائث وعظائم الشرور، ولكن الشيطان يسلك

<sup>(</sup>١) رواه مسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها باب الصفات التي يعرف بهـا في الدنيـا أهـل الجنة وأهـل النار (مسلم بشرح النووي ١٩٨/١٧).

لتحقيق هذه الأهداف الخبيشة أكثر من مسلك \_ كما قلت من قبل \_ فإذا عرف أن أمره بالشرك لم يُسمع، ترك الشرك وأمر بما هو أقبل منه وهو الكبائر، فإذا لم يستجب له بعض الناس باقتراف الكبائر، آكتفى منهم بالصغائر، وأغواهم بالإصرار عليها، لأن الإصرار على الصغيرة ينتج الكبيرة، فإذا لم يستفد من ذلك كله سلط على هؤلاء غيرهم من الناس، لينالوا منهم فيؤذونهم، فيكون التحريش الذي أحبر عنه النبي هي «إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن لم ييأس في من التحريش بينهم» (١)، فإذا استعصى عليه ذلك كله لبس على الناس فأمرهم بالخير. جاء في الحديث الصحيح عن سيدنا رسول الله هي «يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق الساوات ومن خلق الأرض فيقول الله حتى يقول هذا خلق الله الخلق فمن خلق الله؟ فمن وجد من ذلك شيئاً فليقل آمنت بالله وفي رواية حتى يقول من خلق ربك؟ فإذا بلغ ذلك فليستعذ بالله ولينته (٢).

وفي هذا الحديث الشريف درس عظيم لا بد أن يعيه المسلم، وهو ما يقوم به الشيطان من حيل ووسائل، إنه يأتي الناس من طريق الوعظ والتذكير «من خلق كذا ومن خلق كذا»، حتى إذا اطمأن واطمأن إليه من أراد إغواءه، نفث سمّه الناقع حتى لا تذهب شباكه سدى فقال قولته الشنيعة.

والحق أن هذا المسلك ليس لشيطان الجنّ وحده، بل هو مسلك لشياطين الإنس كذلك، فهم يأتون الناس من حيث يحبون، يحدثونهم عن

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم في كتاب صفات المنافقين باب تحريش الشيطان وبعثه سراياه لفتنة الناس رقم الباب ١٦ رقم الحديث ٢٨١٢ ج ٤ ص ٢١٦٦ والمقصود أن الشيطان يسعى في التحريش بينهم بالخصومات والشحناء والحروب والفتن وغيرها.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم في كتاب الإيمان باب بيان الوسوسة في الإيمان وما يقوله من وجدها.

الإسلام بأنه دين الفكر ودين التسامح والحرية والمساواة، حتى إذا تمكنوا من النفوس، بدأوا في إلقاء الشبهات، وبالخروج عن حدود الآيات، وهذا ما ترشد إليه الآية الكرية: ﴿وكذلك جعلنا لكل نبي عدواً شياطين الإنس والجنّ يُوحي بعضهم لبعض زخرف القول غروراً ﴿ (الأنعام: ١١٢) فما أجدرنا أن نحذر ونتيقظ لنفوت على شياطين الجن والإنس كل فرصة، وقد قال على إن المؤمن لينضي شياطينه كما ينضي أحدكم بعيره في السفر» (١) أي يضعفه ويتعبه كما يضعف ركوبته التي يركبها.

وهذا الشيطان الذي يوسوس في صدور الناس من الجنّة والناس، هؤلاء الشياطين \_ إذن \_ قد يكونون من الجن الذين لا نراهم وقد يكونون من الإنس الذين يعيشون معنا.

# علاج الشرور الخمسة:

هذه هي الشرور الخمسة كها جاءت في المعوِّذتين، ومن رحمة الله بنا أنْ بين لنا كيف نستعصم لنسلم من هده الشرور. أما الشران الأولان، «من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب» فلقد بين النبي شي لنا كيف نخلص من هذين الشرين وقد نقلنا بعض الأحاديث التي يستعصم بها المسلم، فاحرصوا عليها، ففيها الخير والنفع كله.

وأما الشر الثالث: «ومن شر النفاثات في العقد» فإن خير ما يحفظنا منه الإكثار من قراءة هاتين السورتين مع التدبر وصدق التوكل والإعتباد على الله.

<sup>(</sup>١) رواه أحمد في مسنده ج ٢ ص ٣٨٠ عن أبي هريرة.

## علاج شر الحاسد:

أما الشران الأخيران شر الحاسد إذا حسد وشر الوسواس الخناس، فإن خير ما يتحصن به المسلم من هذين الشرين اللجوء إلى الله وتلاوة كتابه والصلاة على نبيه على نبيه على أبيه الله على الإجمال ولا بأس أن نفصل لك بعض التفصيل في القول. فأما شر الحاسد فله أنواع من العلاج.

الأول: الإستعادة بالله من شره كما جماء في السورة الكريمة وفي الأحاديث الشريفة التي ذكرناها من قبل، فالتحصن بالله والإلتجاء إلى الله، واعتقادك أن الله سميع عليم، وسميع بصير، وسميع الدعماء، وبأن هذا السمع هو سمع إجابة ليس مجرد سمع وذلك كقوله سبحانه وقد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها (المجادلة: ١) فإن المراد هنا سمع إجابة، أي سمع قولها وشكايتها فاستجاب لها.

الثاني: تقوى الله، فمن اتقى الله جعل الله له مخرجاً، قال تعالى: ﴿وَمَنْ يَتُو اللهِ عَمْلُ اللهِ مِنْ أَمْرِهُ يَسْرًا ﴾ (الطلاق: ٤) وقال ﴿يَا أَيْهَا اللهِ يَجْعُلُ لَكُمْ فُرِقَاناً ﴾ (الأنفال: ٢٩).

الثالث: الصبر على الحاسد، وعدم الإشتغال بحسده ومحاولة إخفائه عن الخاطر، وعدم التفكير في إيذائه. قال تعالى: ﴿وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئاً ﴾ (آل عمران: ١٢٠) وقال تعالى: ﴿واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ﴾ (لقيان: ١٧) وقال سبحانه ﴿إنه صبر وغفر إنذلك لمن عزم الأمور ﴾ (الشورى: ٤٣) وقال سبحانه ﴿إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين ﴾ (يوسف: ٩٠).

الرابع: التوكل على الله. قال سبحانه: ﴿ وَمِن يَتُـوكُلُ عَـلَى الله فَهُو حَسِبُهُ (الطَّلَاق: ٣) وقال: ﴿ وَمِن يَتُوكُ لُ عَـلَى الله فَـإِن الله عـزيـز

حكيم (الأنفال: ٤٩) وقال سبحانه: ﴿فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين (يونس: ٥٥).

الخامس: فراغ القلب من الإشتغال بشأنه، وأن يعمّر قلبه بالإيمان، ويقبل على الله تبارك وتعالى، ويخلص له في عمله وقوله وخواطره.

السادس: التوبة من الذنوب، فإن كل ما يصيب العبد بذنب، فالتوبة من الذنوب تكسب العبد قوة، وتورثه عزة، وتجعله في حصن حصين.

السابع: ومن الأسباب التي تذهب شر الحسد الصدقة والإحسان وشكر الله على نعمه؛ ذلك أن غاية الحاسد زوال النعمة عن الحسود، ولكن الشكر سبب في بقاء النعمة وزيادتها، فإذا شكر العبد ربه بصرف نعم الله بما يرضي الله، فإن ذلك تفويت على الحاسد، فلا يزيده حسده إلا حسرة.

الثامن: ومن أعظم ما يذهب داء الحسد وشره، أن تحسن إلى الحاسد، فلقد وعد النبي عليه المحسن لمن أساء إليه أن ينصره الله عليه فقال «دم على ذلك فكأنما تسفهم المل وليجعلن الله نصيراً عليهم»(١) وقد مر معنا هذا الحديث من قبل.

وبالجملة فإن الإعتباد على الله سبحانه وإخلاص التوحيد له، والدوام على ذكره، والصلاة على نبيه على تقيك شر الحسد وغيره من الشرور.

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه.

# علاج شر الشيطان.

أما شر الشيطان فإن خير ما يذهبه ويحفظنا منه ذكر الله تبارك وتعالى وقراءة كتابه، والصلاة على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وقد وردت بعض الأحاديث في قراءة سور مخصوصة وآيات مخصوصة كذلك، لتكون حرزاً من الشيطان ولتذهب كيده ووسوسته. ومن هذه السور قراءة المعودتين، وقراءة سورة البقرة، ومن الآيات قراءة آية الكرسي وخواتيم سورة البقرة، وأول سورة غافر.

ومما هو حرز من الشيطان صدق التوكل على الله، قال سبحانه، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون (النحل: ٩٨ - ٩٩) وكثرة الإستعادة بالله فوإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون (الأعراف: ٢٠٠ - ٢٠١) فوإما ينزغنك من الشيطان نزع فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم (فصلت: ٣٦).

۱-عن سليمان بن صرد قال: كنت جالساً مع النبي على ورجلان يستبان فأحدهما احمر وجهه وانتفخت أوداجه، فقال النبي على: إني لأعلم كلمة لو قالها ذهب عنه ما يجد لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذهب عنه ما يجد)(١).

٢ - وعن أبي أيوب الأنصاري أنه كانت له سهوة فيها تمر، فكانت تجيء الغول فتأخذ منه، قال فشكا ذلك إلى النبي عليه، قال: فاذهب فإذا

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري في كتاب بدء الخلق ـ باب صفة إبليس وجنوده ١١٩٤/٣ رقم الباب ١١٩.

رأيتها فقل: بسم الله، أجيبي رستول الله على قال: فأخذها فحلفت ألا تعود فأرسلها فجاء إلى رسول الله على فقال: ما فعل أسيرك؟ قال: حلفت ألا تعود، فقال: كذبت وهي معاودة للكذب، قال: فأخذها مرة أخرى فحلفت ألا تعود فأرسلها فجاء إلى النبي فقال: ما فعل أسيرك؟ قال: حلفت ألا تعود، فقال: كذبت وهي معاودة للكذب فأخذها فقال: ما أنا بتاركك حتى أذهب بك إلى النبي فقالت: إني ذاكرة لك شيئاً آية الكرسي إقرأها في بيتك فلا يقربك شيطان ولا غيره، فجاء إلى النبي فقال ما فعل أسيرك؟ قال: «صدقت وهي كذوب»(١).

٣ ـ وعن أبي هـريـرة رضي الله عنه أن رسول الله على قـال: (لا تجعلوا بيـوتكم قبـوراً وإن البيت الـذي تقـراً فيـه البقـرة لا يـدخله الشيطان)(٢).

٤ ـ وعن أبي مـوسى الأنصاري قـال: قال رسـول الله ﷺ (من قـرأ الاّيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه) (٣).

٥ ـ وعن النعمان بن بشير عن النبي على قال: إن الله كتب كتاباً قبل أن يخلق الخلق بألفى عام أنزل منه آيتين ختم بهما سورة البقرة فلا

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي في كتاب ثواب القرآن ـ باب قصة في فضل آية الكرسي ٢٨٨٣/٣، ج ٨ ص ٩٦ وقال: حسن غريب.

 <sup>(</sup>۲) رواه الترمذي في كتاب ثواب القرآن باب ما جاء في فضل سورة البقرة ٢/٢٧٨٠ ج ٨
 ص ٩٦ وقال حديث حسن صحيح .

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي في كتاب ثواب القرآن باب ما جاء في آخـر سورة البقـرة ٢٨٨٤/٤ وقال حسن صحيح . ج ٨ ص ٩٧ .

يقرآن في دار ثلاث ليال فيقربها شيطان)(١).

٦ - عن أبي هريرة قال قال رسول الله ﷺ (من قرأ حم المؤمن إلى (إليه المصير) وآية الكرسي حين يصبح حفظ بهما حتى يمسي ومن قرأهما حين يمسي حفظ بهما حتى يصبح) (٢)

٧ ـ وعن أبي هريرة أن رسول الله على قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في كل يوم مائة مرة كانت له عدل عشر رقاب وكتبت له مائة حسنة ومحيت عنه مائة سيئة وكانت له حرزاً من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي ولم يأت أحد بأفضل مما جاء إلا رجل عمل أكثر من ذلك.

٧ - وقال ﷺ «إِذَا قرأ إِبن آدم السجدة، فسجد اعتزل الشيطان يبكي، يقول يا ويْلَه - وفي رواية يا ويلي - أُمر ابنُ آدم بالسجود فسجد فله الجنّة، وأُمرت بالسجود فأبيت فلي النار».

٨ ـ وقال ﷺ: «إِن إبليس يضع عرشه على الماء، ثم يبعث سراياه، فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة، يجيء أحدهم فيقول: فعلت كذا وكذا. فيقول: ما صنعت شيئاً: قال ثم يجيء أحدهم فيقول: ما تركته حتى

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي في كتاب ثواب القرآن باب ما جاء في آخـر سورة البقـرة ٤/٢٨٨٥ وقال حديث حسن ج ٨ ص ٩٨.

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي في كتاب ثواب القرآن باب ما جاء في فضل آية سورة غافر وآية الكرسي ٢/ ٢٨٧٩ ج ٨ ص ٩٣ وقال حديث غريب.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري في كتاب بدء الخلق \_ باب صفة إبليس وجنوده ومسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والإستغفار \_ باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء[اللؤلؤ والمرجان فيها اتفق عليه الشيخان ص ٧٣٣.]

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم في كتاب الإيمان باب بيان إطلاق إسم الكفر على من ترك الصلاة ١٣٣/٣٥ ج ١ ص ٨٧.

فرّقت بینه وبین آمرأته: قال فیدنیه منه ویقول: نعم أنت(۱).

٩ ـ وقال على ما منكم من أحد إلا وقد وكًل به قرينه من الجن» قالوا وإياك؟ يا رسول الله! قال: «وإياي إلا أن الله أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير»(٢).

۱۰ ـ وعن عثمان بن أبي العاص أنه أتى النبي عَلَيْ فقال: يا رسول الله: إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي. يلبسها عليَّ. فقال رسول الله عَلَيْ: «ذاك شيطان يقال له خِنزَب. فإذا أحسسته فتعوَّذ بالله منه، واتفُل على يسارك ثلاثاً» وقال ففعلت ذلك فأذهبه الله عني»(٢).

۱۱ ـ وقال رسول الله على «إذا دخل الرجل بيته، فذكر الله عند دخوله وعند طعامه، قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء، وإذا دخل فلم يذكر الله عند دخوله قال الشيطان: أدركتم المبيت. وإذا لم يذكر الله عند طعامه، قال: أدركتم المبيت والعشاء»(٤).

۱۲ ـ وقد سأل رجل عبد الرحمن بن حنيش كيف صنع رسول الله عبد الرحمن بن حنيش كيف صنع رسول الله عبد عين كادته الشياطين، قال: جاءت الشياطين إلى رسول الله عبد الأودية وتحدرت عليه من الجبال وفيهم شيطان معه شعلة من نار يريد أن

 <sup>(</sup>۱) رواه مسلم في كتاب صفات المنافقين وأحكامهم باب تحريش الشيطان وبعث سراياه
 لفتنة الناس ٢٨١٣/١٦ ج ٤ ص ٢١٦٧.

 <sup>(</sup>۲) رواه مسلم في كتاب صفات المنافقين وأحكامهم باب تحريش الشيطان وبعث سراياه
 لفتنة الناس ٢٨١٤/١٦ ج ٤ ص ٢١٦٧.

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم في كتاب السلام باب التعوذ من شيطان الوسوسة في الصلاة ٢٢٠٣/٢٥ ج ٤ ص ١٧٢٨.

<sup>(</sup>٤) رُواه مسلم في كتاب الأشربة باب آداب الطعام والشراب وأحكامهما ٢٠١٨/١٣ ج ٣ ص ١٥٩٨.

يحرق بها رسول الله عليه الله عليه السلام فقال: يا محمد قل، قال ما أقول؟ يتأخر ـ قال وجاء جبريل عليه السلام فقال: يا محمد قل، قال ما أقول؟ قال: قل أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر ما ينزل من السماء، ومن شر ما يعرج فيها، ومن شر ما ذرأ في الأرض، ومن شر ما يخرج منها، ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر كل طارق إلا طارقاً يطرق بخيريا رحمٰن، فطفئت نار الشياطين وهزمهم الله (1).

<sup>(</sup>١) رواه أحمد في مسنده ج ٣ ص ٤١٩.

# من السنة الشريفة الخاسية الثانية عشرة

عن إبن عمر (١) رضي الله عنها قال: قال رسول الله ﷺ: (بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وإقامة

(۱) عبدالله بن عمر بن الخطاب ويكنى أبا عبد الرحمن، أمه زينب بنت مظعون، أسلم بمكة مع أبيه ولم يكن بالغاً حينئذ وهاجر مع أبيه إلى المدينة وعرض على رسول الله على يوم بدر فرده ويوم أحد فَرده لصغر سنه وعرض عليه يوم الخندق وهو إبن خمس عشرة سنة فأجازه.

عن طاوس قال: ما رأيت رجلًا أورع من إبن عمر، ولا رأيت رجلًا أعلم من إبن عباس، وقال سعيد بن المسيب لو كنت شاهداً لرجل من أهل العلم أنه من أهل الجنة لشهدت لعبدالله بن عمر وعن نافع أن رجلًا سأل إبن عمر عن مسألة فطأطأ رأسه ولم يجبه حتى ظن الناس أنه لم يسمع مسألته، فقال لـه: يرحمك الله أما سمعت مسألتي؟ قال: بلي ولكنكم كأنكم تسرون أن الله تعالى ليس يسائلنا عم تسألونا عنه، أتركنا رحمك الله حتى نتفهم في مسألتك فإن كان لها جواب عندنا، وإلا أعلمناك أنــه لا علم لنا به، وعن المطعم بن مقدام قال كتب الحجاج بن يوسف إلى عبدالله بن عمر، بلغني أنك طلبت الخلافة وأن الخلافة لا تصلح لعيّ \_ الذي يعجز عن إحكام النطق -ولا بخيـل ولا غيور فكتب له إبن عمر: أما ما ذكـرت من أمر الخـلافة أني طلبتهـا فما طلبتها وما هي من بالي، وأما من ذكرت من العيّ والبخل والغيرة فإن من جمع كتاب الله عز وجل فليس بعيّ ومن أدى زكاة ماله ليس ببخيل وأما ما ذكرت من الغيرة فـإن أحق ما غرت فيه ولدي أن يشركني فيه غيري. توفي إبن عمر سنة ثلاث وسبعين وهو إبن أربع وثمانين سنة، قال نافع في سبب وفاته، كان زُجُّ من أصحاب الحجاج قد أصاب رجل إبن عمر، فاندمل الجرح، فلما صدر انتقض عليه، فدخل الحجاج يعبوده فقال: من أصابك؟ قال: أنت قتلتني قال: وفيم، قال: حملت السلاح في حرم الله فأصابني بعض أصحابك (صفة الصفوة ١ /٥٦٣ / - ٥٨٠).

الصلاة وإيتاء البزكاة وصوم رمضان وحمج البيت من استطاع إليمه سبيلًا)(١).

هذا الحديث الشريف ذكرت فيه أركان الإسلام وهو ما أجمع عليه العلماء. والركن ما لا يتم الشيء إلا به، وقد شبه الإسلام بالخباء وهو البيت من الشعر وله أعمدة خمسة أحدها ما يكون في الوسط، والأربعة في كل جهة منها واحد، ومع أهمية هذه الأعمدة الخمسة، إلا أن أعظم واحد فيها، ذاك الذي يكون في وسط البيت، فإذا سقط انتهى البيت كله أما إذا سقط أحد الأركان الأربعة الباقية، والوسط لا زال قائماً فإنه يسمى بيتاً، ولكن فيه نقص، ويحتاج إلى إصلاح، كذلك الإسلام بُني على هذه الأركان ولكن أهمها وأساسها هو الركن الأول وهو الشهادتيان، فإذا ذهب هذا الركن انتفى الإسلام، إذ لا إسلام بدون الشهادتين أما إذا انتفى ركن آخر مع وجود الشهادتين بقي الإسلام ولكنه إسلام ليس تاماً كها سنبينه فيها بعد إن شاء الله.

الشهادتان إذن يقوم عليهما الإسلام تماماً، كذلك الركن الذي يوضع في وسط البيت فيقوم البيت عليه.

وذكر هذه الأركان الخمسة لا يدل ولا يفهم منه أن المسلم يكفيه أن يأتي بهذه الأركان وأن يترك غيرها مما أمر الله به، وأمر به رسوله عليه وآله الصلاة والسلام كا يحلو لبعض الناس أن يفهم ذلك، وإنما يفهم من الحديث الشريف أن هذه الأمور هي الشعائر الظاهرة التي ينبغي أن يكون للمسلمين فيها عناية، ويرعونها حق الرعاية. وإلا فهناك أمور كثيرة يجب

<sup>(</sup>١) رواه البخاري في كتاب الايمان وقول النبي ﷺ بني الاسلام على خمس ٨/١ /حــ ص ١٢

على المسلمين مراعاتها كالجهاد، وإقامة الحدود، والحكم بما أنزل الله، وعدم موالاة غير المؤمنين إلى غير ذلك من أمور كثيرة هي من أسس الإسلام وشعب الإيمان. قال رسول الله وشعب الإيمان. قال رسول الله وحج الإسلام ثمانية أسهم، الإسلام سهم، والصلاة سهم، والزكاة سهم، وحج البيت سهم، والصيام سهم، والأمر بالمعروف سهم، والنهي عن المنكر سهم، والجهاد في سبيل الله سهم وقد خاب من لا سهم له)(١)

## الركن الأول: الشهادتان:

معنى الشهادتين: تعني كلمة الشهادة الإقرار، ولكن ليس كل إقرار يكن أن يسمى شهادة،

إن كلمة الشهادة تدلنا على أنَّ الإقرار بكلمة التوحيد، والتصديق برسالة النبي عَلَيْهُ، لا يكفي أن تكون من اللسان وحده، ذلك لأن الشهادة لا بد فيها من ثبات القلب قبل إقرار اللسان.

إن الذي يشهد بلسانه بما ليس في قلبه لا يسمى شاهداً، بل هو منافق، لقد جاء المنافقون لرسول الله على فأرادوا أن يزيفوا هذه الشهادة، فكذبهم الله، وشهد الله بكذبهم وبسم الله الرحمٰن الرحيم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون (المنافقون: ١) ونفهم من الآية الكريمة أن الشهادة لا بد لها من اعتقاد القلب وإقرار اللسان، أما الإقرار باللسان وحده فلا يسمى شهادة، وشهادة الزور هي إخفاء الحقيقة.

وفي الشهادة معنى المشاهدة، ولهذا اختيرت الكلمة أشهد أن لا إله الله وأشهد أن محمداً رسول الله، اختيرت لإعلان الإسلام، واختيرت لإعلان الشعائر في الآذان والإقامة، واختيرت في الصلاة فيها عرف (١) قال في مجمع الزوائد ١٨/١، رواه البزار وفيه يزيد بن عطاء/ وثقه أحمد وغيره وضعفه مجاعة وبقية رجاله ثقات.

بجلوس التشهد في وسط الصلاة وآخرها إن كانت الصلاة ثلاثية أو رباعية كيف لا والله تبارك وتعالى أسندها إلى نفسه بقوله ﴿شهد الله أنه لا إله إلا هو ﴿ (آل عمران: ١٨) وأيُّ شيء أكبر شهادة من الله؟ لا عجب أن تختار كلمة الشهادة إذن في أعظم ركن من أركان الإسلام، فلن تغني عنها كلمة أخرى.

الشّهادة ـ إذن ـ هي إقرار اللسان والقلب إقراراً يقينياً ليس فيه أدنى آرتياب، وهكذا ينبغي أن يكون المسلم كما قال ربنا سبحانه وتعالى ﴿إِنَّمَا المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا (الحجرات. ١٥).

إن من نتائج الشهادتين أن يكون يقينك بوحدانية الله وبرسالة سيدنا رسول الله ﷺ، أقوى من يقينك بأن واحداً وواحداً يساوي إثنين. هذا ما ترشد إليه وتدل عليه كلمة الشهادة.

أما كلمة لا إلىه إلا الله فهي كلمة التوحيد التي نسأل الله أن يثبتنا علها، وهذه الكلمة الطيبة تنفي الألوهية عما سوى الله تبارك وتعالى فليس هناك من إله غيره ﴿لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتنا فسبحان الله رب العرش عما يصفون ﴾ (الأنبياء: ٢٢) ﴿ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلا بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة تعالى عما يشركون ﴾ (المؤمنون: ٩١).

حرص القرآن على تثبيت مبدأ التوحيد.

لقد حرص القرآن الكريم كل الحرص، وجهد سيدنا رسول الله على الجهد على إقرار مبدأ التوحيد وتثبيته في النفوس ليكون دعامة قوية تقي المسملين من شر الإنحطاط والإنزلاق في الدنيا والآخرة، ذلك أن تركيز مبدأ التوحيد في النفوس من شأنه أن يسمو بالإنسان، فمبدأ التوحيد

يبعد الإنسان عن ميدان الخرافة وفرية التعدد، لأنه ينفي كل شريك عن الله تبارك وتعالى، فالألوهية لا ينبغي أن تكون إلا للقادر العليم الخالق (الله يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر (يونس: ٦١) فهو الذي يجب أن نتوجه إليه بالعبادة وحده.

#### ثمرات مبدأ التوحيد.

ولكن مبدأ التوحيد من شأنه كذلك تثبيت دعائم المساواة بين النّاس. إن أثر الوحدانيّة يلغي كل أسباب الفرقة بين النّاس، فكما ينفي هذا المبدأ الشرك الدينيّ فإنه ينفي كذلك هذا التفاوت الإجتماعي، فمعنى «لا إله إلا الله» لا علو لأحد على أحد، ولا فضل لأحد على أحد، ولا عظمة لأحد على أحد، وإنما العلو والفضل والعظمة لله وحده، والناس سواء لأنهم جميعاً مخلوقون، لا يمتاز أحد عن أحد من حيث الخلق، وهكذا يسطع نور التوحيد فيزيل من النفوس كل نعرات الجاهلية. هذه واحدة.

أما الثانية فإن هذا المبدأ وإن هاتين الشهادتين تشملان مبادىء الدين كله، فإن من عرف ومن علم أنه لا إله إلا الله فإنه يعرض عن كل حكم غير حكم الله، ويرضى بكل قضاء قضى به الله، ويأتمر بكل أمرٍ أمر به الله ويجتنب كل نهي نهى الله عنه، لذلك كانت هذه الكلمة أفضل الذكر وكانت أفضل التقوى، وهى كلمة التوحيد وكلمة الإخلاص.

وكذلك شهادة أن محمداً رسول الله تلزم صاحبها بالإيمان بكل ما أخبر عنه الرسول عليه وآله الصلاة والسلام وتحكيمه في كل ما يعرض له من أمور الحياة، والتسليم والإذعان دون أن تكون في النفس شبهة ريب.

ولقد حثت أحاديث كثيرة على الإكثار من هاتين الشهادتين، وسيأتي مزيد تفصيل لهذا الموضوع فيم بعد إن شاء الله.

## الركن الثاني: إقامة الصلاة:

وإقامة الصلاة تأديتها كاملة \_ كها مرّ معنا من قبل \_

وهٰذه الصلاة ذكرت عقب الشهادتين فهي تختلف عن غيرها من حيث وجوبها على كل مكلف مها كان وضعه الإجتهاعي أو الصحي أو الإقتصادي، فالزكاة إنما تجب على الأغنياء، والصوم إنما يجب على القادرين عليه، والحج إنما يجب على المستطيع، لكنّ الصلاة لا يُعذر في تركها أحد، لذلك كانت عمود الدين، وتاركها كافر كما ذهب إليه بعض من الأثمة.

ولأهمية الصلاة ومنزلتها بنيت المساجد لتؤدى فيها هذه الصلاة جماعة ولن تحظى أي عبادة بهذا التشريع الجهاعي، وهذا يدلنا على معنى آخر للصلاة، غير كونها صلة بين العبد وربه، وهو أن الصلاة من الشعائر الإجتاعية التي تمتاز بها جماعة المسلمين.

إن قراءة الفاتحة في الصلاة لتؤكد هذه الروح الجماعية «إياك نعبد وإياك نستعين، إهدنا الصراط المستقيم» ينطق بها المسلم، ولكن نطقاً جماعياً «نعبد» و«نستعين»، «إهدنا» يقولها المسلم لا يعني بها نفسه فحسب، وإنما يعني بها كل أولئك الذين يشتركون معه في حمل لواء هذا الدين.

واعلموا أن الفقهاء عرّفوا الصلاة بأنها أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، ولكن في الحقيقة ليست الصلاة أقوالاً وأفعالاً وكفى، إنما الصلاة مع الأقوال والأفعال خشوع وتوجه يتوجه به المسلم في فكره

وروحه إلى ساحة الرضوان، إنها تفكير وتدبر، إنها شعور بالسمو والرفعة.

وإذا كانت الصلاة تمتاز عن غيرها من العبادات بأنها تجب على كل مكلف، أياً كان وضعه الإقتصادي أو الإجتماعي أو الصحي - كما قلنا من قبل - وتختلف عن غيرها كذلك بأنها شرعت فيها الجماعة فإنها تختلف كذلك عن غيرها من العبادات، فلا بد لها من الطهارة، ولا يجوز فيها أي عمل من الأعمال حتى الأعمال المباحة كالكلام والحركة والطعام والشراب، واختصت كذلك دون غيرها بما لها من أثر إجتماعي وروحي وخلقي حيث قال الله: ﴿إِن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر》 (العنكبوت: ٤٥). لذلك شُدد النكير على من ترك ولو فرضاً واحداً «ولا تتركن صلاة مكتوبة متعمداً، فإن من ترك صلاة مكتوبة متعمداً فقد برئت منه ذمة الله». . (١)

ومما تمتاز به الصلاة عن غيرها كذلك فإنها تشتمل على العبادات القولية والعملية، والفكرية كذلك، وفيها أنواع الذكر، وفيها تدبر القرآن الكريم، وفيها الدعاء والتوجه إلى الله، فمن أحسن قيام الصلاة أكرمه الله بخير الصلاة

تلكم هي الصلاة عبادة الليل والنهار.

الركن الثالث: إيتاء الزكاة.

والـزكاة هي الحق المقـدر الذي أوجبه الله في مال الأغنياء للفقـراء، وهٰذه الزكاة مع آثارها الإقتصادية الطيبة إلا أنها تؤدي وظيفـة إجتماعيـة لا تقل أثراً إيجابياً عن وظيفتها الإقتصادية، وكذلك أركان الإسلام جميعاً.

إن في الزكاة تزكية للنفس وتطهيراً لها، وتغلباً على عناء الشح

<sup>(</sup>١) رواه أحمد بن حنبك: ج ٥ ص ٢٣٨ عن معاذ.

وسطوة البخل، وسلطان الأنانية، تشيع في المجتمع وتنشر فيه روح الخير والمودة، لا عجب إن قال الله لنبيه عليه وآله الصلاة والسلام ﴿خَذَ مَنُ أَمُوالهُم صَدَقَة تَطْهَرُهُم وتَزكيهُم بِهَا﴾ (التوبة: ١٠٣).

وللزكاة آدابها وأحكامها التي لا بد أن يراعيها المسلم. ومن أول هذه الآداب: أن يقصد بها المسلم وجه ربه، خالية من مَنِّ وأذى، وأن تكون كاملة غير ناقصة، وأن تؤدى لمستحقيها إلى غير ذلك من الأحكام التي ذكرت في كتب الفقه.

وهذه الأركان الثلاثة، أعني شهادة التوحيد، وإقام الصلاة، وإيتاء النزكاة هي التي ذكرها النبي على بقوله: (أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأمواهم، إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله)(١). ذلك أن هذه الشعائر الثلاث، ذات أثر روحي وإجتماعي، وهي من الشعائر الجماعية التي لا يمكن إخفاؤها. فشهادة التوحيد هي الأساس الذي يُبنى عليه كل شيء، والصلاة شعيرة إجتماعية يُعلَنُ لها بالآذان كل يوم خمس مرات، فيلبي المسلمون النداء. فإخفاء هذه الشعيرة إذن أمر متعذر. والزكاة تظهر فيها روح التعاون، فإنها ليست واجبة في نوع واحد من المال، فهناك زكاة الثهار عند جنيها، وزكاة الزروع عند حصادها، وزكاة الأنعام عند عدادها، وزكاة التجارة ولين حولان حولها، فكأن الزكاة تستمر في كثير من أوقات العام. ولذا حارب أبو بكر رضي الله عنه الذين امتنعوا عن أداء الزكاة، ولم يفرق بينهم وبين المرتدين عن الإسلام كله، فكلتاهما ردة.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري في كتاب الإيمان، باب «فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتـوا الزكـاة فخلوا سبيلهم» ٢٧٨٦/١٥، ج ١ ص ١٧.

# الركن الرابع: صيام رمضان:

وشعيرة الصيام مع اختلافها عما قبلها، إلا أنها تشترك معها في تهذيب النفس، وتطهير القلب. ونكتفي هنا بما روي عن النبي ﷺ: (يا أيها الناس. قد أظلكم شهرٌ عظيم مبارك، شهرٌ فيه ليلة خير من ألف شهر، شهر جعل الله صيامه فريضة، وقيام ليله تـطوعاً، من تقـرب فيه مخصلة من الخمر كان كمن أدى فريضة فيم سواه، ومن أدى فريضة فيه كان كمن أدي سبعين فريضة فيا سواه وهو شهر الصبر، والصبر ثوابه الجنة، وشهر المواساة، وشهر يزاد في رزق المؤمن فيه، من فطر فيـه صائــاً كان مغفرة لذنوبه، وعتق رقبته من النار، وكان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيء. قالوا: يا رسول الله، ليس كلنا يجد ما يفطر الصائم، فقال رسول الله على: يعطى الله هذا الثواب من فطر صائماً على تمرة، أو على شربة ماء، أو مذقة لبن، وهو شهرٌ أوله رحمة، وأوسطه مغفرة، وآخره عتق من النار، من خفف عن مملوكه فيه غفر الله لـه، وأعتقه من النار. واستكثروا فيه من أربع خصال: خصلتين ترضون بهما ربكم، وخصلتين لا غناء بكم عنهما. فأما الخصلتان اللتـان ترضـون بهما ربكم فشهادة أن لا إله إلا الله، وتستغفرونه، وأما الخصلتان اللتان لا غناء بكم عنهما فتسألون الله الجنة، وتعوذون به من النار، ومن سقىٰ صائمًا سقاه الله من حوضي شربة لا يظمأ حتى يدخل الجنة)(١).

وسنفصل القول في هـذا الركن في كتـابنا مجـالس التراويـح إن شاء

الله. الركن الخامس: حج البيت من استطاع إليه سبيلًا:

والحج هو آخر الأركان فرضاً، فقد فرضت الصلاة - كما نعلم -

<sup>(</sup>١) رواه إبن خريمة في صحيحه، ثم قال: الخبر، ورواه من طريق البيهقي، ورواه أبـو الشيخ إبن حبان في الثواب باختصار عنهما.

ليلة المعراج، وفرض الصوم والزكاة في السنة الثانية للهجرة، وفرض الحج فيها بعد، في السادسة أو الثامنة أو التاسعة.

وللحج أحكامه وآدابه، وقد روعي في هذه الأحكام والآداب كل مصلحة ومنفعة ليشهدوا منافع لهم ويذكروا إسم الله في أيام معلومات: ﴿الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهنّ الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا، فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب ﴿ (البقرة: ١٩٧).

هذه أركان الإسلام جاءت مرتبة ترتيباً عجباً، ترتيباً بديعاً. فالركن الإعتقادي وهو الشهادتان أمر ثابت مستقر في القلب، ليس له زمان خاص. والصلاة تجب في كل يوم، وينبغي أن يحافظ على أدائها جماعة. والزكاة ليس لها وقت خاص. ولكنها تدور مع أكثر أيام العام بحسب المال المزكى ثمراً أو زرعاً أو أنعاماً أو تجارة. وهذه تختلف باختلاف البلاد والعباد. فوقت الزرع والثمر في بعض البلاد يختلف عنه في بلاد أخرى، وكذلك زكاة التجارة وغيرها تختلف باختلاف الأشخاص، فبعضهم يزكي في رمضان وبعضهم في المحرم وبعضهم في رجب أو شعبان. أما الصيام فاقتضت حكمة الله العلي القدير أن يكون في كل عام شهراً لا يختلف باختلاف الناس ولا باختلاف أمكنتهم. وأما الحج فشاء الله أن يكون مرة واحدة في العمر إلا من تطوع، وأن يجتمع الحجيج في زمان واحد ومكان واحد.

إن هذه الحكمة البديعة في ترتيب الأركان وتوزعها على حياة الناس أمر له دلالاته الكثيرة التي يتعلم المسلم منها النظام والإنضباط والمحافظة على كل لحظة من لحظات العمر.

# بيان أن الإسلام ليس محصوراً في هذه الأركان:

بقي أمر ذو بال لا بد أن ننبه إليه، وقد أشرنا إليه إشارة موجزة من قبل، وهي أن القيام بهذه الأركان وتأديتها لا يغني عن غيرها من الفرائض والشرائع، وإنما خصت بالذكر لأن فيها معاني إجتماعية وروحية؛ ولأن لها أوقاتاً خاصة وأمكنة خاصة فلا يجوز لأحد أن يدّعي وأن يزعم بأنه ما دام قد أدى هذه الأركان فلا يضيره بعد ذلك إن ترك غيرها من التشريعات. إنّ الإسلام كلٌ لا يتجزأ.

ولقد بين الكتاب والسنة ما يجب على المسلم أن يفعله، وما يجب عليه أن يبتعد عنه، وإليكم بعض الأحاديث التي وردت عن رسول الله في ذلك:

١ - عن السدوسي يعني إبن الخصاصية رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله على لله الله وأن محمداً عبده ورسوله وأن أقيم الصلاة وأن أؤدي الزكاة وأن أحج حجة الإسلام وأن أصوم شهر رمضان وأن أجاهد في سبيل الله، فقلت يا رسول الله أما إثنتان فوالله ما أطيقها، الجهاد والصدقة، فإنهم زعموا أن من ولى الدَّبُر فقد باء بغضب من الله فأخاف إن حَضَرْتُ تلك جشعت(١) نفسي وكرهت الموت، والصدقة فوالله ما لي إلا غُنيْمة(٢) وعشر ذود(٣) هُنَّ رِسْلُ أهلي وَحَمُولَتُهُم، قال: فقبض رسول الله على يده ثم حرك يده ثم قال فلا جهاد

<sup>(</sup>١) جشعت) بكسر الشين المعجمة أي فزعت والجشع الجزع لفراق الإلف.

<sup>(</sup>٢) غنيمه: تصغير غنم أي غنم قليلة.

<sup>(</sup>٣) الذود من الإبل ما بين الثنتين إلى التسع، وقيل ما بين الثلاث إلى العشر واللفظة مؤنثة ولا واحد لها من لفظها. (والرسل) بكسر الراء وسكون السين المهملة اللبن أي هن ذوات لبن طعام أهلي (وحولتهم) أي يحملون عليها أثقالهم.

ولا صدقة فبم تدخل الجنة إِذن؟ قاله: قلت يا رسول الله أنا أبايعك، قال فبايعت عليهن كلهن (١)

٢ - عن إبن مسعود رضي الله عنه قال، قال رسول الله على: إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم، وإن الله عز وجل يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا لمن أحب، فمن أعطاه الله الحدين فقد أحبه، والذي نفسي بيده لا يسلم عبد حتى يُسلم قلبه ولسانه ولا يؤمن حتى يأمن جاره بوائقه (٢) قالوا وما بوائقه يا نبي الله، قال غشمُهُ (٣) وظلمه، ولا يكسب عبد مالاً من حرام فينفق منه فيبارك له فيه، ولا يتصدق به فيقبل منه ولا يترك خلف ظهره إلا كان زاده إلى النار لا يحصو السيّء بالسيّء، ولكن يمحو السيّء بالحسن، إن الخبيث لا يحسو الخبيث «٤).

٣- عن جبير بن مطعم عن النبي ﷺ أنه قال في خطبته بالخيف من منى ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمور ولزوم جماعة المسلمين، فإن دعوتهم تحيط من وراءهم (٥)

٤ - وعن أبي رزين العقيلي قال: قلت يا رسول الله ما الإيمان قال
 أن تشهد أنه وحده لا شريك له وأن محمداً عبده ورسوله وأن يكون الله

<sup>(</sup>١) قال الهيثمي رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط ورجال أحمد موثقون (الفتح الربــاني ١/١٨).

<sup>(</sup>٢) بوائقه: غوائله وشروره واحدها بائقة وهي الداهية.

<sup>(</sup>٣) الغشم: هو الظلم وذكر الظلم بعده عطف تفسير.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الحاكم في المستدرك من طرق متعددة عن إبن مسعود (الفتح الرباني ١/٨٥).

<sup>(</sup>٥) قال في مجمع الزوائد، رواه إبن ماجة مختصراً ورواه الطبراني في الكبير ورجالـه موثقـون ج ١ ص ١٣٩.

ورسوله أحب إليك مما سواهما وأن تحترق في النار أحب إليك من أن تشرك بالله شيئاً وأن تحب غير ذي نسب لا تحبه إلا لله فإذا كنت كذلك فقد دخل حب الإيمان في قلبك كما دخل حب الماء للظمآن في اليوم القائظ، قلت يا رسول الله كيف لي بأن أعلم أني مؤمن، قال ما من أمتي أو قال هذه الأمة عبد يعمل حسنة فيعلم أنها حسنة وأن الله مجازيه بها خيراً ولا يعمل سيئة فيعلم أنها سيئة ويستغفر الله منها ويعلم أنه لا يغفرها إلا الله إلا وهو مؤمن. (١)

٥ ـ وعن أبي سعيد عن النبي ﷺ قال: المؤمنون في الدنيا على ثلاثة أجزاء، الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، والذي يأمنه الناس على أموالهم وأنفسهم ثم الذي إذا أشرف على طمع تركه لله عز وجل(٢)»»

٦ - وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله دلني على عمل إذا عمل به العبد دخل به الجنة، قال يؤمن بالله، قال قلت: يا رسول الله إن مع الإيمان عملاً؟ قال يرضخ مما رزقه الله، قلت فإن كان معدماً لا شيء له قال: يقول معروفاً بلسانه. قلت: فإن كان عبياً لا يبلغ عنه لسانه قال فيعين مغلوباً قلت: فإن كان ضعيفاً لا قدرة له قال: فليصنع لأخرق قلت: فإن كان أخرق فالتفت إلي فقال ما تريد أن تدع في صاحبك شيئاً من الخير فليدع الناس من أذاه، قلت: يا رسول الله، إن هذا كله يسير قال: والذي نفسي بيده ما من عبد يعمل بخصلة منها يريد مها ما عند الله إلا أخذت بيده يوم القيامة فأدخلته الجنّة» (٣)

<sup>(</sup>١) قال في مجمع الزوائد. رواه أحمد وفي اسناده سليمان بن موسى وثقه ابن معين وضعفه آخرون. ج١ ص ٥٤.

<sup>(</sup>٢) قال في مجمّع الـزوائد: رواه أحمد وفيه دراج وقد وثق وضعفه غير واحد. ج ١ ص ٢٥.

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد في مسنده ج ٥ ص ١٦٣.

والأحاديث كثيرة التي تبين أن المسلم لا يكفيه القيام بهذه الأركان الخمسة وحدها، فلقد رأينا من الأحاديث الشريفة السابقة الذكر أن هناك أموراً لم يرض النبي عليه وآله الصلاة والسلام للمسلم أن يتركها

ففي الحديث الأول رأينا ذلك الصحابي الذي بايع النبي بيلية، ولكنه طلب أن يرخص له في ترك الجهاد والصدقة محاولاً أن يعلل ذلك وأن يجد لنفسه عذراً، ولكن النبي عليه وآله الصلاة والسلام قبض يده وأبي أن يبايعه وقال لا جهاد ولا صدقة فبم تدخل الجنة إذن؟ فلما رأى ذلك الصحابي أن هذه الأعمال سواء بايع النبي عليه على كل شيء، فنحن نرى أن هذا الحديث يحتم على المسلم ويوجب عليه أن يتغلب على كل مظاهر الشح والبخل، وأن يترجم أركان الإسلام ونواهيه وأوامره ترجمة عملية، وأنه لا يكفي للمسلم لكي يكون مسلماً أن يقوم بما ليس فيه بذل عملية، وأنه لا يكفي للمسلم لكي يكون مسلماً أن يقوم بما ليس فيه بذل وتضحية.

وفي الحديث الثاني الذي رواه عبدالله بن مسعود رضي الله عنه يبين النبي على بل يقسم أنه لا يتم إسلام المرء إلا إذا أسلم قلبه ولسانه ولا يؤمن إلا إذا أمن جاره بوائقه وظلمه وغشمه وأنه لا يكسب مالاً حراماً إلا سيمحقه الله، فلا يقبل منه إن تصدق بشيء منه، ولا يبارك له فيه إن أنفق منه، فإن تركه خلفه كان زاده إلى النار.

وهكذا نجد الأحاديث الباقية جميعها تبين لنا أنّ هناك أعمالًا لا بد للمسلم أن يفي بها. إن أركان الإسلام الخمسة التي بني عليها الإسلام ذات شأن وخطر ولها مزاياها وخصائصها، ولكنها لا تغني عن غيرها مما يجب على المسلم أن يعمله أو أن ينهى عنه.

# شمول الحديث للجانبين النظري والعملي:

بقيت كلمة أخيرة وهي أن هذا الحديث الشريف ينتظم فيها ينتظم،

ويشمل فيما يشمل الجانبين النظري والعملي لهذا الدين، ونعني بالجانب النظري التصديق القلبي أما الجانب العملي فيتمثل بما في الصلاة من حركة حيوية تشمل الفرد والجماعة، وكذلك الزكاة والحج. إن الجانب النظري في هذه الأركان يتمثل في التصديق القلبي، كما يظهر في الصبر على حبس النفس عن الشهوات، الذي يظهر في ركن الصوم، ولكن من الواجب أن ننبه هنا إلى أن الجانب النظري في الإسلام لا يمكن أن ينفصل عن الجانب العملي كما هوشأن كثير من الفلسفات والملل، بل إن الجانب النظري والعملي كليهما لا بد من أن يتحققا في كل عبادة، فالإيمان ما وقر في القلب وصدّقه العمل.

وباجتماع هذين الجانبين النظري والعملي في أركان الإسلام يصبح المسلم خلقاً آخر، تربية نفس وإرهاف حس، فهو طاهر القلب، نظيف الجوارح، عميق الفكر، يستطيع أن يوازن في الحياة بين حاجاتها ومتطلباتها، فلم تغلب عليه الصبغة النظرية فتجعل منه تجريدياً بعيداً عن الواقع، ولم تغلب عليه الصبغة العملية فتجرده من قوة العقل ونعمة التفكير.

تلكم هي أركان الإسلام، اشتملت على كل ما يصلح جوانب الإنسان جميعها، حتى لا يطغى جانب على آخر ولا تبغي جهة فيه على جهة، فيصلح لهذا الكون بكل ما أودع الله فيه.

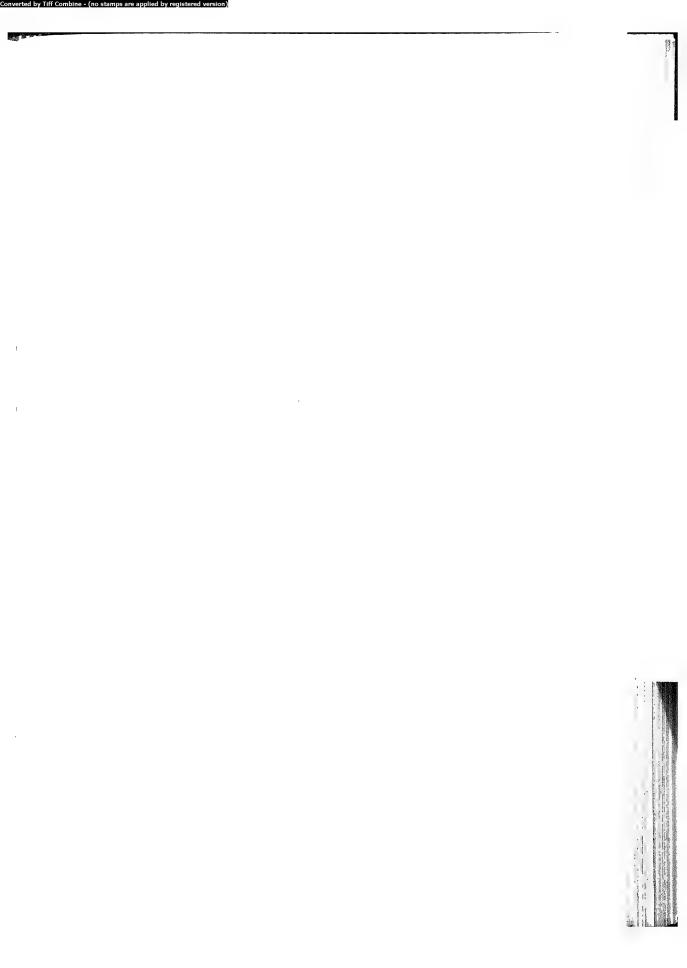

### الخماسية الثالثة عشرة

عن أبي هريرة (١) قال: قال رسول الله ﷺ (من يأخذ عني هؤلاء الكلمات فيعمل بهن أو يعلم من يعمل بهن أبو هريرة: فقلت: أنا يا رسول الله، فأخذ بيدي فعد خساً وقال: آتق المحارم تكن أعبد الناس، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، وأحسن إلى جارك

<sup>(</sup>١) أبو هريرة اختلف في إسمه وأشهر هذه الأسياء أنه عبد شمس بن عامر وسمي في الإسلام عبدالله وكني بأبي هريرة لهرة صغيرة كانت له، قدم المدينة في سنة سبع ورسول الله على بخيبر فسار إلى خيبر حتى قدم مع رسول الله الله المدينة. عن أبي هريرة قال: إن كنت لأتبع الرجل أسأله عن الآية من كتاب الله عز وجل، لأنا أعلم بها ومن عشيرته، وما أتبعه إلا ليطعمني القبضة من التمر أو السفة من السويق أو الدقيق أسد بها جوعي فأقبلت أمشي مع عمر بن الخطاب ذات ليلة أحدثه حتى بلغ بعابه فأسند ظهره إلى الباب فاستقبلني بوجهه فكلها فرغت من حديث حدثته آخر حتى لم أر شيئا إنطلقت فلها كان بعد ذلك لقيني فقال: أبا هريرة أما لو أنه في البيت شيء لأطعمناك، والله أكن بعد ذلك لقيني فقال: أبا هريرة أما لو أنه في البيت شيء لأطعمناك، لأسال، وعن عكرمة قال: كان أبو هريرة يسبح كل يوم إثنتي عشرة ألف تسبيحة ويقول: أسبح بقدر ذنوبي وعن أبي عثهان الهذي قال: تضيفت أبا هريرة سبعاً، فكان هو وامرأته وخادمه يتعقبون الليل ثلاثاً. يصلي هذا ثم يوقظ هذا ويصلي هذا ثم يوقظ هذا، توفي أبو هريرة بالمدينة سنة سبع وخمسين، وعن شوذب قال: لما حضرت أبا هريرة الوفاة بكي فقيل: ما يبكيك؟ فقال بعد المفازة، وقلة الزاد وعقبة كؤود، أيبط منها إلى الجنة أو النار. [صفة الصفوة ١/ ٥٨٥].

تكن مؤمناً، وأحبّ للناس ما تحب لنفسك تكن مسلماً، ولا تكثر من الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب) (١).

# الأمر الأول: اتق المحارم تكن أعبد الناس.

إتقاء المحارم تجنبها والإبتعاد عنها، والمحارم ما حرمه الله ورسوله، وقد تكون قولية كالكذب وقول السوء، وقد تكون فعلية كالسرقة وغيرها، وهذه المحرمات هي الحجاب التي تحجب من يفعلها عن مراقي الفلاح، وتحول بينه، وبين منازل الأبرار؛ ففاعل المحرمات ضعف وازع الإيمان في نفسه، وفقد سلطان المراقبة. «إن لكل ملك حمى، وإن حمى الله محارمه». إن العاقل يفكر ألف مرة قبل أن يتجاوز الحدود من بلد إلى بلد بطريق غير صحيح، وإن فعل المحرمات إنما هو تجاوز لحدود الله سبحانه ﴿ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه ﴾ (الطلاق: ١).

إن هذه المحارم تحول بين صاحبها وبين أن ينتفع بحسناته، ولقد تقدم لنا من قبل في خماسية الإستقامة عند قوله سبحانه ﴿إن الحسنات يذهبن السيئات﴾ (هود: ١١٤) أن المراد بهذه السيئات الصغائر وليست الكبائر. وقد تكثر هذه الحسنات ولكن انتهاك حرمات الله يبدد هذه الحسنات. ففي الحديث أن سيدنا رسول الله على قال (إني لأعلم أناساً من امتي يأتون بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء يجعلها الله هباء منثوراً، قالوا يا رسول الله: صفهم لنا، قال إنهم منكم يأخذون من الليل ما

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي في كتاب الزهد باب من اتقى المحارم فهو أعبد الناس ٢٣٠٦/٢ وقال هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث جعفر بن سليمان، والحسن لم يسمع من أبي هريرة شيئاً.

تأخذون ولكنهم قوم إذا خلوا إلى محارم الله انتهكوها)(١).

ولقد ضرب النبي على مثلاً يجدر بنا أن نعيه (إن الله ضرب مثلاً صراطاً مستقيهاً على كَنْفي الصراط سوران فيها على الأبواب ستور، وعند رأس الصراط داع يقول: استقيموا على الصراط ولا تعوجوا، وفوق ذلك داع يدعو كلما هم عبد أن يفتح شيئاً من تلك الأبواب قال: ويحك لا تفتحه فإنك إن تفتحه تلجه) ثم فسره فأخبر أن الصراط هو الإسلام، والأبواب المفتحة محارم الله، والستور المرخاة حدود الله فمن كشفها فقد تعدى الحدود ووقع في المحارم، والداعي على رأس الصراط القرآن، والداعي من فوقه هو واعظ الله في قلب كل مؤمن) (٢).

واجتناب المحارم إنما ينتج عن أمرين إثنين:

أحدهما: الخوف من الله تبارك وتعالى.

وثانيها: الصبر، والصبر عن المحرم من أعظم أنواع الصبر.

ولهذا كان الذي يتقي المحارم أعبد الناس، فإن العبادة نتيجة العبودية الصادقة لله سبحانه، والعبودية لا بدلها من الصبر والخشية، والعبادة أقصى غاية الخضوع والتذلل، فهي استشعار القلب عظمة المعبود مع الخوف منه، يقول النبي عليه (إذا نهيتكم عن شيء فدعوه وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم) فأنت ترى أن المنهي عنه لا بد من اجتنابه كله، أما المأمور به فإنما يكون في ضمن دائرة الإستطاعة، ومن هنا كان التقاء المحارم يرفع صاحبه فيجعله أعبد الناس.

<sup>(</sup>١) رواه إبن ماجة في كتاب الزهد باب ذكر الذَّنوب ٢٩/ ٤٣٤٥ ج ٢ ص ١٤١٨ وقال في. مجمع الزوائد إسناده صحيح ورجاله ثقات.

<sup>(</sup>٢) روى نحوه الترمذي في كتاب الأمثال باب ما جاء في مثل الله عز وجل لعباده! ١/١٧٠١.

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه ص ١٢٩

إن الذي يمتثل الأوامر يسمى عابداً، ولكن الذي يجتنب المحارم يكون أعبد الناس، وشتان بين المنزلتين ثم إن هذه المحرمات تجلب كثيراً من العقوبات الإلهية. وصدق الله ﴿من يعمل سوءاً يجز به ولا يجد له من دون الله ولياً ولا نصيراً ﴾ (سورة النساء آية: ١٢٣).

الأمر الثاني: وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس:

﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفَقْرَاءَ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهِ هُـوَ الْغَنِي الْحَمَيْدِ ﴾ (فاطر: ٥١)

إن الغنى المطلق وهو عدم الإحتياج إلى الغير، إنما هو من صفات الله تبارك وتعالى وحده، ولكن غنى الناس إنما هو قلة الإحتياج، والناس تختلف نفوسهم وطبائعهم، فمنهم من شغله الحرص وأثقله الطمع، وهؤلاء حُرموا لذّة القناعة ونعمة الرضا، ومنهم من آمنوا بقدر الله وفقهوا قول الله سبحانه ﴿وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون ﴾ (الذاريات: ٢٢ - ٣٣) وهؤلاء هم الذين رضوا من الله سبحانه وتعالى بما قسم لهم، ورضوا عن الله تبارك وتعالى فيها فعل بهم، ﴿رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله إن حزب الله هم المفلحون ﴾ (المجادلة: ٢٢) أولئك حزب الله إلا إن حزب الله هم المفلحون ﴾ (المجادلة: ٢٢) أولئك الذين تملكهم الشعور بالغنى، فهم لا يمدون عيونهم إلى ما أعطيه الأخرون من زهرة الحياة الدنيا، وفقهوا قوله سبحانه ﴿ما عندكم ينفد وما عند الله باق ﴾ (النحل: ٩٦).

إن الذي لا يرضى تتوق نفسه دائماً إلى الزيادة، لأنه يجد أن غيره أعطى أكثر منه فيسبب له ذلك ألماً وحسرة، ويحاول بشتى الوسائل أن يصل إلى ما وصل إليه غيره، أن يلحق به في غناه وثروته، وقد يدركه أجله قبل أن يتحقق أمله.

إن عدم الشعور بالغنى شعور بالفقر يدفع صاحبه ليسلك مسالك وعرة فيخضع ويذلّ لغير الله وهذا يحرم نعمة الشكر ونعمة الصبر، ذلك أن الذي ينظر في دنياه إلى من هو فوقه لم يكتبه الله شاكراً ولا صابراً.

لا تخضعن للخلوق على طمع فإن ذلك وَهْن منك في الدين واسترزق الله مما في خزائنه فأمره الحق بين الكاف والنون إن الكاف والنون

من البرية مسكين بن مسكين

إن أغنى الناس هو الذي لا ينظر لما في أيديهم طمعاً وحسرة، وليست هذه إلا لمن رضي بما قسم الله نسأل الله أن يكرمنا بالرضا وأن يمن علينا بالقناعة.

ولقد ضرب المسلمون الصادقون أروع الأمثلة في هذا الرضا، يدل على ذلك تاريخهم، أفلا نرضى لأنفسنا أن يكون لنا بهم قدوة، وأن يكون لنا بهم أسوة؟

# الأمر الثالث: وأحسن إلى جارك تكن مؤمناً.

إن أمر الجار لخطير، ولقد أوصى الله تبارك وتعالى نبيه على بالجار، نال ﴿واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً وبالوالدين إحساناً وبذي القربى والجار الجنب ﴿ (النساء: ٣٦).

(ومن أحاديث النبي ﷺ [لا زال جبريل يوصبني بـالجار حتى ظننت أنه سيورثه](١) أياً كان هذا الجار، قريباً أو بعيداً، مسلما أو غير مسلم.

ولقد كان العرب في الجاهلية يتميزون بالمحافظة على الجار، وحفظ عهده ووده، قال قائلهم:

وأغض طرفي إن بدت لي جارتي مأواها

وقال آخر:

وما ضرنا أنا قاليل وجارنا عنزين ذليل

ولقد حدث التاريخ عن أبي حنيفة \_ رضي الله عنه \_ وقد كان لـ ه جار يزعجه وكان يردد في ليله

أضاعوني وأي فتى أضاعوا ليوم كريهة وسداد ثغر

ومضت ليال ولم يسمع فيها أبو حنيفة جاره فسأل عنه فعرف أنه قد أخذته الشرط فتشفع فيه وقال هل أضعناك يا هذا؟ فحسن ذلك في نفس الرجل وصلح حاله.

ولقد قال النبي على في حديث إبن مسعود الذي أخرجه الإمام أحمد، والذي مر معنا في الخماسية السابقة، قسم النبي على أن العبد لا يؤمن حتى يأمن جاره بوائقه وهي غشمة وظلمة وفي حديث آخر (المؤمن

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري في كتاب الأدب باب الوصاية بالجار باب ۲۸/ حديث ٥٦٦٨ ج ٥ ص ٢٣٩.

من أمن جاره بوائقه) ومن هنا كان الإحسان إلى الجار يجعل صاحبه في زمرة المؤمنين. وروي أن رجلًا جاء إلى النبي فقال أني نزلت محلة قدم وإن أقربهم إليَّ جواراً أشدهم لي أذى، فبعث النبي في أبا بكر وعمر وعلياً يصيحون على أبواب المساجد [ألا إن أربعين داراً جار ولا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه] (١) وعن عائشة قالت: قلت يا رسول الله إن لي جارين فإلى أيها أهدي، قال: إلى أقربها منك باباً (٢) وقال وحلى «الجيران ثلاثة فجار له ثلاثة حقوق وجار له حقان وجار له حق واحد، فأما الجار الذي له ثلاثة حقوق فالجار المسلم القريب له حق الجوار وحق القرابة وحق الجوار، والجار الذي له حقان فهو الجار المسلم فله حق الجوار» (١) المسلم وحق الجوار، والجار الذي له حق واحد هو الكافر له حق الجوار» (١).

# الأمر الرابع: وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلماً:

يقول النبي على [المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده] (٤) ولا يسلم الناس من يده ولسانه إذا كان يضمر لهم سوءاً ويكره لهم الخير، ولا يعنيهم فيها أصابهم، فإذا أحب لهم ما أحب لنفسه، وكره لهم ما يكره لنفسه كان من النين تجردوا من أنانيتهم، والشعور بالإستعلاء والنظرة لهم بازدراء، فاستحق أن يتصف بأنه مسلم.

<sup>(</sup>١) قال في مجمع الزوائد ١٦٩/٨، كتاب البر والصلة باب ما جاء في أذى الجار وقال رواه الطبراني وفيه يوسف بن السفر وهو متروك.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري في كتاب الشفعة باب أي الجوار أقرب ٣/١٤٠ ج ٢ ص ٧٨٨.

<sup>(</sup>٣) قال في مجمع الزوائد في كتاب البر والصلة باب حق الجار والـوصية الجــار ١٦٤/٨ رواه البزار عن شيخه عبدالله بن محمد الحارثي وهو وضاع.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري في كتاب الإيمان باب أي الإسلام أفضل ١٣/١.

وفي الحديث الصحيح [لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه] (٢) وقد مر معنا في حديث إبن مسعود رضي الله عنه، قول النبي قليه [والله لا يسلم أحدكم حتى يسلم قلبه ولسانه].

إن إسلام القلب خلوه من الحقد والغلّ والحسد والكبر وإن إسلام اللسان كفه عن كل ما فيه إيذاء للآخرين وانتقاص لهم وهزئه وسخريته منهم.

الأمر الخامس: لا تكثر من الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب:

معنى الضحك: الضحك إنبساط في الوجه ينتج عن سرور وعجب وله مراتب متعددة، فقد يكون تبسياً، وقد يصل إلى درجة القهقهة، وهو أمر طبعي في الإنسان، ولقد ثبت في السنة أن الرسول ولله (كان يبتسم حتى تبدو نواجذه، وحدثنا القرآن عن سليان عليه السلام يوم أن مر على وادي النمل هو وجنده (قالت نملة يا أيها النمل آدخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليان وجنوده وهم لا يشعرون (النمل: ١٨) حدثنا القرآن عن سليان بقوله: (فتبسم ضاحكاً من قولها (النمل: ١٩) وحدثنا القرآن كذلك عن إمرأة إبراهيم عليه السلام حينا بشرته الملائكة (وامرأته قائمة فضحكت) (هود: ١٧) لذلك قلنا إن الضحك أمر طبعي في الإنسان.

وإنماالمحظور في الضحك أمران إثنان:

أولًا: إرتفاع الصوت فيه ليصل إلى درجة القهقهة فإن ذلك لا يتفق مع الوقار والجلال والهيبة.

<sup>(</sup>١) رواه مسلم في كتاب الإيمان وكذلك البخاري في كتاب الإيمان باب من الإيمــان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه ١٣/٦ ج ١ ص ١٤.

ثانياً: كثرة الضحك؛ ذلك لأن كثرة الضحك، فضلًا عن كونها خروج عن الوقار والهيبة، فهي علامة كذلك على الغفلة والسهو، وهي دليل اللغو واللهو.

حوادث الحياة جسام، وتقلبات المدهر، وريب الزمان توجب على العاقل دوام المراقبة، والمذين يكثرون من الضحك تحرم قلوبهم لذة الطمأنينة ونعمة السكينة، ذلك لأن القلب الوقور المتصل بالله لا يستبدل الضحك بهذه الهيبة وذلك الوقار.

ولقد حدثنا القرآن في معرض الذم والتبكيت عن أقوام أكثروا من الضحك ﴿فليضحكوا قليلاً وليبكوا كثيراً ﴾ (التوبة: ٨٢) وهذا لأنهم كانوا يكثرون من الضحك في معاداتهم للمؤمنين ونسيانهم ما كلفوا به من واجبات وغفلتهم عن الحق. وقال سبحانه: ﴿إِنَّ اللّٰذِينَ أَجْرِمُوا كَانُوا مِنْ اللّٰذِينَ آمنوا يضحكون ﴾ (المطففين: ٢٩). ويقول سبحانه عن هؤلاء المجرمين في كيفية معاملتهم لعباد الله ﴿فاتخذتموهم سخرياً حتى أنسوكم ذكرى وكنتم منهم تضحكون، إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائرون ﴾ (المؤمنون: ١١٠ - ١١١).

لذلك فإن كثرة الضحك تميت القلب: ومن أجل ذلك كان الذين أجمع الناس على علمهم وزهدهم يتجنبون الضحك والإكثار منه، ونضرب لهؤلاء مثلاً الحسن البصري رضي الله عنه وعمر بن عبد العزيز. فقد قال إبراهيم بن عيسى: ما رأيت أطول حزناً من الحسن، وما رأيته قط إلا حسبته حديث عهد بمصيبة. وقال غيره: لو رأيت الحسن لقلت: قد بث عليه حزن الخلائق، وقال يزيد بن حوشب ما رأيت أخوف من الحسن وعمر بن عبد العزيز كأن النار لم تخلق إلا لها، وقال إبن السباط: مكث الحسن ثلاثين سنة لم يضحك، وأربعين سنة لم يمزح.

ومن كلام الحسن: نضحك ولعل الله قد اطلع على بعض أعمالنا، فقال لا أقبل منكم شيئاً، وقال: ما سمع الخلائق بيوم قط أكثر عورة بادية، وعيناً باكية من يوم القيامة، المؤمن أسير في الدنيا يسعى في فكاك رقبته، لا يأمن شيئاً حتى يبلغ الله»(١)

وقال الماوردي: واعتياد الضحك شاغل عن النظر في الأمور المهمة، مذهل عن الفكر في النوائب المسلمة، وليس لمن أكثر منه هيبة، ولا وقار، ولا لمن وسم به خطر ولا مقدار. وقال حجة الإسلام: كثرة الضحك والفرح بالدنيا سم قاتل، يسري إلى العروق فيخرج من القلب الخوف والحزن وذكر الموت وأهوال القيامة وهذا هو موت القلب (وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع (الرعد: ٢٦)(٢)

وقال إبن عطاء الله في حكمه: «من علامات موت القلب عدم الحزن على ما فاتك من الموافقات، وترك الندم على ما فعلت من وجود الزلات»

قال إبن عجيبة في شرح هذه الحكمة: «قلت: موت القلب سببه ثلاثة أشياء: حب الدنيا والغفلة عن ذكر الله وإرسال الجوارح في معاصي الله، وسبب حياته ثلاثة أشياء: الزهد في الدنيا والإشتغال بذكر الله، وصحبة أولياء الله، وعلامة موته: ثلاثة أشياء: عدم الحزن على ما فات من الطاعات، وترك الندم على ما فعلت من الزلات، وصحبتك للغافلين الأموات»(٣)

<sup>(</sup>١) ثلاثيات مسند الإمام أحمد ١/٣٦٨.

<sup>(</sup>٢) فيض القدير ٧٦/٣.

<sup>(</sup>٣) إيقاظ الهمم شرح الحكم ١/٨٣.

ومن أجل ذلك أثنى الله سبحانه ورسوله على الذين يبكون من خشية الله تبارك وتعالى عند تلاوة كتابه، ويبكون من خشيته، فهم إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجداً وبكياً، ومن الذين يظلهم الله(يوم لا ظل إلا ظله رجل ذكر الله في خلوته ففاضت عينه)(١)

ولقد حرم الله على النار عيناً بكت من خشية الله، فأين هؤلاء المقربون، أين هؤلاء من اللذين يكثرون الضحك؟ أين هؤلاء اللذين شغلهم الواجب المعبود من الذين شغلوا بالمفقود؟.

ولدتك أمك يا ابن آدم باكياً والناس حولك يضحكون سروراً فآجهد لنفسك أن تكون إذا بكوا في يوم موتك ضاحكاً مسرورا

فادخر ضحكتك في يومك إلى غدك، فلعل الله يمنّ عليك وعلينا معك فنكون من أولئك اللذين قال الله فيهم ﴿وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة﴾ (عبس: ٣٩) ومن الذين قال فيهم: ﴿فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون﴾ (المطففين: ٣٥ – ٣٥).

إن كثرة الضحك تميت القلب، لأنه يحجبها عن مواطن التدبر، ويدفعها عن مواطن العزّ، إن حياة القلوب أن تفقه الغاية التي خلقت من

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في كتاب الزكاة \_ باب الصدقة باليمين ١٣٥٧/١٥ \_ ج ٢ ص ٥١٧ ٥. والحديث (سبعة يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عدل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته إمرأة ذات منصب وجمال، فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة، فأخفاها حتى لا تعلم شهاله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خالياً ففاضت عيناه.

أجلها، ذلك أنّ القلوب التي لا تفقه ستكون وقوداً للنار لأنها قاسية، فهي مع الحجارة ﴿فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة ﴾ (البقرة: ٢٤). ﴿ولقد ذرأنا لجهنم كثيراً من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ﴾ (الأعراف: ١٧٩) فإياك أن يعمي قلبك كثرة الضحك وصدق الله ﴿فاإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور ﴾ (الحج آية: ٤٦).

## الخماسية الرابعة عشرة

عن أبي برزة الأسلمي (١) قال: قال رسول الله على «لا تزول قدما عبد حتى يُسأل عن عمره فيها أفناه، وعن علمه فيها فعل، وعن ماله من أين اكتسبه، وفيها أنفقه، وعن جسمه فيها أبلاه "(٢)

#### أهمية هذه الأمور الخمسة:

إن الناس لم يخلقوا عبثاً في هذه الحياة، ولم يتركوا سُدى ﴿أَيَحْسب الإنسان أَن يترك سدى ﴾ (القيامة: ٣٦) ﴿أفحسبتم أنما خلقناكم عبثاً وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ﴾ (المؤمنون: ١١٥)

ونعم الله سبحانه وتعالى كثيرة لا تُحصى، ومن حق هذه النعم أن يشكر عليها المنعم سبحانه، وهذه الخماسية في الحديث الشريف من جوامع كلمه على فهذه الخمس هي أمهات النعم، وعليها تقوم الحياة كلها، ولذلك خصها سيدنا رسول الله على بالذكر.

<sup>(</sup>۱) أبو برزة الأسلمي عبدالله بن نضلة وقيل نضلة بن عبدالله أسلم قديماً وشهد مع رسول الله على فتح مكه. قال محمد بن عمر ولم يزل أبو برزة يغزو مع رسول الله الله الله الله الله تبض، فتحول إلى البصره فنزلها حين نزل المسلمون وبنى بها داراً وله بها بقية ثم غزا خراسان فهات بها. وعن الحسن بن حكيم قال: حدثتني أمي أنها كانت لأبي برزة جفنة من ثريد غدوة وجفنة عشية للأرامل واليتامى والمساكين. (طبقات ابن سعد ١٤٠٤)

 <sup>(</sup>٢) رواه الترمذي في كتاب صفة القيامة باب ما جاء في شأن الحساب والقصاص رقم الباب
 ١ رقم الحديث ٢٥٣٢ وقال حسن صحيح .

وهذه الخمس هي أساس الخير للدنيا والآخرة معاً، وإذا كنا في عصر يتحدث فيه الناس عن الإنتاج ووسائله ومقدماته وأسبابه حيث ذكرت في ذلك مؤلفات وكتبت أبحاث، وألقيت محاضرات لكن كل ما كتب وما قيل إنما يدور حول هذه الكلمات القليلة التي قالها الرسول وآله وسلم. إن هذه الخمس هي وسائل الإنتاج في الدنيا وهي أسباب السعادة في الآخرة، ذلك أن أيَّ إنتاج وأي عمل تشترط فيه الجودة والحسن لا بد أن يتهيأ له الوقت والعلم والمال واليد العاملة، فإذا فقد واحد من هذه اختل العمل ففقد قيمته الذاتية والتجارية.

إنني \_ ويعلم الله وأنا أشرف بقراءة هذا الحديث وتدبره \_ لأعجب كل العجب، بل أتألم كل الألم، وأنا أعيش واقع أمتنا التي تدّعي الإنتساب إلى الإسلام، فكيف لا يؤثر فيها هذا التوجيه النبوي فتكون مثلاً يحتذى في العمل الدائب المثمر صناعة وتجارة وحياة.

إن أمم الدنيا التي ترقت فأفلحت في صناعتها وتجارتها لا تخرج أسباب رقيّها وفلاحها عن هذه التوجيهات النبوية.

إن هذه الأمور الخمسة التي وجهنا للمحافظة عليها سيدنا رسول الله على أمانة سنحاسب فضلًا عن أنها الوسائل الأولى للإنتاج فهي مع ذلك أمانة سنحاسب على التقصير فيها حساباً غير يسير.

### الكنز الأول: عمره فيها أفناه

وأول هذه الخمسة التي بدأ النبي على بها قوله: «عن عمره فيها أفناه» والمقصود بالعمر هنا الوقت، والوقت هو أساس النعم، ومن أجل تذكير الناس بنعمة الوقت وحثهم على الإنتفاع به نجد ربنا تبارك وتعالى يذكر الخلق دائماً باختلاف الليل والنهار، وتصريف الرياح. ﴿إن في

اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السهاوات والأرض لآيات لقوم يتقون ﴾ (يونس: ٦).

والآيات في كتاب الله كثيرة، تلك التي تحث على الإنتفاع بالـوقت، والإتعاظ بالزمن، والإعتبار بالأمم ﴿قُلْ سَيْرُوا فِي الأَرْضُ فَانْظُرُوا كَيْفُ كان عاقبة الذين من قبل ﴿ (الروم: ٤٢) والآيات في كتاب الله كثيرة تلك التي تأمرنا أن نبادر وأن نسارع ونترك التسويف: ﴿وسارعوا إلى مغفرة من ربكم ﴾ (آل عمران: ١٣٣) ﴿أُولئك يسارعون في الخيرات ﴾ (المؤمنون: ٦١) ﴿سابقوا إِلَى مغفرة من ربكم ﴾ (الحديد: ٢١) ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمنُوا لَا تُلْهَكُمُ أُمُوالَكُمْ وَلَا أُولَادِكُمْ عَنْ ذَكَّرُ الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون، وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفساً إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون ﴾ (المنافقون: ٩ ـ ١١). ذلكم هو توجيه القرآن، ونجد ذلك كثيراً في تـوجيهات النبي ﷺ، وقـد تقدم لنـا نفحـات من وصـايـاه «بادروا بالأعمال سبعاً» «كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل» «يا أيها اليناس خذو من الأعمال ما تستطيعون فإن الله لا يملُّ حتى تملوا وإن أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قلَّ (١). ويكفي أنه ﷺ ذكر الوقت في مقدمة هذه الأمور الخمسة التي لا تزول قدما عبد حتى يسأل عنها.

ولقد جاء في الأثر أنه ما من يوم تطلع شمسه إلا وفيه مناد يقول يا ابن آدم أنا يوم جديد وأنا على عملك شهيد فبادر في إلى الخير فلو غربت شمسي لم تدركني إلى يوم القيامة».

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في كتاب التهجد باب ما يكره من التشديد في العبادة ١٩٩/١٨.

إن نعمة الوقت ـ أرشدني الله وإياكم ـ من أعظم نعم الله علينا ففي الحديث «نعمتان مغبون فيها كثير من الناس: الصحة والفراغ» (١) وإن نعمة الوقت تختلف عن غيرها اختلافاً كبيراً، ذلك أن كثيراً من الحقوق التي وجبت علينا ـ إن فرطنا فيها ـ يمكن أن نقضيها في وقت آخر، ولكن الوقت نفسه لا يمكن أن يعوض. يقول ابن عطاء الله ـ رضي الله عنه «حقوق في الأوقات يمكن قضاؤها وحقوق الأوقات لا يمكن قضاؤها، إذ ما من وقت يَرِدُ إلا ولله عليك فيه حق جديد وأمر أكيد فكيف تقضي فيه حق غيره وأنت لم تقض حق الله فيه» (٢) وهذا كلام في غاية السمو، ذلك أنه ما من وقت إلا وله من الأعمال ما يملؤه، فإذا ضيعت هذا الوقت فإنك ستضيع الوقت الذي بعده كذلك، لأن تضييعك للعمل في هذا الوقت الوقت الثاني في عمل ليس له، وستضيع العمل المطلوب في هذا الوقت، الوقت الثاني في عمل ليس له، وستضيع العمل المطلوب في هذا الوقت، الوقت لا يتسع لعملين ومن كلام الشيخ حسن البنا ـ رحمه الله ـ «الواجبات أكثر من الأوقات» وهذا صحيح، لأن من ضيع وقتاً فقد ضيّع قطعة من حياته لا يمكن تعويضها

أمس الذي مر على قربِ و ده الأرض عن رده

لذلك كله كان أسلافنا ـ رحمهم الله ـ يعز عليهم أن تمـ لحظة من لحظات حياتهم عبثاً وسدى، وهملًا وضياعاً، وكانوا يحثون دائماً ويأمـرون وينصحون بالإفادة من الوقت.

قال ﷺ «اغتنم خمساً قبل خمس، شبابك قبل هـرمك، وصحتك

<sup>(</sup>١) رواه البخاري في كتاب الرقاق باب ما جاء في الصحة والفراغ ١/٨٤.

<sup>(</sup>٢) الحكم لابن عطاء الله ٢٨٨/٢.

قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وحياتك قبل موتك، وفراغك قبل شغلك» (١).

وقال على بن أبي طالب رضي الله عنه: بقية عمر المرء ما لها ثمن يدرك فيها ما فات، ويحيي ما أمات» وقال الحسن البصري رضي الله عنه: أدركت أقواماً كانوا على ساعاتهم أشفق منكم على دنانيركم ودراهمكم».

وقال الجنيد رضي الله عنه، الوقت إذا فات لا يستدرك وليس شيء أعز من الوقت وكل جزء يحصل له من العمر غير خال من ذلك يتوصل به إلى ملك كبير لا يفنى، ولا قيمة لما وصل إلى ذلك، لأنه في غاية الشرف والنفاسة ولأجل هذا عظمت مراعاة السلف الصالح رضي الله عنهم لأنفاسهم ولحظاتهم، وبادروا إلى اغتنام ساعاتهم وأوقاتهم ولم يضيعوا أعهارهم في البطالة والتقصير، ولم يقنعوا من أنفسهم لمولاهم إلا بالجد والتشمين.

قال النفري الرندي عند شرح حكمة إبن عطاء الله [إحالتك الأعمال على وجود الفراغ من رعونات النفس]. قال: [اذا كان العبد متلبسا بحال من أحوال دنياه، وكان له فيها شغل يمنعه من العمل بالأعمال الصالحة وأحال ذلك العمل على فراغه من تلك الأشغال وقال: [إذا تفرغت عملتً] فذلك من رعونة نفسه والرعونة ضرب من الحماقة وحماقته من وجوه:

الأول: إيشاره الدنيا على الآخرة، وليس هذا من شأن عقلاء المؤمنين، وهو خلاف ما طلب الله منه، قال الله تعالى: ﴿بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى ﴾ (الأعلى: ١٧)

والثاني: تسويف بالعمل إلى أوان فراغه، وقد لا يجد مهلة، بل

<sup>(</sup>١) رواه الإمام أحمد قال المناوي: قال العراقي بإسناد حسن ١٦/٢.

<sup>(</sup>٢) غيث المواهب العلية شرح الحكم العطائية ٢/٩٦،

يختطفه الموت قبل ذلك أو يزداد شغله، لأن أشغال الدنيا يتداعى بعضها إلى بعض كما قيل:

فَا قضى أحد منها لُبانَتَه (۱) ولا انتهى أربٌ (۲) إلا إلى أرب

والثالث: أن يفرغ منها إلى الذي لا يرضيه من تبدّل عزمه وضعف نيته، ثم فيه من دعوى الإستقلال ورؤية الحول والقوة في جميع الأحوال ما يستحقر في جنبه جميع هذا بل الواجب عليه أن يبادر إلى الأعمال على أي حال كان، وأن ينتهز فرصة الإمكان قبل مفاجأة الموت وحلول الفوت، وأن يتوكل على الله تعالى في تيسيرها عليه وصرف الموانع الحائلة بينها وبينه (٣)

قال إبن الفارض في تائيته:

وَعُدْ من قريبٍ فاستجب واجتنب غداً

وشُرِّر عن الساق اجتهاداً بنهضة وكن صارماً كالوقت فالمقت في «عسى»

وإياك «مهارً» فهي أخطر علّة وسر «زَمِناً» وانهض كسيراً فحظّ

ـك البطالة ما أخرت عزماً لصحة وجد بسيف العزم «سوف» فإن تجُد

عَجِد نفساً فالنفس إن جُدتَ جَدَّتِ

<sup>(</sup>١) اللبانة (بضم اللام) الحاجة التي يهم الإنسان قضاؤها.

<sup>(</sup>٢) الأرب: الحاجة والغاية.

<sup>(</sup>٣) غيث المواهب العلية ١٠٤/١.

ومعنى كلام إبن الفارض أن الإنسان ينبغي أن يترك التسويف، ولا يترك عمل اليوم إلى الغد؛ لأن غداً إن أتى فإن له ما يملؤه من أعمال، وإن الإنسان ينبغي أن يكون صارماً كالوقت، فإن عسى فيها المقت، وإن أخطر العلل إنما هي في قولك مهلاً، وهي تأجيل ما حقه أن يفعل، وإن حظ المرء البطالة إن أخر عزمه لوقت آخر، وإنك ينبغي أن تترك كلمة سوف وأن تحاربها ما استطعت، والمقصود من هذا كله ترك التسويف وعدم تأجيل عمل اليوم إلى الغد. يقول شوقى:

دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني فاحفظ لنفسك بعد موتك ذكرها فالذكر للإنسان عمر ثاني

إن معادلة الوقت معادلة رئيسة أساسية، لا لدنياك فحسب، وإنما لدنياك وآخرتك، فاحرص على ما ينفعك وهي وصية رسول الله عليه وآله الصلاة والسلام ما أجدرنا أن نحافظ عليها ونعمل بها: ﴿قُلُ لَعْبَادِي الذّين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرّاً وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال ﴿ (إبراهيم: ٣١)

الكنز الثاني: العلم.

أهمية العلم ومنزلته:

إذا كان الوقت هو الحياة فإن العلم هو أول عنصر من عناصر الحياة، لا تتم الحياة إلا به ولا يستقيم لها أمر ما لم تكن تابعة لهذا العلم، ومن هنا ندرك الحكمة الإلهية والسر الرباني، حيث ذكر الله تبارك وتعالى

في آياته المحكمات خلق آدم عليه السلام، ثم ذكر بعد الخلق أعظم نعمه عليه وهي العلم. قال تعالى: ﴿وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ﴾ (البقرة: ٣٠ - ٣١).

هكذا أراد الله للإنسان أن يمتاز بالعلم حتى على الملائكة، وهذا العلم من رحمته سبحانه ﴿الرحمٰن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان﴾ (الرحمٰن: ١ - ٣) وهو من كرمه سبحانه كذلك ﴿إقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم﴾ (العلق: ٣ - ٤ - ٥)

وإذا كان العلم بهذه المنزلة الرفيعة فإنَّ لمن أكرمو به درجات عالية رفيعة قال تعالى ﴿ يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات ﴾ (المجادلة: ١١) والأحاديث في فضل العلم كثيرة ولو لم يكن إلاً قوله ﷺ «يشفع يوم القيامة الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء»(١) لكفى، حيث جعلت مرتبة العلماء بعد مرتبة الأنبياء.

#### سر ذكره بعد الوقت:

ولخطورة هذا الأمر ذكره النبي على بعد الوقت، فكل واحد لا بد أن يحاسب عن علمه ماذا عمل به، ولا بد أن ننبه هنا لأمر مهم جداً، ونرجو أن نتنبه له جميعاً، وهذا الأمر نعني به قوله على «لا تزول قدما عبد» ومعنى هٰذا أن السؤال عن العلم سيكون لكل أحد، صحيح أنَّ العلماء

<sup>(</sup>١) رواه ابن ماجه في كتاب الـزهـد بـاب ذكـر الشفـاعـة ٣١٣/٣٧ ج ٢ ص ١٤٤٣. والحديث ضعيف، ففي الزوائد في إسناده علاق بن أبي مسلم.

المتخصصين تكون مسؤوليتهم أكثر من غيرهم، ولكن كل إنسان في هذه الحياة سيُسأل عن الأمور التي علمها وهي كثيرة، والسؤال عن العلم لن يكون امتحاناً كشأن امتحانات الدنيا حتى يرقى الإنسان به من رتبة إلى رتبة، وحتى يحصل على شهادة تكون محل اعتزازه وفخره، بل إن السؤال عن العلم سؤال عن التطبيق العملي كما قال على «وعن علمه فيما فعل».

ومن هنا ندرك أن العلم ليس في كثرة المسائل حفظاً واستنباطاً، فكثير من هؤلاء لا يستحقون إسم العلماء عند الله، وهذا هو العلم الذي لا ينفع ولقد جاء في الدعاء «اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع، وعين لا تدمع ونفس لا تشبع ودعوة لا يستجاب لها» (١).

إن كل علم لا يُعمل به وبال على صاحبه لا ينتج إلا البوار والفساد والوبال، قال تعالى: ﴿أَفْرِأَيْتُ مِن اتّخَذَ إِلَمُهُ هُواهُ وأَصْلُهُ الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون (الجاثية: ٣٣) وقال سبحانه: ﴿مثل الذين مُمّلوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفاراً ﴿ (الجمعة: ٥) وقال سبحانه: ﴿ واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ﴾ (الأعراف: ١٧٥)

إنَّ السؤال عن العلم يشمل تقصير الإنسان في حقِّ نفسه، وتقصيره في حقِّ غيره، كما يشمل سبل الحياة جميعها الشرعي وغير الشرعي. إن العلم يزكو على الإنفاق، ولمنزلة العلم في الإسلام جعل النبي عش فداء بعض الأسرى في بدر تعليم المسلمين ولا فرق في هذا العلم بين الرجل والمرأة، ولقد وردت أحاديث كثيرة فيها تعنيف لأولئك الذين لا يعملون بما

<sup>(</sup>١) رواه مسلم في كتاب الذكرج ٤ ص ٢٠٨٨ رقم الحديث ٧٣.

علموا، فهم معنفون في الدنيا معذبون في الآخرة.

وقضية العلم تشكل أعظم المشكلات، فهي من هذه الجهة كقضية الوقت، فإذا كان الوقت يضيع سدى ويذهب هباءً، يُقضى في غير نفع، بل الأنكى من هذا يُقضى فيها فيه ضرر، وهذا هو شأن العلم كذلك.

#### لماذا لا يؤدي العلماء رسالتهم؟

العلماء لا يؤدون رسالتهم، إما لإيشارهم الدنيا، وهذا هو الأهمّ، وإما لأنهم لا يُكتنون من ذلك فحلال على غيرهم في مجال السياسة والتربية والإعلام والأخلاق، حلال لغيرهم أن يقولوا أي شيء، أما هم فلا ينبغي أن يقولوا شيئاً.

طلب من أحدهم أن يخطب الجمعة في بلد ما، فقال له أحد المسؤولين: ما هو موضوع خطبتك، قال: وماذا ستكون غير ما تتناقله الإذاعات وتكتبه الصحف، عن فظائع اليهود في فلسطين، وترويعهم للمسلمين في القدس، قال المسؤول: دعك من هذا فإنك مبرز في بعض الموضوعات الفقهية فحدث الناس عنها، واستجاب الخطيب ولبّى رغبة هذا المسؤول.

وطلب من أحدهم إبّان مذابح صبرا وشاتيلا أن يتحدث في موضوع ما، فكان حديثه عن آداب النوم، ونقلت خطبة الجمعة من مسجد له قدسيته عند المسلمين في أثناء الإعتداء على الأقصى، فكان موضوع الخطبة التحذير من الصوفية. هذا من حيث العلماء الذين أمروا أن يقولوا الحق، والذين أكرموا بحمل رسالة الدين.

أما غيرهم في شتى المعارف الإنسانية فسل عنهم، إنهم يهاجرون من بلادهم ليقوموا بخدمة المجتمعات الأخرى، سل عنهم أطباء ومنهدسين،

وعلماء ذرة، ومتخصصين في الفضاء، سل عنهم رياضيين وكيميائيين، عشرات الألوف دون مبالغة من جميع الأقطار الإسلامية، وأقول عشرات الألوف؛ لأنهم من حيث الإحصاءات يشكلون عدداً ضخاً، ربحا كان من بلد واحد ما ينيّف على الخمسين ألفاً، إنهم في أمريكا وفي البلاد الأوروبية وبلادنا تشكو من النقص وتئن ضعفاً، ويأتيها الخبير ـ كما يسمونه ـ وربحا لا يصلح طالباً عند أولئك الأفذاذ من بني جنسنا وديننا وقومنا فنوليه كل اهتمام، ونعامله بما يفوق على التمام، فنرفعه قدراً، ونحله صدراً.

كل هذا وغيره يصدق عليه قول سيدنا رسول الله على «لا تزول قدما عبد حتى يسأل عن عمره فيها أفناه وعن علمه فيها فعل».

إِنَّ الأمة إنما يرتفع شأنها بالعلماء الصادقين، فإذا هزلت الأمة فذلك لأن القلب العلمي توقف فيها، وأسلمت قيادها إلى الجهل، وحركة الجهل هوجاء.

لذلك لا نعجب أن يذكر سيدنا رسول الله على بالعلم بعد الوقت، فها أجدر كل واحد منا أن يقف مع هذه الكلمة النبوية مرتعد الفرائص مرتجف القلب مهيأ الفؤاد؛ لأن من طاب فؤاده طاب علمه، ولذلك نعى القرآن على الظالمين الذين وقفوا من العلم والعلماء موقف العداء، فقال سبحانه: ﴿ولا تحسبن الله غافلاً عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء ﴿ إبراهيم: ٢٢ - ٤٣).

الكنز الثالث والرابع: المال.

• يسمي الناس المال كنزاً، بل الكنز عندهم ليس شيئاً غير المال، والمال من نعم الله التي جعلها للناس ليقيموا بها أمورهم وليصلحوا بها شؤونهم قال سبحانه: ﴿ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياماً ﴾ (سورة النساء: ٥)

لم خص النبي المال بأمرين؟

ولقد تحدثنا عن المال في خماسيات سابقة، ولكن لحديثنا هنا زاوية أخرى،

لقد خص سيدنا رسول الله على المال المارين إثنين من هذه الخصال الخمس وهما «من أين اكتسب هذا المال» هذه واحدة، ثم «فيم أنفق هذا المال» وهذه الثانية. وكل منها تستحق العناية والوقوف والتأمل، وقد جاء في المستدرك للحاكم أن إبليس قال بعد بعثة النبي على: سأروح وأغدو عليهم بثلاث وهي أخذ المال بغير حقه وإنفاقه في غير حقه، وحرمان أهله منه»، ولذلك كانت فتنة المال من أخطر الفتن.

وإن كثيرين من الذين جمعوا ثروات كبيرة، جمعوها دون تحر للحلال والحرام، ولقد تقدم لنا قول النبي على «إن الله قسم بينكم أخلاقكم كها قسم بينكم أرزاقكم، وإن الله عنز وجل يعطي الدنيا من يجب ومن لا يجب، ولا يعطي الدين إلا لمن أحب، فمن أعطاه الله الدين فقد أحبه، والذي نفسي بيده لا يسلم عبد حتى يُسلم قلبه ولسانه ولا يؤمن حتى يأمن جاره بوائقه، قالوا وما بوائقه يا نبي الله، قال غشمه وظلمه، ولا يكسب عبد مالا من حرام فينفق منه فيبارك له فيه، ولا يتصدق به فيقبل منه، ولا يترك خلف ظهره إلا كان زاده إلى النار لا يحو السيّء بالسيّء بالسيّء، ولكن يحو النبيء بالحسن، إن الخبيث لا يحو الخبيث».

### حكمة الجمع بين الكسب والإنفاق:

ولقد كانت هذه الخصلة الثالثة وهي سؤال المرء من أين اكتسب ماله. ثم تأتى بعد ذلك الرابعة وهي «وفيها أنفقه» سبحان الله! تلكم هي دقة النظام المحكم البديع في دين الله، المساواة بين كسب المال وإنفاقه، فإذا كان اكتسابه ينبغي أن يكون حلالًا، فإن إنفاقه يجب أن يكون صحيحاً كذلك، وإذا كان الإنسان، محاسباً ومسؤولًا أمام الله عن اكتسابه للهال، فإنه مسؤول ومحاسب كذلك عن الإنفاق، ذلك لأن كلا من الإكتساب والإنفاق إذا خرج عن حده، وخرج فيه الإنسان عن الجادة الصحيحة كان ظلماً، ولكن كيف ذلك؟ أليس الذي اكتسب المال من غير حق قد أخذه ظلماً واعتداء على أصحابه وذويه؛ وأنه اكتسبه بغير حق، هذا الإكتساب بغير حق ظلم لأولئك الذين أخذت أموالهم، ثم إن إنفاقه بغير حق هو منع لمستحقيه وهو في الحقيقة ظلم لهم؛ فالذي اكتسب المال بغير حق ظالم لأصحاب هذا المال، والذي أنفق المال بغير حق ظالم كذلك لمن يستحق هذا المال، والله سبحانه وتعالى يقول: «يا عبادي إن حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماً»(١). ويقول سبحانه: ﴿ أَلَا لَعْنَهُ اللهُ على الظالمين ﴾ (هود: ١٨) ويقول سبحانه: ﴿وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل، أو لم تكونوا أقسمتم من قبل مالكم من زوال، وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال﴾

(إبراهيم: ٤٤ - ٥٤).

<sup>(</sup>١) رواه الإمام مسلم في كتاب البر والصلة ج ٤ ص ١٩٩٤ حديث ٥٥.

#### المال في عالمنا اليوم:

إن قضية المال في العالم الإسلامي قضية تدعو إلى الحزن والألم بقدر ما تدعو إلى الجرأة واليقظة. إن اكتساب المال من غير حق، وإنفاقه في غير حق، وحرمان أهل الحق منه ظاهرة مرضية باززة، وأصل البلاء في ذلك إنعدام المسؤولية وسيطرة الهلع والجبن وذلك ينشأ عن ضعف خشية الله تبارك وتعالى في النفوس، وإلا فكيف خص قوم بعسل النحل وكشيرون بلسعه.

إن أمر المال خطير؛ ولذا فقد خُصَّ باثنين من جملة هذه الخمسة، وذلك لما له على المجتمع من تأثير إيجابي أو سلبيّ. لقد جعلنا الله مستخلفين في هذا المال لينظر كيف نعمل، فكيف نجمع هذه الأموال يا ترى ثم أين ينفق أثرياؤنا هذه الأموال؟ سلوا الصحافة الأجنبية ووسائل الإعلام تنبئكم الخبر اليقين،

إن الله تباك وتعالى أثنى على المحسنين الذين في أموالهم حق للسائل والمحروم، ولهؤلاء الذين سوف لا يتلجلجون في الإجابة، لأنبّم تحروا الحلال في جمعه، وتحروا رضا الله في إنفاقه «﴿أُولئك لهم الأمن وهم مهتدون﴾ (الأنعام: ٨٢) ﴿أُولئك في جنات مكرمون﴾ (المعارج: ٣٥) وشتّان بين لهؤلاء وبَين من قال الله فيه ﴿يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم ﴾ (التوبة: ٣٥)

إنَّ المال فتنة يفتتن به كثير من أصحاب النفوس الضعيفة ﴿حتى إِذَا جَاء أحدهم الموت قال رب إرجعون لعلي أعمل صالحاً فيها تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون﴾ (المؤمنون: ٩٩)، فأعد نفسك للإجابة على هٰذين السؤالين: من أين

جمعت مالك وفيها أنفقته؟ وتخفف قبل أن يضعفك الثقل عن الحمل، والسفر طويل، والزاد قليل.

وما المال والأهلون إلا ودائع وَلا بُدً يَوماً أَنْ تُردً الوَدَائِعُ

نسأل الله أن يعصمنا من السوء وأن يرد عنا الأذى، وصلَّى الله عـلى سيّدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

#### الكنز الخامس: الجسم:

﴿وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ﴿ (النحل: ١٨) ﴿ يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غُرِكُ بِرِبِكُ الْكَرِيمِ اللَّذِي خَلَقْكُ فَسُواكُ فَعَدَلْكُ فِي أَي صُورة ما شاء ركبك ﴾ (الإنفطار: ٦ - ٧ - ٨).

هذا هو الكنز الخامس من كنوز الحياة التي منَّ الله علينا بها، وإذا كانت الكنوز السابقة أموراً متصلة بنا فإنَّ هذا الكنز هو جوهرنا، إنه الجسم، إنه ذلك الكيان البشري الذي ماز الله به الإنسان من غيره ﴿لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم﴾ (التين: ٤).

لقد من الله على الإنسان بهذا الكيان البشري ليكون عوناً يستعين به على الخير الذي يبلغه الرضوان وتفتح له به أبواب الجنان، ولقد جعل النبي على هذا الجسم سبباً من أسباب الخير لهذا الإنسان، فإعانتك أخاك على ما لا يقدر عليه إذا كنت قوي الجسم، إعانتك له صدقة، حملك له على دابته صدقة، وبذل سمعك على دابته صدقة، وبذل سمعك للمنقوص له سمعه صدقة، وبذل بصرك للمنقوص له بصره صدقة، كل سملامي من الناس عليه في كل يوم فيه صدقة، والسُلاميات هي تلك

العظام والأجهزة التي يتكون منها الجسم، لذلك كان جسمك أمانة لا يجوز لك ان تتصرف فيه بما يضعفه عن الحق، ويحرمه القدرة على عمل الخير، ويسلبه لذة القيام بالعبادة، ولذا أباح لك الله من الطيبات بقدر وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين (الأنعام: ١٤١) حرَّم الله عليك أن تنفق قوة هذا الجسم في غير ما أباح الله لك، فلا يجوز لك أن تتناول ما فيه ضرر، ولا يحلّ لك أن تكلفه فوق طاقته، فإن الله لا يكلف نفساً إلا وسعها.

ومن حكمة الله ورحمته أن رخص لك في كثير من العبادات من أجل المحافظة على جسمك، فمن كان يضره الماء يتيمم ولا يجوز له أن يتوضأ ويغتسل، والمريض الذي يؤذيه الصوم يجب أن يفطر، والمصلي الذي لا يستطيع الوقوف يصلي جالساً أو مضطجعاً والحج على المستطيع، هذا كله في العبادات الواجبة، فكيف بالأشياء المباحة التي يحدث منها ضرر، ثم كيف بالمحرمات التي يتعاطاها كثير من الناس، فتكون نتيجتها الضعف والعلل المزمنة.

أجنب رجل من الصحابة في إحدى الغزوات وكان به جراحة، فسأل فقيل له ينبغي أن تغتسل، فاستعمل الماء البارد فاستشهد فلما أخبر النبي على قال: ما لهم قتلهم الله ثلاثاً قد جعل الله الصعيد أو التيمم طهوراً (١) لذلك حافظ الإسلام على الجسم محافظة تامة، وفي الفقه الإسلامي تشريعات كثيرة لمن اعتدى على هذه الجوارح، ولقد شدد الإسلام النكير على من قتل نفسه بحديدة أو غيرها. فاحفظ جسمك من كل ما يسبب له ضعفاً أو مرضاً.

لقد شدّد الإسلام النكير على الذين يعذبون أجسام الناس، وعلى الذين يظنون أنَّ أجسامهم ملكاً لهم فيتصرفون فيها بدون حكمة، من (١) أخرجه الحاكم في مستدركه ١٦٥/١ في كتاب الطهارة قال الذهبي صحيح.

أجل ذٰلك كله كان السؤال لكل واحد من الناس قبل أن تزول قدماه عن جسمه فيم أبلاه؟

وهكذا سيسأل الله تبارك وتعالى عن جوارحك فيم صرفتها، وفيم استعملتها، فهل أضعفت يدك ورجلك في فعل الحرام والمشي إلى محرم؟ وهل أضعفت عينك وأذنك في النظر إلى ما لا يحل وفي الإستماع إلى ما لا ينبغي؟ وهل استعملت لسانك وفمك فيما لا يجوز لك؟ وهل أضنيت معدتك في اللقمة المحرمة؟ وأتعبت أسنانك في مضغها؟ وهل اهترأ كبدك بسبب ما حرم الله عليك من المشروبات المحرمة والمطعومات المحرمة؟ كل هذا وغيره مندرج في هذا السؤال عن جسمه فيم أبلاه.

وبعد فيا أخطر هذه الخياسية وما أدق الإلتزام بها، وما أروعها وما أجمعها لأعيال الخير للفرد والجماعة على السواء وصلى الله على من خصه بجوامع الكلم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسلياً كثيرا وجعلنا الله من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولوا الألباب.

D. D. D. Geberschieder Strategieber auf anderschieder der Beitrieben in der Greinennen der Beitriebenschaften und der Geberschieder und der Beitriebenschieder und der Beitriebenschieder und der Beitriebenschieder Vorgeber der Auflichtung der Auflichtung der Beitrieben der Beitr

### الخاسية الخامسة عشرة

عن الحارث الأشعري<sup>(۱)</sup> أن النبي على قال: إن الله أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات أن يعمل بها ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها، وإنه كاد أن يبطىء بها فقال عيسى إن الله أمرك بخمس كلمات لتعمل بها وتأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها فإما أن تأمرهم وإما أنا آمرهم فقال يحيى أخشى إن سبقتني بها يُخسف بي أو أعذَّب فجمع الناس في بيت المقدس فامت لأ «المسجد» وتعدّوا على الشُّرف فقال: إن الله أمرني بخمس كلمات أن أعمل بهن وآمركم أن تعملوا بهن.

أولهن أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً وإن مثل من أشرك كمثل رجل اشترى عبداً من خالص ماله بذهب أو ورق، فقال هذه داري وهذا عملي فاعمل وأد إلي فكان يعمل ويؤدي إلى غير سيده فأيّكم يرضي أن يكون عبده كذلك وإن الله أمركم بالصلاة فإذا صليتم فلا تلتفتوا فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت.

وآمركم بالصيام فإن مثل ذلك كمثل رجل في عصابة معه صرة فيها مسك فكلهم يعجب أو يعجبه ريحها وإن ريح الصائم أطيب عند الله من ريح المسك.

<sup>(</sup>۱) الحارث بن الحارث الأشعري الشامي وهو يكنى أبا مالك وقد تأخرت وفاته حتى سمع منه أبو سلام (الإصابة ٢٧٤/١)

وآمركم بالصدقة فإن مثل ذلك كمثل رجل أسره العدو فأوثقوا يده إلى عنقه وقدمو ليضربوا عنقه فقال أنا أفديه منكم بالقليل والكثير ففدى نفسه وآمركم أن تذكروا الله فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو في إثره سراعاً حتى إذا أتى على حصن حصين فأحرز نفسه منهم كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله.

قال النبي ﷺ وأنا آمركم بخمس الله أمرني بهن السمع والطاعة والجهاد والهجرة والجهاعة، فإنه من فارق الجهاعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يراجع، ومن ادّعى دعوى الجاهلية، فإنه جُثى جهنم فقال رجل يا رسول الله وإن صلّى وصام قال وإن صلّى وصام فادعوا بدعوى الله الذي سهاكم المسلمين المؤمنين عباد الله (١)

في هذا الحديث الشريف خماسيتان، وهو بحق من جوامع الكلم لما اشتمل عليه من روائع الأخلاق وفضائل العبادات، وأصول الخير لحفظ الفرد والجماعة، وهو حديث عجيب في ترتيبه كذلك،

فالخياسية الأولى جاءت لتهذيب الفرد وإصلاح نفسه وخلقه، وسمو روحه وفكره، والخياسية الثانية جاءت للمحافظة على الجياعة، وتقوية الملة، وهكذا نجد هذا الحديث الشريف يجمع عناصر العزة وأسباب السعادة، ذلكم أن الجياعة لا تنمو ولا تبلغ هدفها الخير، ولا تُمنح العزة والمنعة إلا إذا كان أفرادها قد منحوا القدرة على التغلب على خطرات السوء، ونوازع النفوس، ونوازع الشيطان، واستطاعوا أن يهذبوا أنفسهم بعد ذلك، بالتحلية بعظيم العبادات.

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي في كتاب الأمثال باب ما جاء في مثل الصلاة والصيام والصدقة ٣٨٦٧/٣ وقال حديث حسن صحيح غريب.

اللبنة الأولى (أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً):

وإن مثل من أشرك كمثل رجل اشترى عبداً من خالص ماله بذهب أو ورق، فقال هذه داري وهذا عملي فاعمل وأدً إليَّ فكان يعمل ويؤدي إلى غير سيده فأيكم يرضى أن يكون عبده كذلك.

العبادة فعل ما يرضي الله تبارك وتعالى ولها مراتب ودرجات، وقد حدثنا القرآن الكريم عن قوم يعبدون الله على حرف إن أصابهم خير اطمأنوا به وإن أصابتهم فتنة انقلبوا على وجوههم فعبادتهم ليست على أساس، وهؤلاء الذين خسروا الدنيا والأخرة وذلك الخسران المبين.

ولقد أمر الله المؤمنين أن يتحروا الحلال في مطعمهم ومشربهم، وأن يشكروا الله تبارك وتعالى إن كانوا إياه يعبدون ونفهممن هذه الآيات الكريمة أن عبادات الناس ليست سواء ولقد جاء في الكتاب الكريم لفظ العبيد ولفظ العباد وشتان بين الوصفين، فعباد الله هم الذين عبدوه حق العبادة فتبرأوا من حولهم وقوتهم ولجأوا إلى حوله وقوته، فكانت عبادتهم مستكملة لعنصرين رئيسين، فعل ما يرضيه سبحانه، والرضى بما فعل فعلوا ما يرضيه فرضي عنهم، ورضي بما فعلوا فرضوا عنه (ذلك لمن خشي يرضيه فرضي عنهم، ورضي بما فعلوا فرضوا عنه (ذلك لمن خشي ربه (البينة: ٨)

الجمع بين العبادة وعدم الإشراك في نصوص القرآن:

وقد ورد الأمر بالعبادة في كثير من الآيات الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة، قال تعالى: ﴿واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً ﴾ (النساء: ٣٦) وقال عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فاستخلفهم ومكن لهم في الأرض وبدلهم بعد خوفهم أمناً قال عنهم وقد استحقوا هذا الكرم الإلهي ﴿يعبدونني لا يشركون بي شيئاً ﴾ (النور: ٥٥) وفي الإجابة

على سؤال سيدنا معاذ رضي الله عنه وقد سأل النبي على فقال يا رسول الله: دلني على عمل يقربني من الجنة ويبعدني عن النار، فقال يا معاذ لقد سألت عن عظيم ولكنه يسير على من يسره الله عليه تعبد الله لا تشرك به شيئًا(١).

فنحن نرى من هذه النصوص الكريمة جميعها الجمع بين الأمر بالعبادة والنهي عن الإشراك وهذا منتهى الإخلاص وغاية التوحيد التي تصل بصاحبها إلى غاية القرب، فالعبادة صدق التوجه إليه سبحانه وعدم الإشراك عزوف عن كل ما سواه.

العبادة اعتصام بالحق، وعدم الإشراك يأس من التعويل على الخلق. العبادة فعل كل خير وعدم الإشراك تجنب ما فيه ضير.

# أنواع الشرك:

ولقد بين في السنة المطهرة أن الشرك ليس سواءً، فهناك الشرك الذي يخرج من الإسلام - نعوذ بالله - وهو أن يُعبَد غيره معه، وأن يُنسَبَ إليه سبحانه ما هو بريء منه كالصاحبة والولد والنّد، وهناك شرك آخر وهو الرياء في العبادة، قال تعالى: ﴿فَمَنْ كَانْ يَرْجُو لِقَاء رَبِهُ فَلَيْعُمْلُ عَمْلًا صَالحًا ولا يشرك بعبادة ربه أحداً (الكهف: ١١٠) والله سبحانه وتعالى أغنى الشركاء عن الشرك.

وعلى كل حال فإن الشرك أخفى من دبيب النمل، ومن شأن هذا أن ينبه المسلم دائماً إلى خطر الشرك ليتجنبه ما دام له هذه الصور الكثيرة

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي في كتاب الإيمان.

من الخفاء. إن كثيراً من الأعمال الطيبة في ظاهرها تنقلب وبالاً عملى فاعلها، لأنها لم تؤد خالصة لله وحده.

#### مثل من أشرك بالله:

والخياسية التي نشرف بالوقوف أمامها امتازت بما فيها من أمثال كاشفة ليكون الكلام في النفس أوقع، وتكون النفس إليه أكثر قبولاً. والمثل الأول في هذه الوصية منتزع من واقع الناس، وهذا من شأنه أن يكون أكثر وقعاً وأن يكونوا له أكثر استجابة وأشد سمعاً، وهذا المثل الذي ذكره النبي على يغرس في نفس المسلم دعاثم العبادة الحقة. لقد قلت من قبل إن آيات كثيرة من كتاب الله أمرت المؤمنين بتخير الحلال من المطاعم والمشارب وبشكر الله تبارك وتعالى إن كانوا إياه يعبدون. نقرأ هذا في قوله سبحانه: ﴿يا أيها اللذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون (البقرة: ١٧٢) ويقول جل وعز: ﴿فكلوا مما رزقكم الله حلالاً طيباً واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون بشكر المنعم بها.

وفي هذا المثل تثبيت لدعائم هذا الشكر، ولنتصور أن أحد الناس استأجر أجيراً، وهيأ له كل أسباب الراحة من مسكن ومطعم ومشرب وملبس له ولأهله وعياله، ثم طلب منه أن يتعهد له ماله وأعاله، ولكن هذا لم يلتفت إلى ولي نعمته، بل جعل كل جهده وعمله لشخص آخر.

إن أي واحد منا يتصور مثل هذه الحادثة يجد فيها من الفظاعة، ونكران الجميل، والخروج على المألوف، وانعدام الذوق وغير ذلك من الصفات السيئة، إن أي واحد منا يجد من ذلك ما يصعب وصفه، وإن أي واحد منا يتنكر ذلك كل الإستنكار ويرفضه ويأباه، ذلك لأنه غاية

الجحود ومنتهى الكفران، إن من يسقيك جرعة ماء أو يطعمك لقمة عيش تظل حياتك كلها مديناً له، ولو أنك فعلت له في مقابلها أضعاف أضعافها، هذا هو ما بين الناس.

إن حق الأبوين على الأبناء عظيم لا يستطيع الأبناء الوفاء به مها كان بِرُّهم لأبائهم، مع أُنَّهم ليسوا إلا سبباً في وجودهم في هٰذه الدنيا، فأين ذلك كله من حق الله تبارك وتعالى الذي لا تُحصى نعمه ولا تُحصر آلاؤه، ولا تُعدُّ أفضاله، أنعم عليك بنعمة الخلق، وهيأ لك الجوارح، فلو أنك أردت شكر جارحة منها كل حياتك ما وفيتها حقها، ثم تفضل عليك بأنعم كثيرة: العقل والمال والجاه والزوج والولد، ثم هيأ لك من وسائل الحياة على هٰذِو الأرض ﴿ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين ﴿ (غافر: ١٤) أفيستحق غيره أن يشكر حق الشكر وأن يُعبد حقَّ العبادة؟ فإذا أردت أن تختبر نفسك لتعلم أأنت من الشاكرين والعابدين، فإني أدلك على علامة ذلك:

فكّر في نفسك، وفي عواطفك وفي مشاعرك، وآعلم أنَّ علامة شكرك لله أن تتهيأ لك عناصر ثلاثة: الحب والخوف والرجاء، فإذا كان حبك الله لا يدانيه حب، وخوفك من الله لا يدانيه خوف، ورجاؤك في الله تبارك وتعالى لا يشبهه رجاء، فتلك علامة الصدق في شكرك، وعلامة القبول في عبادتك إن شاء الله، حب الله لأنه الذي يستحق المحامد جميعاً، ولأنه هو الذي أنعم عليك بالنعم جميعاً رغم جحودك، والخوف من الله لأنه ذو القوة المتين، والرجاء في الله لأنه هو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات،

يا من إذا قبلت يا مولاي لباني يا واحداً ما له في ملكه ثاني

# أعصي وتسترني، أنسى وتلذكرني فكيف أنساك يا من لست تنساني

الحب والخوف والرجاء، إن هذه الثلاثة هي التي تفتح لك أبواب القبول، وتجعلك في سجل الأبرار فاتق الله وابتغ إليه الوسيلة، حتى تكون من الذين يرجون رحمته ويخافون عذابه «إن عذاب ربك كان محذوراً».

### الوصية الثانية: الصلاة:

«وإن الله أمركم بالصلاة فإذا صليتم فلا تلتفتوا، فإن الله ينصُبُ وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت»

كانت الوصية الأولى أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً، وذلك هو باب الأنس الذي تدخله، وبعد الدخول يأتي دور الصعود إلى مراقي الفلاح، ودرجات السعادة، والصلاة هي المعراج الذي ترقى فيه لتبلغ أعلى الرتب وأرفع الدرجات، ومن هنا كانت الصلاة أعظم القربات، ولذلك فرضت في الساوات، كيف لا وقد تعددت فيها أنواع الطاعة، فمن ذكر إلى فكر، ومن خضوع إلى خشوع، ومن تلاوة إلى طمأنينة وحلاوة، من تلاوة قرآن إلى حلاوة إيمان، ومن مناجاة إلى مصافاة.

وقد حدثناك عن الصلاة من قبل في خماسيات سابقة، وبيّنا لك الفرق بين الصلاة وإقامة الصلاة ورحم الله إبن عطاء الله ورضي عنه، فاستمع إليه في حكمه:

«لما علم منك وجود الملل لون لك الطاعات، وعلم ما فيك من وجود الشره فحجرها عليك في بعض الأوقات، ليكون همك إقامة الصلاة لا وجود الصلاة، فما كل مصل مقيم».

«الصلاة مطهرة للقلوب، واستفتاح لباب الغيوب»

«الصلاة محل المناجاة، ومعدن المصافاة فيها تتسع ميادين الأسرار، وتشرق فيها شوارق الأنوار علم وجود الضعف منك فقلل أعدادها، وعلم آحتياجك إلى فضله فكثر أمدادها»(١)

وماذا يبتغي المحسنون أكثر من أن يقابلهم الله بإحسانه، فإذا وجهوا إلىه وجوهم، وجهه لهم وجهه ﴿إني وجهت وجهي للذي فسطر السهاوات والأرض حنيفاً وما أنا من المشركين ﴾ (الأنعام: ٧٩). ﴿ولله المشرق والمغرب فأينها تولوا فثم وجه الله ﴾ (البقرة: ١١٥) فها أعظمه من جزاء، وما أحسنها من منّة. توجهك إلى الله في الصلاة غاية العبادة، وإقبال الله عليك بوجهه منتهى السعادة، ﴿إياك نعبد وإياك نستعين ففي عبادتك مقام الإفتخار وفي استعانتك مقام الإفتقار، فلا تلتفت في صلاتك، واهنأ من الله بعطاياك وصلاتك ﴿وأقم الصلاة لذكري ﴾ (طه: ١٤)

وإذا كنت تناجي الله في صلاتك، فإن الله يناجيك ويناديك هعبدي أقم الصلاة لذكري لتأمن عقابي ومكري، وتنعم بثوابي وشكري وكان الله شاكراً علياً (النساء: ١٤٧).

في وقوفك بين يدي ربك في الصلاة سعادتك وجنتك، وفي قبوله منك رضوانه وجنته، فمن جنة في أدائك للفرض، إلى جنة عرضها السهاوات والأرض. ﴿واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه يرجعون﴾ (البقرة: ٤٥).

<sup>(</sup>١) إيقاظ الهمم في شرح الحكم ج ١ ص ١٧٢.

«وآمركم بالصيام فإن مثل ذلك كمثل رجل في عصابة معه صُرَّة فيها مسك فكلهم يُعجَبُ أو يعجبه ريحها وإن ريح الصائم أطيب عند الله من ريح المسك»

إذا كانت الصلاة جَنَّة، فإن الصوم جُنَّة، «كل عمل إبن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به»(١) «والصوم لا مثيل له(٢) - كما جاء في الحديث الصحيح، كيف لا والصائم يدع شهوته وطعامه وشرابه، ولذلك خصص الصائمون بباب من أبواب الجنة، وإذا كان الصوم إرضاءً للرحمن فإنه قهر للشيطان، ذلك لأن الشيطان إنما يدخل لك من مداخل الشهوات، وفي الصوم منع له من أن يستحوذ عليك ويصل إليك، وخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك.

وفي الصيام تحقيق لدعائم الإسلام جميعها وغايته كلها، وهي ثلاث: (١) تمتين صلتك بالله تعالى، (٢) وتمتين معاملتك للناس، (٣) وتهذيبك لنفسك،

وهذه كلها يحققها لك الصوم لذلك كله كان مثل الصائم ما سمعت من حديث سيدنا رسول الله على كمن معه صرة مسك، كل الناس يحب ريحها الطيب، ولما كان الصائم بعيداً عما يؤذي الناس ممسكل لسانه، غاضاً لبصره إن سبّه أحد أو شتمه فإنه يقول إني صائم إني صائم، قهر شهوته فقهر شيطانه، فأمات الشر في نفسه، خلوفه أطيب من ريح المسك، وكلامه أحلى من الشهد، طاب قلبه وطابت نفسه وطابت سيرته

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري في كتاب الصوم (فتح الباري ۱۰۳/۶). ومسلم كذلك في كتاب الصيام رقم الحديث ۱۲۱، ۸۰۲/۲

<sup>(</sup>٢) رواه الناس في كتاب الصوم، باب رقم ٤٣، ج ٤ ص ١٦٥.

وسريرته، فطاب جَوُّه وبيئته، لذلك كان أطيب من ريح المسك فإذا كان خلوفه عند الله أطيب من المسك فكيف به بين الناس؟

إن الصَّائم يترك الطعام والشراب والشهوة فيضيق على الشيطان كل مسرب، فتشرق في قلبه أنوار الحق ويظهر منه عبق ملائكي طهور، لأنه استطاع أن يتجنب النتن، نتن الشيطان ونتن الشهوة، ونتن الشر، لذلك كان هذا المشل الرائع البديع، إنه لن يحدث منه أذى، ولن تجد فيه إلا طيب الشذى؛ لذلك خُصَّ بإجابة دعوته، ورفع درجته «عليك بالصوم فإنه لا مثل له» هكذا يقول النبي عليه وآله الصلاة والسلام. فهنيئاً لمن كان صومه صوناً لنفسه، جعلنا الله من هؤلاء، وصلى الله على سيدنا محمد معلمنا الخير وعلى آله وصحبه وسلم.

## الوصية الرابعة: الصدقة:

وأمركم بالصدقة فإن مثل ذلك كمثل رجل أسره العدو فأوثقوا يده إلى عنقه وقدموه ليضربوا عنقه، فقال أنا أفديه منكم بالقليل والكثير ففدا نفسه منهم».

أوجب الله على المسلمين أن يتعاونوا فيما بينهم حتى لا تتباعد بينهم قلوبهم، وكلٌ يبذل من وسعه ولما كان الحرص على المال طبيعة في الإنسان أوجب الله تبارك وتعالى على المسلم أن يكابد نفسه، وأن يغلب حرصه ومن يبوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون (الحشر: ٩)؛ لذلك كان البخل أدوى من كل داء، وأفتك من كل مرض، وهل داء أدوى من البخل - كما رُوي في الحديث الشريف - لا نعجب إذن أن يكون لبذل المال بعامة وللصدقة بخاصة منزلة في شرع الله تبارك وتعالى ﴿فأما من بخلل أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخلل

واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، وما يغني عنه ماله إذا تردى، إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم ناراً تلظى لا يصلاها إلا الأشقى (الليل: ٥ - ١٥).

لذلك كانت الصدقة دليلاً على صدق صاحبها، ولهذا المعنى يقول سيدنا رسول الله على «والصدقة برهان»(١) وإذا كانت الصدقة تقي صاحبها سعف النّار، والفزع الأكبر؛ فإن من رحمة الله تعالى ومن حسن حظ المتصدق أن جعل لهذه الصدقة ثمرة أخرى، وجزاء قريباً، ذلك الذي يكون له في الدنيا، فإن اللقم ترد النقم، ولقد جاء في الأثر «صنائع المعروف تقى مصارع السوء».

تلكم هي الصدقة، إنها من ضمن الأعال التي يعجل لصاحبها ثواب الدنيا كبرِّ الوالدين وصلة الرحم، لقد تغلب المتصدق على نفسه وحرصها وشحها، فكان له في ذلك أجر، ولقد سدّ المتصدق حاجة ونفس كربة عن محتاج ومكروب، وجبر عثاراً، وكسا دثاراً، وأطعم جائعاً، فكان له في ذلك كله أجر آخر، التغلب على شحه \_ إذن \_ له فيه أجر، وإدخال السرور على غيره كذلك له فيه أجر، لذلك كان للمتصدق أجران ثواب في الدنيا وأجر في الأخرة ولأجر الآخرة أكبر». ثم إن أجر الدنيا تتعدد جهاته وتتنوع غاياته، فقد يكون توسعة من الله على المتصدق في الدنيا، وقد يكون وقاية له من سوء، وقد يكون إلباسه ثوب العافية وسربال الصحة، وقد يكون شفاء من مرض «حصّنوا أموالكم بالزكاة وداووا مرضاكم وقد يكون شفاء من مرض «حصّنوا أموالكم بالزكاة وداووا مرضاكم بالصدقة وأعدوا للبلاء الدعاء»(٢)

<sup>(</sup>١) رواه الإمام مسلم في كتاب الطهارة حديث رقم ١، ج ١ ص٢٠٣٠.

<sup>(</sup>٢) قال في مجمع الزوائد ج ٣ ص ٦٣. رواه الطبراني في الأوسط والكبير وفيه موسى بن عمير والكوفي وهو متروك.

ومن أجل ذلك كان هذا المثل الطيب للمتصدق، إن الذي يقع في الأسر لا يرحمه عدوه، ولكن المتصدق نفعه رصيده من الخير، لقد فدى نفسه بما قدّم، وهكذا الجزاء من جنس العمل، قهر نفسه بالبذل والعطاء فكان له عطاؤه نعم الغطاء، يمنع عنه الأذى، ويزيل منه الدرون والقذى، فهنيئا له بما شرى به نفسه، وقد قرن الله بين شراء الأنفس والأموال، فلا عجب أن تكون حال المتصدق من أحسن الأحوال، يجزي الله الباذل خيراً، وإن كان بذله فرضا، فكيف به إذا أقرض الله قرضا؟!

واعلموا ـ أرشدكم الله ـ أن بذل المال علامة القبول، هاجر سيدنا صهيب ـ رضي الله عنه ـ فكان له في طريقه ما كان حين اعترضه بعض أهل مكة فدلهم على ماله ليخلوا بينه وبين مقصده، فلما وصل ورآه النبي عليه وآله الصلاة والسلام قال: «ربح البيع أبايجيي ربح البيع أبا يحيى»(١) ونزل في ذلك قرآن يتلي ﴿ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاة الله، والله رؤوف بالعباد ﴾ (البقرة: ٢٠٧).

إن الله تبارك وتعالى بين لنا بياناً شافياً بأن الصدقة هي التي يضاعف فيها الأجر أضعافاً كثيرة تربوعلى السبعائة ضعف، ولا يعلم مقدار ذلك إلا الله، فيا أجمل العطاء، وما أعظم درجة السخاء إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضاً حسناً يضاعف لهم، ولهم أجر كريم (الحديد: ١٨) فالسعيد السعيد من أدرك وفقه قول الله سبحانه (آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير (الحديد: ٧) من قبل أن يكون ندم لا ينفع صاحبه وحزن لا يفيد ناحباً،

<sup>(</sup>١) أخرجه الحاكم في المستدرك /كتاب معرفة الصحابة ٣٩٨/٣. وقال على شرط مسلم ولم يخرجاه.

كان الحسن البصري ـ رضي الله عنه ـ يسير ومعه أحد الناس فمرت بهم جنازة، فسأل الحسنُ صاحبه: ترى لو خير هذا أن يسرجع إلى الدنيا فيتصدق بربع ماله أو ثلثه أيفعل؟ قال له صاحبه: يا أبا سعيد إنه يتصدق بأكثر من ذلك إذا ضمن الرجوع، قال الحسن ـ رضي الله عنه ـ ولكن ترى أيرجع؟ قال الرجل: لا، قال الحسن ـ رضي الله عنه ـ استُحمل مثل ما مُحل؟ قال نعم، قال الحسن ـ رضي الله عنه ما دمت واثقاً من ذلك كله فتصدق اليوم قبل أن تحمل فتتمنى أن ترجع لتتصدق بمالك كله.

ولقد ضرب الصحابة \_ رضوان الله عليهم \_ أروع الأمثلة فيها قدموه من صدقات، ومن بعدهم من التابعين، والتابعين لهم بإحسان، وهذا هو شأن المسلم في كل زمان ومكان، فيها دام هو مستخلفاً في ماله، فلم لا يرضي الله الذي استخلفه في هذا المال، ﴿ومالكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السهاوات والأرض﴾ (الحديد: ١٠).

# أنواع الصدقة:

ثم اعلموا ـ أرشدكم الله وإياي ـ أن الصدقة تصدق أول ما تصدق على العطاء والبذل والنفقة، ولكن هناك أنواع أخر من الصدقات، ومن أنواع الصدقة أن تبذل المعروف، وتفعل الإحسان، وتقدم ما تستطيع من أنواع المعونة، فإرشادك الضال صدقة، وبذلك المعروف صدقة، قال على «كل سلامي من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع عليه الشمس، تعدل بين إثنين صدقة، وتعين الرجل على دابته وتحمله عليها أو ترفع عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وكل خطوة تخطوها إلى الصلاة صدقة، ودل الطريق صدقة وتميط الأذى عن الطريق صدقة»(١)

<sup>(</sup>١) رواه البخاري في كتاب الجهاد رقم الحديث ٢٨٩١ (فتح الباري ٢/٥٥).

وهذه رحمة من الله تبارك وتعالى لأولئك الذين لا يجدون ما يتصدقون به من مال ﴿لينفق ذو سعة من سعته ومن قُدِر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفساً إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسراً ﴾ (الطلاق: ٧).

وهناك نوع آخر من الصدقة غير النوعين السابقين، وهو العفو عمن أساء إنيك، أن تتصدق على الناس بأخطائهم، فلقد جاء في الخبر أن أحد الصحابة الذين لم يستطيعوا أن يجاهدوا مع النبي على المنهم لا يجدون ما ينفقون، ولم يجد النبي على ما يحملهم عليه وتولّوا وأعينهم تفيض من الدمع حزناً أن لا يجدوا ما ينفقون (التوبة: ٩٢) «لم يستطع عُلبة

<sup>(</sup>١) قال في كنز العمال رواه البخاري في تاريخه والطبراني في الأوسط وسنده حسن.

بن زيد الجهاد مع رسول الله وسلام فخرج من الليل فصلى من ليلته ما شاء الله ثم بكى وقال، اللهم إنك أمرت بالجهاد ورغبت فيه، ثم لم تجعل عندي ما أتقوى به، ولم تجعل في يد رسولك ما يحملني عليه، وإني أتصدق على كل مسلم بكل مظلمة أصابني بها في مال أو جسد أو عرض، ثم أصبح مع الناس، فقال رسول الله وسلام أين المتصدق هذه الليلة؟ فلم يقم أحد، ثم قال: أين المتصدق، فليقم، فقام إليه فأخبره فقال رسول الله على: أبشر فوالذي نفسي بيده لقد كتبت في الزكاة المتقبلة»(١)

يقول الإمام الشافّعي رضي الله عنه:

من نال مني أو علقت بذمته أبرأته لله راجي منته كي لا أعوِّق مؤمناً يوم الجزا

أو لا أسوء محمداً في أمته يقول الإمام رحمه الله: إن الذي أساء إليّ وعلقت بذمته، أي شغلت ذمته بي، إني أبرثه لله تبارك وتعالى راجياً منة الله تعالى، أفعل هذا أعفو عمن أساء إليّ وأتصدق بعرضي عليه، كي لا أعوق المؤمنين يوم الحساب والجزاء، ولكي لا أسوء النبي عليه في أمته، فيقال هذا من أمتك فعل كذا وكذا، ما أرق هذا الفؤاد وما أرهف هذا الإحساس، وما ألين ذلك القلب، وما أروع تلك المشاعر.

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية ٥/٥، قال في الإصابة ٢/٠٠٥ ذكر إبن إسحاق الحديث بغير إسناد وفي كنز العمال ١٠/٧ رواه إبن منده عن أبي عيسى بن جبر قال كان عُلبة بن زيد بن حارثة رضي الله عنه رجلاً من أصحاب النبي : فلما حض على الصدقة جاء كل رجل منهم بطاقته وما عنده، فقال علبة بن زيد: إنه ليس عندي ما أتصدق به، اللهم إني أتصدق بعرضي على من ناله من خلقك، فأمر رسول الله عن منادياً، فنادى: أين المتصدق بعرضه البارحة؟ فقال علبة فقال: قد قبلت صدقتك». وروى البزار عن علبة بن زيد رضي الله عن نفسه قال: حث رسول الله عني على الصدقة فذكر الحديث. قال البزار: علبة هذا رجل مشهور من الأنصار ولا نعلم له غير هذا الحديث.

# تلكم بعض أنواع الصدقات:

أولها: بذل المال.

ثانيها: بذل المعروف لمن لم يجد مالًا.

وثالثها: كظم الغيظ والعفو عن المسيء.

في أوسع فضل الله، وما أعظم كرمه، فعليك بما تستطيع من الصدقة، فإن من صدق الله صدقه.

# الوصية الخامسة: الذكر.

«وأمركم أن تذكروا الله فإن ذلك كمثل رجل خرج العدو في أثره سراعاً حتى إذا أتى على حصن حصين فأحرز نفسه منهم، كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله»

ذكر الله تبارك وتعالى استحضار عظمته، كما يكون باللسان يكون باللسان يكون بالجوارح، وأصله القلب، فإذا ذكر العبد الله في قلبه فاضت أنوار الذكر إلى لسانه وجوارحه، فذكر القلب دوام مراقبته، وذكر اللسان تسبيحه وتوحيده وحمده والتكبير والتعظيم وما يشبه ذلك من أنواع التمجيد، وذكر الجوارح طاعتها لله، ومهما بلغ الذاكرون تحميداً وتمجيداً، وتسبيحاً وتوحيداً، فلن يبلغوا من الثناء على الله تبارك وتعالى إلا اليسير اليسير، كيف لا وسيدنا رسول الله على الله يقول: «لا أحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك» (۱). وقد تحدثنا في خماسية سابقة عن الذكر، ووعدناك زيادة نرجو أن يعيننا الله على الوفاء.

<sup>(</sup>١) رواه مسلم في كتاب الصلاة باب ما يقال في الركوع والسجود ٢٢٢/٤٢ وأوله «اللهم أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أنت على نفسك».

# الفرق بين الذكر والعبادة:

إعلموا ـ أرشدكم الله وإياي ـ أن الذكر من أعظم العبادات التي تقربنا من خالقنا وسيدنا، إلا أن هناك فروقاً نذكر بعضها

فالعبادة لها وقت مخصوص كها تعلمون، نجد ذلك ظاهراً في الصلاة والصيام والزكاة والحج، ولكن الذكر ليس له وقت خاص به، لأن المسلم من حقه أن يكون دائهاً مع الله ولأن الله تبارك وتعالى لا يتخلى عن عبده، ومن هذه الفروق أن العبادات محدودة لا يجوز أن تنزيد على أربع ركعات في الظهر، وسبعة أشواط في السعي، ولكن الذكر ليس له حدّ، بل كلها أكثرت منه كلها ارتفعت وسموت، وكلها أكثرت منه كلها انتفعت ونجوت. الذكر ـ إذن ـ ليس له وقت خاص، وليس له حد خاص.

ووفقنا بطاعته وشكره أن كل عبادة لها جزاء خاص بها معلومة الأجر. ووفقنا بطاعته وشكره أن كل عبادة لها جزاء خاص بها معلومة الأجر. جزاؤها لذة دنيوية أو أخروية، فقد تكون درجة في الآخرة، أو غرفة من غرفات الجنة، أو تكفير خطيئة، ولكن للذكر جزاء آخر، أتعرفون ما هـو؟ إنه أكبر من ذلك كله وخير منه \_ وكل ما عند الله خير \_ إن جزاء الذكر جزاء عظيم، إنه بحق لا يعدله شيء، ولا يدانيه جزاء، أتعرفون ما هو أن ليس حوراً ولا قصوراً، ولا سندساً ولا حريراً، ولا جنات لا ترون فيها شمساً ولا زمهريراً إنه والله أعظم النعم، وأجل ما يسطره قلم، إنه إكرام من الله، إنه ذكر الله لك، وأي سعادة أعظم، وأي درجة أرفع، وأي فرحة أتم، وأي خير أعم من أن يذكرك خالقك وسيدك قال سبحانه وأي فرحة أتم، وأي أذكركم واشكروا في ولا تكفرون (البقرة: ١٥٢).

# معنى ذكر الله:

قال إبن عطاء الله السكندري «ومعنى ذكر الله سبحانه لعبده إنّ من

ذكره بالتوحيد ذكره بالجنة والمزيد. قال الله تعالى: : «فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار» ومن ذكره باسمه المفرد أعنى (الله) ودعاه بإخلاص أجابه. قال الله تعالى: ﴿وإذا سألك عبادي عني فإني قريب الآية. ومن ذكره بالشكر ذكره بالمزيد. قال الله تعالى ﴿ولئن شكرتم لأزيدنكم ﴾ وما من عبد ذكره بذكر إلا ذكره بما يقابله عوضاً له. فإن ذكره العارف بمعرفته ذكره بكشف الحجاب لمشاهدته. وإن ذكره المؤمن بإيمانه ذكره برحمته ورضوانه وإن ذكره التائب بتوبته ذكره بقبولها ومغفرته. وإن ذكره العاصي باعتراف زلته ذكره بستره وأناته. وإن ذكره الفاجر بفجوره وغفلته، ذكره بعذابه ولعنته وإن ذكره الكافر بكفره وجرأته. ذكره بعذابه وعقوبته. ومن هلّله أجلّه ومن سبّحه أصلحه. ومن حمده أيده ومن استغفره غفر له ومن رجع إليه أقبل عليه. فإن أحوال العبد كلها أربعة أحوال منها أن يكون في طاعة فيذكره بروية المنة في توفيقه لها، ومنها أن يكون في معصيته فيذكره بالستر والتوبة ومنها أن يكون في نعمة فيذكره بالشكر ومنها أن يكون في شدة فيذكره بالصر». (١)

تلكم هي بعض الفروق بين الذكر وغيره، ولمنزلة الذكر كان بعض الصحابة يرون أنه أفضل من كل عمل، من الصدقة وغيرها، ويستدلون لذلك بأحاديث ذكرنا بعضها من قبل، وسنذكر بعضها.

عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي على قال: ألا أنبئكم بخير أعهالكم، وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم، قالوا: بلى يا رسول الله قال ذكر الله عز وجل»(٢).

<sup>(</sup>١) الله القصد المجرد لابن عطاء الله ص ٧٥ - ٧٦.

<sup>(</sup>٢) رواه إبن ماجة في كتاب الأدب باب فضل الذكـر ٥٣/ ٣٧٩٠ ج ٢ ص ١٢٤٥ والموطأ في القرآن ج ١ ص ٢١١.

وعن أبي سعيد أن النبي على سئل أي العباد أفضل درجة عند الله يوم القيامة قال: الذاكرون الله كثيراً، قلت: يا رسول الله ومن الغازي في سبيل الله قال: لو ضرب بسيفه في الكفار والمشركين حتى ينكسر ويختضب دماً لكان الذاكرون الله أفضل منه درجة (١)

وخرج الطبراني من حديث أبي الوازع عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي على قال: لو أن رجلًا في حِجره دراهم يقسمها، وآخر يذكر الله كان الذاكر أفضل»(٢)

وعن أبي الدرداء لأن أقول الله أكبر مائة مرة أحب إليّ من أن أتصدق بمائة دينار، وروي ذلك كذلك عن سلمان الفارسي.

والمثال الذي جاء للذاكر في الحديث الشريف يدل على ما للذكر من شأن \_ كها قلت من قبل \_ إنه حصن يمنع أحداً أن يصل إليك برمية سهم، وإنما كان الذاكر كذلك لأن التحصن بالله تبارك وتعالى خير ما يصل إليه العبد، اللهم إنا نتحصن بك ونعتصم بك ونلوذ بك ونلجأ إليك ونعتمد عليك ونعوذ بك من شرار خلقك فاكفنا اللهم شر أعدائك وأعدائنا.

إن الذي يذكر الله ويذكره الله يأوي إلى ركن شديد، يعتصم بحبل أو رشيد. كان الذكر إذن منجياً للذاكر - كا جاء في هذا الحديث - كان حرزاً له من الشيطان، وهو شرُّ الأعداء.

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي في كتـاب الدعـوات باب أي العبـاد أفضل عندالله وقال حـديث غريب ٣٣٧٣/٥

<sup>(</sup>٢) قال في مجمع الزوائد ١٠/٧٤ رواه الطبراني في الأوسط ورجاله وثقوا.

## فوائد الذكر:

وللذكر فوائد كثيرة من أهمها كها ذكر إبن عطاء الله رحمه الله خمسٌ وهي رضى الله ورقمة القلب وزيادة الخبير، وحرز من الشيطان، ومنع من المعاصى.

وهذه الخمس التي ذكرها إبن عطاء الله فيها جماع الخير كله والنجاة من الشر كله، ففي الذكر أعظم الرضى، فأنت حينها تذكر الله تستجيب لأمره، تذكره بإنعامه وجلاله، وفضله وقدرته وجميع أسهائه الحسنى فتنال الرضى كل الرضى، ثم إنَّ ذكرك لله تعالى يجنبك قسوة القلب فيرق قلبك ويلين ويطمئن ﴿ ألا بذكر الله تطمئن القلوب ﴾ (الرعد: ٢٨)

وأما زيادة الخير فلأنك كلما ذكرت الله تبارك وتعالى ذكرك الله، وهل هناك خير أعظم من هذا الخير، ثم إن الذكر اعتصام بالله تعالى وفي هذا أعظم حرز من الشيطان كما جاء في الوصية التي نتحدث عنها، ونتيجة ذلك كله منعك من المعاصي، ولو لم يكن في الذكر إلا هذه الآية الكريمة لكفى، قال تعالى ﴿أَسُل ما أُوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر الله أكبر (العنكبوت: ٤٥) وقد قيل في معنى الآية الكريمة خمسة أوجه:

أحدها: إن ذكر الله تعالى لنفسه، وتوحيده وتعظيمه وتمجيده أكبر وأعظم من ذكر خلقه الضعفاء الفقراء وتوحيدهم له، لأنه هو الغني الحميد.

الثاني: إن ذكر هذا الإسم أعظم من ذكر غيره من أسمائه.

الثالث: إن ذكر الله تعالى لعبده في الأزل قبل كونه أعظم وأكبر إذا ذكره العبد في الحال، وأسبق وأقدم وأتموأسني، وأرفع وأشرف وأكرم. قال الله تعالى «ولذكر الله أكبر».

الرابع: ان ذكر الله تعالى في الصلاة أفضل وأكبر من ذكره في غير الصلاة، ومشاهدة المذكور في الصلاة أعظم وأكمل وأكبر من الصلاة.

الخامس: إن ذكر الله لكم بهذه النعم العظيمة، والمنن الجسيمة، وندبه إليكم بدعوته إياكم لطاعته أكبر من ذكركم له بالذكر عليها إذ تطيقون شكر نعمته (١)

قال إبن عطاء الله في حكمه: «لا تترك الذكر لعدم حضور قلبك مع الله فيه، لأن غفلتك عن وجود ذكره أشد من غفلتك في وجود ذكره فعسى أن يرفعك من ذكر مع وجود غفلة، إلى ذكر مع وجود يقظة، ومن ذكر مع وجود حضور ومن ذكر مع وجود حضور إلى ذكر مع عبية عن ما سوى المذكور وما ذلك على الله بعزيز»(٢)

وقال: «أكرمك كرامات ثلاثاً، جعلك ذاكراً له ولولا فضله لم تكن أهلاً لجريان ذكره عليك، وجعلك مذكوراً به إذ حقق نسبته لديك وجعلك مذكوراً به إذ حقق نسبته لديك وجعلك مذكوراً عنده فتمم نعمته عليك»(٣)...

وهذه أقوال تتلألاً فيها الأنوار، فهي بحق تصقل القلب، ففي الحكمة الأولى من هاتين الحكمتين حث لك على أن تديم الذكر، ولا تخدعنك نفسك، ولا يُيئسُك الشيطان، فتترك ذكر الله تبارك وتعالى؛ لأنك لا تلمس له أثراً في نفسك، ولا تجد له حلاوة في قلبك، فدم على ذكر الله، وكن من الذين يذكرون الله كثيراً، فإن لله نفحات فعرض نفسك لها، فإنك لا تدري أي الأوقات فيه البركة.

<sup>(</sup>١) الله \_ القصد المجرد في معرفة الإسم المفرد /لابن عطاء الله السكندري ص ٧٣.

<sup>(</sup>٢) إيقاظ الهمم في شرح حكم إبن عطاء الله لابن عجيبه ص ٧٩.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ص ٣٦٣.

وفي الحكمة الثانية ببين لك ما أكرمك الله به من كرامات بهذا الذكر، فذكرك له كرامة وذكره لك كرامة، ذكرك له وأنت تدخل في زمرة عباده ﴿يا عباد لا خوف عليكم اليوم ﴾ [الزخرف: ٦٨] ﴿يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعاً ﴾ (الزمر: ٥٣) ﴿ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم. ولا هم يحزنون ﴾ (يونس: ٢٦) فما أشرف هذه النسبة التي أكرمك الله بها وقد جعلك من عباده وأحبابه وأوليائه وأصفيائه. والكرامة الثالثة ذكرك عنده، وهذا ما أشار إليه حديث النبي ﷺ فيما يرويه عن ربه، أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم وإن تقرب إليً شبراً تقربت إليه ذراعاً، وإن تقرب إليًّ ذراعاً تقربت إليه باعاً، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة»(١)

﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمنُوا اذْكُرُوا الله ذُكُراً كَثَيْراً وسبحوه بكرة وأصيلًا، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحياً تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجراً كريماً ﴾ (الأحزاب ٤١ ـ ٤٤).

والـذكـر أعـظم بـاب أنـت داخـالهم الله الأنـفـاس حـرّاسـاً

تلكم هي الموصايا الخمس تنير القلب وتهذب النفس، وتنزكي الروح وترهف الحس: التوحيد والصلاة، والصيام، والصدقة، والذكر. وآن لنا أن نشرف بالخماسية الثانية في هذا الحديث وهي قوله ﷺ (وأنا

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري في كتاب التوحيد باب قول الله تعـالى «ويحذركم الله نفســـ» ٢٩٧٠/١٦ ج ٦ ص ٢٦٩٤.

آمركم بخمس الله أمرني بهن: السمع والطاعة والجهاد والهجرة والجاعة فإنه من فارق الجاعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يراجع. ومن ادعى دعوى الجاهلية، فإنه من جثى جهنم فقال رجل يا رسول الله: وإن صلى وصام؟ فقال وإن صلى وصام فادعوا بدعوى الله الذي ساكم المسلمين المؤمنين عباد الله).

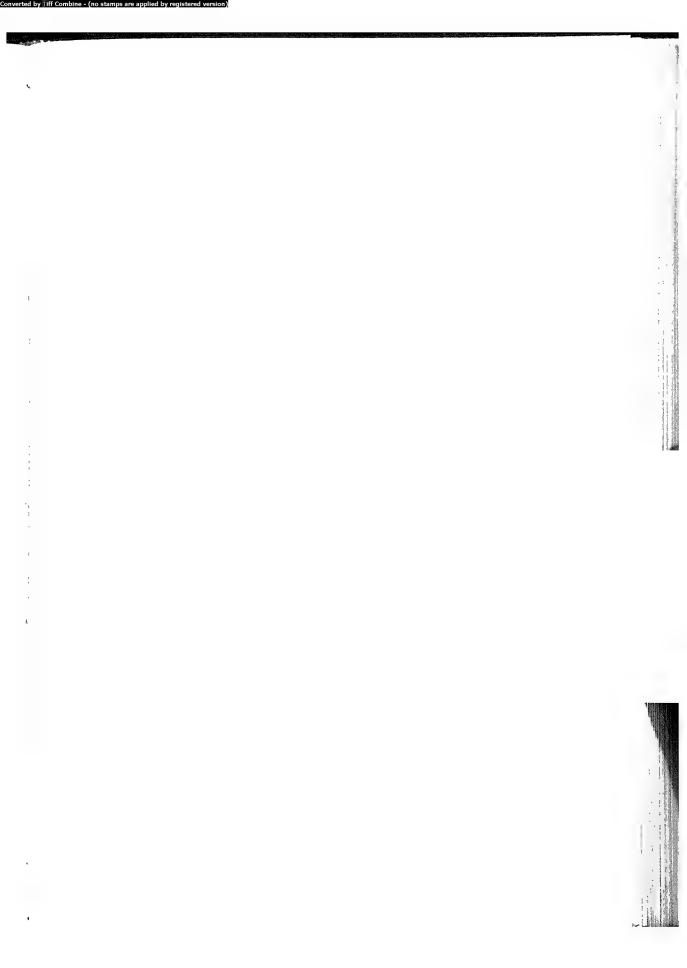

# الخاسية السادسة عشرة

قوله ﷺ: «وأنا آمركم بخمس الله أمرني بهنّ: السمع والطاعة والجهاد والهجرة والجهاعة فإنه من فارق الجهاعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه، إلا أن يراجع ومن ادعى دعوى الجاهلية فإنه من جثى جهنم فقال رجل: يا رسول الله: وإن صلى وصام؟ فقال وإن صلى وصام. فادعوا بدعوى الله الذي سهاكم المسلمين المؤمنين عباد الله».

### مقارنة بين الخاسيتين:

وقبل أن نبدأ الحديث عن هذه الخماسية يجب أن نقف وقفة تأمل، راجين أن تفجر لنا من هذه الخماسيات العظيمة عين سلسبيل، وأن نهتدي بها إلى أقوم سبيل،

الخياسية الأولى في الحديث الشريف كانت تهذيباً للنفس - كما قلنا من قبل - وهي ما أخبرنا به سيدنا رسول الله على عن يحيى بن زكريا وما كان بينه وبين عيسى عليهم سلام الله جميعاً، والخياسية الثانية خص بها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمته، وفي المقارنة بين الخياسيتين روعة وسمو.

تفكروا - أرشدكم الله - وأنعموا النظر: الخماسية الأولى كانت أخلاقاً تسمو بالنفس وتطهرها وهي ذات صبغة فردية فكل من العبادة والصلاة والصيام والصدقة والذكر تسمو بصاحبها لتحله أعلى الدرجات،

ولكن الخياسية الثانية التي اختصت بها هذه الأمة يغلب عليها الطابع الجهاعي، وفي ذلك تذكرة للمسلمين ليدركوا أن طبيعة هذا الدين الذي أراده الله تبارك وتعالى مكملاً لغيره من الديانات والشرائع طبيعة شاملة عامة، فإذا كانت الديانة السابقة ذات عناية بشؤون الفرد، فإن الإسلام جاء لرعاية مصالح الفرد والجهاعة على السواء، وما ذلك إلا لأن رسالة هذا الدين باقية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، تسمو بالفرد وتهذبه، ولكنها مع ذلك ترعى -نقوق الجهاعة، فإذا كانت الصلاة والصيام وغيرها من العبادات تبويء المسلم مقعد صدق عند مليك مقتدر، فإن السمع والطاعة والهجرة والجهاد والجهاعة ترشد المسلم إلى أنه لا يعيش لنفسه، وإن هناك تكاليف هي من حق الجهاعة وما يعانيه المسلمون في أيامنا هذه من مشكلات ومصائب، وفتن ومعضلات ناتجة عن إهمال هذا الجانب الجهاعي.

إن ما يهدف إليه أعداء الدين وأدعياؤه كذلك تجريد هذا الدين من الصبغة الجهاعية ليبقى كل مسلم في إطار فردي، فهم يحاولون دائهاً أن يصوروا الدين بأنه صلة فردية بين الإنسان وخالقه وتفريغ الدين من محتوياته الجهاعية جحود وجناية وجريمة وجور وجفاف روح وجنف عن الحق.

وما نسمعه في هذه الأيام من عبارات (تسييس الدين، وتديين السياسة، والتعصب، والتزمت والتشنج) ليس إلا محاولة للقضاء على هذا الدين وتمزيقه وتقزيمه ولكن يأبي الله إلا أن يتم نوره.

إذا كانت مصادر الإسلام الأولى القرآن والسنة، والفقه الإسلامي فيها أحكام الطهارة والصلاة والصيام والحج، فإن هناك أحكاماً كذلك للجهاد والجنايات والحدود، والعلاقات الدوليّة، والمحافظة على أواصر

الجاعة وأحكام الحرب والسلم، والصلح والهدنة، إن دين الله لم يترك ثغرة من ثغرات الحياة، ولا جانباً من جوانبها، إلا ولله ولرسوله في كل ذلك حكم، فها بال السياسة حلال لكل فئة من فئات المجتمع، حرام على دين الله وحملة شريعته، ولكن

ولو أن أهل العلم صانوه صانهم ولو عظموه في النفوس لعظما

إن وصية سيدنا رسول الله على ترشد المسلمين إلى أنهم لا يجوز لهم المهادنة على دين الله وتبين لهم أن أي قضية من قضايا الحياة حربا أو سلماً، سياسة وفكراً، أسرة واقتصاداً، تربية وجهاداً تنمية وإعداداً يجب أن تنظر فيها إلى حكم الله أولاً وقبل كل شيء.

وأشد ما يعجب منه المرء ويتفطر له القلب، ويألم له الضمير أن نجد أن عدونا هو الذي يخطط لنا لننفذ رغباته وأوامره، إنني على يقين من أن سيدنا رسول الله على ما ذكر هذه الوصايا الخمس بعد الخمس الأولى إلا ليبين للمسلمين ما يجب عليهم أن يبذلوه لهذا الدين فإنهم إنما يبذلون ذلك لأنفسهم.

إن نظرة عجلى إلى الأحداث تجعلنا ندرك دون عناء أن الدم الذي يراق في العالم، أربعة أخماسه دم مسلم، ولو أن المسلمين تدبروا وصية النبي في هذه الخمس التي أمر بها ما كلفهم ذلك معشار هذه المصائب التي تلحق بهم، ﴿أُولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتبين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون ﴿ (التوبة: ١٢٦) ولنبدأ ببيان الوصايا الخمس التي أمرنا بها النبي على السمع والطاعة والجهاد والهجرة والجاعة.

الوصية الأولى: السمع:

والسمع أول مراتب العلم والعمل ﴿ يَا أَيَّهَا الذَّينَ آمنُوا لا تقولُوا راعنا وقولُوا انظرنا واسمعوا ﴾ وقال سبحانه: ﴿ إِنْ فِي ذلك لَـذَكرى لَمْنَ كَانَ لَهُ قَلْبُ أُو أَلْقَى السمع وهو شهيد ﴾ (ق: ٢٧) وقال سبحانه: ﴿ أُولئك هداهم الله وأولئك هم المفلحون، اللَّذِينَ يستمعونَ القول فيتبعون أحسنه ﴾ (الزمر: ١٨).

## آداب الإستماع:

«ومن أدب الإستماع: سكون الجوارح، وغض البصر، والإصغاء بالسمع، وحضور العقل، والعزم على العمل وذلك هو الإستماع كما يجب الله تعالى [وهو] أن يكفّ العبد جوارحه أن يشغلها (بشيء) فيشتغل بقلبه (به) عما يستمع، ويغض طرفه لئلا يلهو قلبه بما يرى، ويحضر عقله فلا يحدّث نفسه بشيء سوى ما يستمع إليه، ويعزم أن يفهم فيعمل بما يفهم»

قال بعض الحكماء: «تعلم حسن الإستماع كما تتعلم حسن الكلام، فإن من حسن الإستماع إمهال المتكلم حتى يقضي حديثه، وقلة التلفت إلى الجواب، والإقبال بالوجه، والنظر إلى المتكلم والوعي في أن يفهموا عنه فيعملوا له بما يفهمون عنه».

وضرب بعض الحكماء مثلاً لذلك كله فقال: إن الباذر خرج ببذره فملأ منه كفّه فبذر، فوقع منه شيء على ظهر الطريق فلم يلبث أن انحط الطير عليه فاختطفه، ووقع منه شيء على صفا \_ يعني حجراً أملس \_ عليه تراب يسير، وندى قليل، فنبت، حتى إذا وصلت عروقه إلى الصفا لم يجد مساغاً ينفذ فيه فيبس، ووقع منه شيء في أرض طيبة فيها شوك نابت، فنبت البذر، فلما ارتفع خنقه الشوك فأفسده واختلط به، ووقع منه شيء

على أرض طيبة ليس على ظهر طريق، ولا على صفا، ولا فيها شوك، فنبت ونما وصلح.

فمثل الباذر: مثل الحكيم. ومثل البذر: مثل صواب الكلام يتكلم به الحكيم. ومثل ما وقع على ظهر الطريق: مثل الرجل يستمع الكلام وهو لا يريد أن يسمعه، فلا يلبث الشيطان أن يختطفه من قلبه فيساه ومثل الذي وقع على الصفا: مثل الرجل يستمع الكلام فيستمعه ويستحسنه، ثم يفضي إلى قلب ليس فيه عزم على العمل، فينفسخ من قلبه. ومثل الذي وقع في أرض طيبة فيها شوك: مثل الرجل يستمع الكلام وهو ينوي أن يعمل به، فإذا اعترضت له الشهوات عند مواقع الأعمال خنقته، فأفسدته، فترك استعمال ما نوى أن يعمل به، ومثل الذي وقع في أرض طيبة ليس على ظهر طريق، ولا فيها شوك ولا على صفا: مثل الرجل يستمع إلى الكلام وهو ينوي أن يعمل به، فيفهمه، ثم يصبر على العمل به عند مواقع الأعمال ويجانب الشهوات.

قال أبو عبدالله: فلقد ضرب هذا المثل، في اغادر ما يحب الله تعالى، أن يدلّ عليه، مما أدّب به عباده، لأنه أدبهم بالإستاع والإنصات والنية على الطاعة، والصبر عليها، عند مواقع الأعمال ومجانبة الشهوات، والأهواء المزيلة عن الطاعة والمفسدة لها، وإن أدوها بجوارحهم(١)»

# السمع لولاة الأمور:

وهذه آداب السمع بصفة عامة، ولكن يظهر أن السمع الذي يقصده سيدنا رسول الله عليه هو السمع لولاة الأمور حيث جاء مقترناً

<sup>(</sup>١) الرعاية لحقوق الله للحارث المحاسبي ٣٣ - ٣٥.

بالطاعة، وقد وردت أحاديث كثيرة يأمر النبي على المسلمين بالسمع والطاعة، وإن وُلِي عليهم عبد حبشي (١)، وذكر العبد الحبشي لا يدل على استصغاره أو الإنتقاص منه، أو التقليل من شأنه فذلك أمر لا يتصور من أكرم الخلق، وأقربهم من الحق سيدنا رسول الله، لكن ذكر العبد الحبشي كان تعلياً للعرب الذين كانوا لا يسلمون قيادهم لأحد حتى لو كان من جنسهم، فكانت كل قبيلة أو شعب له أميره أو رئيسه الذي يأتمر بأمره، لذلك قال النبي على ولو كان عبداً حبشياً.

### الوصية الثانية: الطاعة.

واعلموا ـ أرشدني الله وإياكم ـ أن السمع والطاعة أمر الله بها تبارك وتعالى، ونعى على الذين لا يلتزمون بها. قال سبحانه: ﴿فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيراً لأنفسكم ﴾ (التغابن: ١٦). ﴿ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون ﴾ وقال سبحانه ثناء على المؤمنين ﴿وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير ﴾ (البقرة: ٢٨٥) ونعى على الذين هادوا ﴿يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا ﴾ (النساء: ٤٦) وقال سبحانه ﴿ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيراً لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا ﴾ (النساء: ٤٦).

وقد وردت آیات کشیرة تأمر المسلمین بطاعة الله ورسوله: ﴿قَـلُ أَطِيعُـوا اللهُ والرسول، فإن تـولوا فـإن الله لا يحب الكافرين﴾ (آل

<sup>(</sup>١) البخاري: ج ٦ ص ٢٦١٢. كتاب الأحكام ـ بـاب السمـع والـطاعـة وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قـال رسول الله ﷺ: اسمعـوا وأطيعوا وإن استعمـل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة.

عمران: ٣٢) ﴿ يَا أَيّهَا الذّين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالمذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالمذين قالوا سمعنا وهم البكم المذين لا (الأنفال: ٢٠) ﴿ إِنْ شَرِ المحوابِ عند الله الصم البكم المذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيراً لأسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا وهو معرضون ﴾ (الأنفال: ٣٢). وهذه الآيات الكريمة تبين لنا أنّ الساع المأمور به ليس ما تنقله الأذن وتفهمه فحسب، وإنما الساع المأمور به ساع استجابة ﴿ ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون ﴾ (الأنفال: ٢١) فالساع المقبول هو الذي تنتج عنه الطاعة ﴿ ومن يطع الله ورسوله ويخش الله ويتقه فأولئك هم الفائزون ﴾ [النور: ٢٥]

أما الطاعة التي يتظاهر بها اللسان فيلا يعبأ بها الله تبارك وتعالى؛ ذلك لأنها طاعة لم يتدبر القرآن مدّعوها، ولقد بين القرآن الكريم أن الطاعة الحقّة هي التي يستجيب فيها الطائعون للنبي على ونعى على أقوام ، وبكتهم وعنفهم، ذلك لأنهم ادعوا الطاعة بالسنتهم، ولم يطيعوا في قلوبهم، أطاعوا حالة حضورهم، وعصوا في غيبتهم. قال سبحانه همن يطع الرسول فقيد أطاع الله، ومن تولى فيا أرسلناك عليهم حفيظاً ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلاً أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً (النساء ٨٠، ٨١) هذه الطاعة التي آدعاها أولئك طاعة كاذبة يُظهر أصحابها غير ما يبطنون، ذلك لأنهم لا يتدبرون القرآن ولو تدبروه لأثر في نفوسهم ولخشعت قلوبهم، فأولى لهم طاعة وقول معروف. وفي آية أخرى ينكر القرآن على أولئك الذين يدعون الطاعة فيقول سبحانه

وتعالى: ﴿ويقولون آمنا بالله بالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مندعنين أفي قلوبهم مرض أم آرتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون ﴾ (النور: ٤٧ ـ ٥٠) ثم تبين الآيات الطاعة الصحيحة المقبولة ﴿إنما كان قول المؤمنين إذا دُعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون، ومن يطع الله ورسوله ويخش الله ويتقه فأولئك هم المفائزون ﴾ (النور: يطع الله ورسوله ويخش الله ويتقه فأولئك هم المفائزون ﴾ (النور: دم الماعة الحقة تلك التي امتزجت مع الخشية فكان في ذلك صلاح الباطن، ومع التقوى فكان في ذلك صلاح الباطن والظاهر كليها.

تلكم هي الطاعة الحقَّة امتزجت مع عبادتين عظيمتين خشية وتقوى، فكان جزاؤها مكافأتين عظيمتين كها بُينٌ في الآيتين الكريمتين وهما الفلاح والفوز، فهنيئاً لمن أطاع الله ورسوله حق الطاعة فأكرمه الله بخير بضاعة.

#### الطاعة الواجبة على الإنسان:

ثم اعلموا بعد ذلك أن الطاعة لأولي الأمر، وأولو الأمر هم الأمراء والعلماء واجبة ما دامت في مصالح المسلمين، وما دامت بعيدة عن المعصية، ولذلك قال سبحانه فيا أيها اللذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم (النساء: ٥٩) فتدبروا الآية أرشدكم الله حيث ذكرت الطاعة بجانب الله وجانب الرسول على «أطيعوا الله وأطيعوا الرسول» ولم تذكر الطاعة بجانب أولي الأمر، وذكر بدلها كلمة (منكم)، وكل ذلك في الآية الكريمة ليبين الله سبحانه أن طاعة أولي الأمر ليست

مستقلة، وإنما هي تبع لطاعة الله ورسوله على الله من جهة. ومن جهة أخرى فإن أولي الأمر الذين ذكروا في الآية لا بد أن يكونوا من جماعة المؤمنين، من الذين يعتزون بإيمانهم، ويحرصون على تنفيذ شعائر الله وإقامة حدوده، ولا يقدمون بين يدي الله ورسوله أمراً، ولا يهتكون لشرع الله ستراً، أولئك هم أولو الأمر الذين تجب طاعتهم الذين لم يعادوا الله ورسوله، ولم يوالوا غير الله ورسوله والمؤمنين. ثم ان هذه الطاعة لا يجوز أن تكون في معصيته الله تبارك وتعالى فلا طاعة لمخلوق في معصيته الخالق.

ولقد جاء في السنة عن علي رضي الله عنه قال: بعث النبي عنه سرية وأمَّر عليهم رجلًا من الأنصار، وأمرهم أن يطيعوه، فغضب عليهم، وقال: أليس قدأمر النبي عنه أن تطيعوني؟ قالوا: بلى، قال: قد عزمت عليكم لما جمعتم حطباً وأوقدتم ناراً ثم دخلتم فيها، فجمعوا حطباً، فأوقدوا فلما هموا بالدخول، فقام ينظر بعضهم إلى بعض، قال بعضهم: إنما تبعنا النبي عنه فراراً من النار، أفندخلها؟ فبينها هم كذلك إذ خمدت النار وسكن غضبه فذكر للنبي عنه. فقال: لو دخلوها ما خرجوا منها أبداً، إنما الطاعة في المعروف»(۱).

وهكذا كل طاعة يمكن أن تجر صاحبها إلى فعل حرام أو ترك فرض، أو انتهاك عرض، أو التفريط في أرض، طاعة آثمة، ثم إن المسلم - كما يحرم عليه أن يطيع في معصية، فإنه يحرم عليه أن يطيع العصاة. قال تعالى: ﴿ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين ﴿ (القلم: العصرم عليك أن تطيع من هذه صفاته وإن كان ذا منصب

<sup>(</sup>١) البخاري - ج ٦. كتاب الأحكام ص ٢٦١٣ ـ باب السمع والطاعة للإمام. عن علي رضى الله عنه.

ومال وسلطة. وقال سبحانه: ﴿ولا تبطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطاً ﴾ (الكهف: ٢٨) وقال ﴿وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله ﴾ (الأنعام: ١١٦)

وكها تحرم عليه طاعة العصاة، فإنها تحرم عليه وعلى المؤمنين جميعاً طاعة الأعداء الذين لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، والذين لا يألون المؤمنين خبالا، والذين لا يحبون لنا الخير، أياً كان مذهب أولئك الكافرين، سواء كانوا يدينون بدين كالكتابيين، أم ليس لهم دين كالشيوعين. قال تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا أن تطيعوا فريقاً من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين ﴿ (آل عمران: ١٠٠) وقال سبحانه: ﴿يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم. وهو خير الناصرين ﴾ (آل عمران: ١٤٩).

ثم اعلموا ـ أرشدكم الله ـ أن الطاعة الحقة هي التي تهذب النفس وترهف الحسّ، وتطهر القلب، وتجلو اللب وتسمو بها الروح، وتضمد بها الجروح، تلكم التي يشعر فاعلها بالإفتقار إلى الله، أما الطاعة التي تملأ النفس غروراً وتحدث عند صاحبها تيهاً وفخراً، فتلك طاعة ربما كانت بعض المعاصي خيراً منها، ورحم الله إبن عطاء الله حيث يقول: «معصية أورثت ذلاً وافتقاراً خير من طاعة أورثت عزاً واستكباراً».

نسأل الله أن يوفقنا للطاعة الحقة ، وأن يعيننا لنجتاز كل مشقة ، اللهم آنقلنا من ذل المعصية إلى عز الطاعة ، وأكرمنا اللهم من نبيك ومصطفاك بورود الحوض ونيل الشفاعة ، ولا تروعنا اللهم يوم الفزع الأكبر وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

الوصية الثالثة: الجهاد:

سبب ذكره بعد السمع والطاعة:

وذكر الجهاد بعد السمع والطاعة له دلالات كثيرة، من هذه الدلالات أن المسلمين في سمعهم وطاعتهم يبتغون أول ما يبتغون وجه الله وإقامة شعائر الدين، والذب عن المحرمات.

ومن هذه الدلالات أن أمراء المسلمين لا همّ لهم في إمارتهم، ولا أحب لهم من أن تكون له ممن يوجه الإمارة لإرضاء الله، وليس أرضى له ممن يوجه المسلمين للجهاد في سبيله حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله.

والجهاد في سبيل الله من أعظم القربات، وأرفع الطاعات، وفي القرآن الكريم آيات كثيرة تحث على الجهاد وتثني على المجاهدين، وتنعي وتعنف، بل تذمّ وتتوعد المتقاعسين عنه، وفي السنة المطهرة تفصيلات تامة لقضايا الجهاد المتعددة، وبيان وافي لما يلحق المتقاعسين عن الجهاد من ذل ومصائب وفتن.

### ميادين الجهاد:

والجهاد في سبيل الله يتسع مفهومه وميادينه ليشمل الحرب، والإعداد النفسي، والمادي، والفكري، والروحي وليشمل جهاد النفس والجهاد باللسان. قال سبحانه: ﴿يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ﴾ (التوبة: ٧٧) ومعلوم أن جهاد المنافقين باللسان. وقال سبحانه: ﴿والمذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا ﴾ (العنكبوت: ٦٩) ويقول النبي ﷺ «إن من أعظم الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر»(١)

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي في كتاب الفتن باب ما جاء أفضل الجهاد كلمة عدل عنـد سلطان جائـر» ٢١٧٥/١٣ وقال حسن غريب من هذا الوجه.

# أنواع الإعداد للجهاد:

والإعداد للجهاد مرحلة لا بد منها، فإن الجهاد بدون إعداد دخول للجبهة بدون سلاح وعتاد، وهذا الإعداد أنواع:

### ١ \_ الإعداد المادي:

فالإعداد المادي أحد أنواعه وليس كل شيء كما يتوهم بعض الناس. قال الله سبحانه: ﴿وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم ﴾ (الأنفال: ٦٠) وكلمة قوة جاءت منكرة في كتاب الله لتشمل كل قوة، ورباط الخيل إشارة ورمز إلى كل ما عرف فيما بعد من طائرات وصواريخ، وكل ما يحتاج إلى عنايةٍ وتعلم، وكل ما لا بد من أن يكون مهياً عند المسلمين.

## ٢ ـ الإعداد النفسي:

والإعداد النفسي إعداد الأمّـة حتى لا تصل إلى اليـأس الذي يـريد عـدوها أن تصـل إليه، وحتى لا تبتعـد ويشتط بها الـطريق فيملأ الغـرور عليها كل شيء.

إن الإعداد النفسي هو أن تجنب الأمّة اليأس والغرور، فإن كل ما يبتغيه عدونا أنْ يهيمن اليأس علينا، أو يسيطر علينا الغرور دون أن نـأخذ بأسبابه، لقد عشنا هٰذين المرضين، أعني الغرور واليأس.

عشنا صرعة الغرور يوماً، فكنا نظن أن أمر العدو أيسر من أنْ نفكر

فيه، وكنا نظن أننا حينها نهزم العدو بكلمة، فإننا قادرون على أن نهزمه في معركة.

عشنا صرعة الغرور يوم أردنا أن نتجاوز شرع الله، بل أردنا أن نتجاوز الله ورسوله، في طلب النصر على العدو، فكنا نفاخر بتمثال وراية ونغم، وحددنا لدحر العدو أياماً قليلة، وغرقنا في مستنقعات الشهوات، وسكبنا القداح لنحيا نشوة الليل، في صراع مع أشباحه وأرواحنا، وبينها القوم كذلك استغل العدو نشوة النواسيين وهم سكارى نغم اللعوب الطروب (أنت عمري). استغل العدو ذلك كله فضرب ضربته القاضية، فتبدد كل أمل، وانطفأت كل جذوة، كان ذلك سنة سبع وستين وتسعائة وألف.

وها نحن اليوم نعيش العلة الأخرى والمرض الأخر مرض اليأس، وكاتب هذه السطور الذي تفيض نفسه ألماً وقلبه حزناً وعينه دمعاً، يتفطر أن لا يجد الطريق إلى الجهاد، فكاد الجهاد يصبح كلمة محرمة يعاقب قائلها أكثر من عقاب تجار المخدرات، لقد بلغ العدو ما أراد، وكان الذي يريده أن ينقلب الغرور إلى يأس، حيث تموت النفس، ولكننا ما دمنا نجد في المصحف وفي صدورنا سورة ﴿والفجر وليال عشر﴾ (الفجر: ٢) فلن غكن الياس من نفوسنا، وها هو صوت المؤذن وأنا أكتب هذه السطور يقول «الله أكبر الله أكبر». نعم إننا ما دمنا نقرأ سورة (والفجر) وما دام يجلجل مرتفعاً «الله أكبر، الله أكبر» فخسىء العدو، ومن يسير في ركابه أن يبلغوا غايتهم، ولن تثبت رايتهم، فلا بد لهذه لراية من سقوط، ولا بدلتدبيرهم من حبوط.

إن الإعداد النفسي أن يشعر كل فرد مسلم أنه يعيش فترة التأهب للجهاد، وأنه يقول كما قال آباؤه وأجداده من قبل حينها قال لهم الناس إن

الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل، فاستوعبوا قول الله وتدبروه ﴿إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين ﴾ (آل عمران: ١٧٥).

### ٣ ـ الإعداد الفكرى:

وهناك نوع آخر من الإعداد وهو الإعداد الفكري، وهو أن تكون شخصية المسلم قوية جادة، يحارب كل إشاعة ويتجنب كل اذاعة يُراد بها أن تشغله عن أهم قضايا الساعة وأن تسلب منه قوته ودفاعه.

الإعداد الفكري كذلك أن لا يكون المسلم إمعة.

الإعداد الفكري أن لا نتبع كل ناعق ونميل مع كل ريح،

الإعداد الفكري أن لا نمكن عدونا أن يهزمنا في ميدان الثقافة.

الإعداد الفكري أن لا نتنكر لتراثنا.

الإعداد الفكري أن نعرف ماذا يدور حولنا،

الإعداد الفكري أن نهضم النتاج العالمي كله فنفيد مما يتفق مع أوضاعنا وأحوالنا، نأخذ زبدته وخلاصته، ونطرح نخالته وزبالته،

الإعداد الفكري أن لا نمكن عدونا ان يفرض علينا ما يشاء مها كان في ذلك من أذى.

وما أحرانا أن نأخذ دروساً من أعدائنا الجاثمين على أرضنا، القريبين منا:

واعلموا ـ أرشدكم الله ـ أن هـذه الأنواع الشلاثة من الإعداد أعني المادي والنفسي والفكري، يشترك فيها المسلمون وغيرهم. وهناك إعداد رابع خاص بالمسلمين لا يشاركهم فيه غيرهم، ونعني به الإعداد الروحي.

قال تعالى: ﴿ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، إن يحسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين ﴿ (آل عمران: ١٣٩ - ١٤٠) ﴿إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليماً حكيماً ﴾ كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليماً حكيماً ﴾ (النساء: ١٠٤) وقال سبحانه: ﴿فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم ﴿ محمد: ٣٥) وقال: ﴿إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون ﴾ (آل عمران: ١٦٠) وقال: ﴿فإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين ﴾ (الأنفال: ٢٦) وقال النبي على «نصرت بالرعب مسرة شهر»(١)

## ٤ ـ الإعداد الروحي:

الإعداد الروحي أن يحكم المسلم صلته بخالقه وأن يحسن الإعتباد عليه، وأن يوقن أن النصر والعزة إنما هي فضل منه وحده لا يملكها أحد من الناس.

الإعداد الروحي أن ينمي المسلمون أنفسهم ليكونوا رهبان ليل فرسان نهار، يتسابقون إلى طلب الشهادة، لا تثنيهم عن ذلك دنيا يصيبونها.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري في كتاب التيمم رقم الباب ١ رقم الحديث ٣٢٨

ولست أبسالي حسين أقستسل مسسلماً عسلى أي جسنب كسان في الله مصرعسي

الإعداد الروحي أن تسري في عروق المسلم أنوار الآية الكريمة ﴿ وَإِنْ جَنْدُنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ ﴾ (الصافات: ١٧٣) فإذا تهيأ هذا الإعداد مع غيره من الإعدادات التي هي في حدود إمكانات المسلمين، كان نصر الله الذي هو حق على المؤمنين.

#### مراتب الجهاد:

ثم اعلموا أن من أول مراتب الجهاد، جهاد النفس، فجهاد النفس قبل الجهاد بالنفس، فإذا جاهدت نفسك، وحملتها محمل الجدّ، وأكسبتها السؤدد والمجد استطعت أن تجاهد بها.

وجهاد النفس ليس منعها الطيبات، ولا تحريم المباحات، إنما جهاد النفس أن تعلم ما لا بُد من علمه، وأن تحب الخير للناس فتدعوهم إليه وتصبر على ذلك.

ومعذرة، فالحديث عن الجهاد لا يتسع له مجلد، هذا إذا أردنا أن نذكر فيه ما ورد في الكتاب والسنة دون تعليق فإذا أردنا أن نورد أقوال العلماء ونعلق على ذلك بما يحتاج إلى شرح وتعليق، أو بما تكنه صدورنا وما أكثره، فإن الحديث عن الجهاد يحتاج إلى مجلدات، ولكن ماذا تجدي المجلدات والأسفار لمن فقد الجلد، وليس همه إلا أن تحسب شروت بالأسفار، هيا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم عذاب أليم خير لكم إن كنتم تعلمون (الصف: ١٠ - ١١)

ويقول رسول الله ﷺ لمعاذ بن جبل \_ رضي الله عنه \_ ألا أدلك على رأس الأمر الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قال: بلى يا رسول الله. قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد»(١) فأكرمنا اللهم ومُنَّ علينا برفع راية الجهاد ابتغاء مرضاتك وفي سبيلك.

### الوصية الرابعة: الهجرة.

صارت الهجرة علماً على الإلتحاق بالرسول على المدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام، وبعد أن أكرم الله بالفتح الأعظم فتح مكة، وجاء نصر الله والفتح قال النبي على لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. (٢)

#### مدلولات الهجرة:

ولكن بقي للهجرة مدلولاتها في الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة، وهذه المدلولات واضحة في مراميها وأهدافها فإذا لم تكن الهجرة واجبة بعد الفتح إلى المدينة، فقد تكون أمراً لا بد منه إن خشي المسلم أن يفتتن في دينه، أو إذا كان من شأنها أن تقوي شوكة الدولة المسلمة، أو إذا كان من شأنها أن تنشر دين الله في بعض البقاع والأمكنة، إذا خاف المسلم أن يفتتن في دينه \_ إذن \_ أو كان في هجرته، تقوية لشوكة دولة مسلمة، أو كان من شأن هذه الهجرة أن يدخل بعض الناس في دين الله، فإن الهجرة أمر لا بد منه.

<sup>(</sup>۱) البخاري ـ كتاب الجهاد ـ باب فضل الجهاد ـ والسير ج ٣ ص ١٠٢٦. عن إبن عباس رضى الله عنه.

<sup>(</sup>٢) الـترمذي ج ٥ ص ٣٧٢ ـ كتـاب الجهاد ـ بـاب ما جـاء في أي الأعمال أفضـل عن أبي هريرة.

وهناك مدلول آخر للهجرة وهي الإبتعاد عن الآثام والمحرمات، ففي الحديث الصحيح عن الرسول وي المهاجر من هجر ما نهى الله عنه الله المعاص قلد أخرج الإمام أهمد وغيره واللفظ له «عن عبدالله بن عمرو بن العاص قال سمعت رسول الله وي يقول: الظلم ظلمات يوم القيامة، وإياكم والفحش فإن الله لا يحب الفحش ولا التفحش، وإياكم والشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم أمرهم بالقطيعة فقطعوا، وأمرهم بالبخل فبخلوا، وأمرهم بالفجور ففجروا قال فقام رجل فقال يا رسول الله أي الإسلام أفضل؟ قال: أن يسلم المسلمون من لسانك ويدك فقام ذاك أو آخر فقال: يا رسول الله أي الهجرة أفضل، قال أن تهجر ما كره ربك، والهجرة هجرتان هجرة الحاضر والبادي فهجرة البادي أن يجيب إذا دعى ويطيع إذا أمر، والحاضر أعظمها بلية وأفضلها أجراً»(۱)

وفي هذا الحديث إشارة إلى أن الهجرة كما تفسر بترك الوطن، فإنها كذلك تفسر بترك المعاصي، وإن ترك المعاصي هي أفضل هاتين الهجرتين، ثم بين الرسول على أن الإنسان إنما يؤجر بقدر تحمله، ولذلك قال الرسول عليه وآله الصلاة والسلام «هجرة البادي أن يجيب إذا دُعي ويطيع إذا أمر» والبادي هو ساكن البادية، فليس له بناء ألزم نفسه الإقامة فيه، فكل ما يجب عليه أن يجاهد إذا دعي للجهاد. ولكن هجرة الحاضر وهو ساكن المدينة أعظمها بلية وأكثرها أجراً، لأنه ألزم نفسه ببناء يمكث فيه، ولأن أسباب الفتن أكثر وأنواع المغريات أشد، وكلما كثرت الفتن والمغريات، كانت الحاجة إلى الصبر والمقاومة أكثر كذلك؛ لذلك كان الثبات على الدين

<sup>(</sup>۱) البخاري ـ الإيمان ـ باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويـده ج ۱ ص ۱۳ رواه عبدالله بن عمرو.

<sup>(</sup>٢) المسند ج ٢ ص ١٥٩.

والبذل، ومقاومة الرذائل، والتغلب على الشهوات في الأمكنة التي يكثر فيها اللهو، ويـزداد فيها الفجـور، ويتصدر أهـل النفاق والمعـاصي، أقول كان الثبات على الدين في مثل هذه الأمكنة أدل على الفضل، وأكثر ثـواباً، وأعظم درجة فبقدر ما تقام الفتن، تستحق أجراً،

ثم أن الهجرة سبب من أسباب رجاء رحمته سبحانه قال سبحانه: 
إن اللذين آمنوا واللذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم والبقرة: ٢١٨) قال تعالى: وففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين (الذاريات: ٥٠) فهاجر إلى الله باتباع ما افترض عليك، وترك ما نهاك عنه، وهاجر إلى رسول الله على بالإقتداء بسنته وطرح ما أوجب عليك طرحه، فإذا كنت من أصحاب الهجرتين صرت من أصحاب السعادتين: سعادة الدنيا وسعادة الآخرة وما ذلك على الله بعزيز.

### الوصية الخامسة: الجماعة.

الجماعة رحمة، والفرقة عذاب (عليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية)(١) ذلكم هو هدي سيدنا رسول الله على الله المعالية المعامدة)

حرص الإسلام على مبدأ الجماعة.

والإنضواء تحت لواء الجماعة، والبقاء تحت رايتها من الواجبات التي لا يعذر فيها أحد ألا ترى أن الإنسان قد يعذر في ترك بعض العبادات، ولكن ترك الجماعة قد يصل بهذا التارك إلى أن يراق دمه.

<sup>(</sup>١) رواه أحمد بن حنبل - ج ٦ ص ٤٤٦ - عن أبي الدرداء.

ومن السذين أباح الإسسلام دمهم: (المرتسد عن دينه المفارق للجهاعة)(١) ولقد كان سيدنا رسول الله على حريصاً كل الحرص على أن تظل الجهاعة المسلمة حصناً منيعاً لا يقدر أحد من الأعداء أن يخترقه، وأن يكون صفهم مرصوصاً وبقاؤهم متيناً لا يدعون ثغرة لشيطان من شياطين الإنس أو الجن، لقد كان النبي عليه وآله الصلاة والسلام لا يعجبه ولا يرضيه أن يرى أيَّ تفرق بين المسلمين، فعن ثعلبة الخشني قال: كان الناس إذا نزل رسول الله على منزلاً تفرقوا في الشعاب والأودية، فقال رسول الله على الناس أن يرى أي عد ذلك منزلاً إلا انضم بعضهم إلى بعض حتى يقال لو بسط عليهم ثوب لعمهم)(٢)

إن لزوم الجماعة فرض ليس لمسلم أن يكون له فيه خيرة من أمره، ولقد حرص القرآن الكريم على أن تظل للمسلمين جماعتهم وأن يدب بينهم داء التفرق، فهو يحذرهم مما حل بالأمم من قبلهم ﴿واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداءً فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخواناً ﴾ (آل عمران: ١٠٣) وقال سبحانه:

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في كتاب الديات باب قول الله تعالى إن النفس بالنفس والعين بالعين... الخ الآية ٤٥ من سورة المائدة ٥/ ٦٤٨٤ والحديث لا يحل دم امرىء مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثـلاث: النفس بـالنفس، والثيب الزاني والمفارق لدينه التارك للجهاعة.

<sup>(</sup>٢) سنن أبي داود \_ كتاب الجهاد \_ باب ما يؤمر من انضام العسكر \_ حديث ٢٦٢٨ \_ . ٩٤/٣

ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم (آل عمران: ١٠٥) وقد امتن الله على النبي وعلى المؤمنين بأنه ألف بين قلوبهم وألزمهم كلمة التقوى، وحذرهم من أنّ عدوهم يريد لهم التفرق، ليميلوا ميلًا عظيماً ولا يألونكم خبالًا، ودوا ماعنتم (آل عمران: ١١٨) وها أنتم أولاء تحبونهم ولا يجبونكم (آل عمران: ١١٨)

### النتائج السلبية لمفارقة الجماعة:

وفي هذه الخصلة الخامسة لزوم الجهاعة يرشدنا سيدنا رسول الله عليه وآله الصلاة والسلام إلى النتائج الخطيرة والأمور السلبية لمخالفة الجهاعة ومفارقتها.

وأول هذه النتائج السلبية الخطيرة أن من فارق الجاعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يراجع، يعني أن من فارق الجاعة ولو مفارقة يسيرة فقد برىء من ذمة الله ونبذ عهده، والربقة عروة توضع في طرف الحبل توضع في عنق البعير، وقد أضيفت للإسلام فكأن الإسلام حبل وهذه العروة تصل المسلم بهذا الإسلام، فمن فارق الجاعة فقد خلع هذه العروة من عنقه أي قطع جميع العلاقات والروابط التي تربطه بهذا الدين (۱) وهذا وأيم الله خطير. إن مفارقة الجاعة تشمل أكثر من مجال، فمفارقة الجاعة في الشؤون السياسية كأن يصلح عدواً يوجب الإسلام عداوته أو يبرم عهداً بينه وبينه، فهذه صورة من صور مفارقة الجاعة.

<sup>(</sup>١) وهـذه استعارة مكنية تخيلية كما يقول علماء البيان فقد شبه الإسلام بحبل ثم حذف المشبه به ورمز له بشيء من لوازمه وهي الربقة، فهي استعارة مكنية تخيلية.

ومن صور مفارقة الجهاعة أن يبيح محرماً أجمع المسلمون على تحريمه. وإن من مفارقة الجهاعة أن يبطل فرضاً أوجبه الإسلام. وإن من مفارقة الجهاعة أن يوالي غير المؤمنين ويتخذهم بطانة.

وإن من مفارقة الجماعة أن يختـار الرجـل أو المرأة أخـلاً، وأوفياء من غير المسلمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجاً.

إن هذه الحالات كلها من زاولها يكون قد خلع ربقة الإسلام من عنقه، وهناك صورة من صور مفارقة الجماعة بيّنها الرسول عليه وآله الصلاة والسلام بقوله: «ومن أدعى دعوى الجاهلية» وهذا انحراف فكري آخر ينتج عن مفارقة الجماعة، وهي دعوي الجاهلية، فهناك فسطاطان، فسطاط إيمان وفسطاط كفر، وهناك مبدآن الإسلام والجاهلية، وللجاهلية صور كثيرة متعددة، وسبل معـوجة متشعبـة ﴿وأن هٰذا صراطى مستقيــهَا فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون (الأنعام: ١٥٣) فسبيل الحق واحد، وسبل الباطل متعددة، وكلها من الجاهلية ﴿ أَفْحَكُم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكماً لقوم يؤمنون ﴿ (المائدة: ٥١) فمن ترك الجماعة المسلمة من حيث الفكر والمبدأ فإنه قد دعا بدعوى الجاهلية، ومن دعا بدعوى الجاهلية فهو من جثاء جهنم، أي من زمرها وجماعاتها، ودعوات الجاهلية كثيرة: منها دعوات جنسية عريقة، ومنها دعوات فكرية، وكل هذه الدعوات المستوردة، التي شاعت في العالم الإسلامي اليوم سواء تلك التي تقوم على العصبيات الجنسية والقومية، أم تلك التي ترتبط بالأفكار الشيوعية أو الرأسمالية، كل هذه من دعوات الجاهلية، وهي التي قال فيها الرسول ﷺ حينما سأله حذيفة رضي الله عنه «يـا رسول الله إنـا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهـذا الخير، فهـل بعد هـذا الخير من شر؟ قـال: نعم، قلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن، قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يهدون بغير هديي، تعرف منهم وتنكر قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها، قلت: يا رسول الله صفهم لنا، قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، قلت: فها تأمرني إن أدركني ذلك، قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، قال: فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركُك الموت وأنت على ذلك»(١).

فانظروا إلى هذا الحديث العظيم الجامع الذي يصور أحوال المسلمين خير تصوير، وتدبروا \_ أرشدكم الله \_ قول الرسول على «دعاة على أبواب جهنم» ولم يقل دعاة على باب جهنم، وإنما على أبواب، ومعنى هذا أنهم أصحاب نحل متعددة، ومبادىء مختلفة ودعوات كثيرة، وما أكثرها في عصرنا هذا.

فواجب المسلم \_ إذن \_ إذا أراد أن يظل وفياً لدينه أن لا يخلع ربقة الإسلام من عنقه، وعلى المسلم إذا لم يرد أن يكون من جثى جهنم أي من جماعاتها وزمرها أن لا يدعو بدعوى الجاهلية.

# قوله ﷺ وإن صلَّى وصام:

والراثع في الحديث الشريف وكله رائع أن الرسول عليه وآله الصلاة والسلام يقول: «وإن صلًى وصام» ومعنى هذا أنك تجد بعض الناس يقومون بأداء العبادات ظاهراً كالصلاة والصيام ولكن ولاءهم يكون لغير الإسلام ولغير جماعة المسلمين، يصلون ويصومون ولكنك تجدهم أعضاء في بعض النوادي المشبوهة، أو في بعض الأحزاب التي تقوم في جوهرها (١) رواه البخاري في كتاب الفتن باب كيف الأمر إذا لم تكن جماعة.

على ما يناقض الدين، أو يتبنون أفكاراً بعيدة عن تشريعات الإسلام ومبادئه. إن صلاة أولئك وصيامهم لا يغني عنهم شيئاً، هكذا يقول الرسول عليه وآله الصلاة والسلام.

وأخطر ما في هذا قوله عليه وآله الصلاة والسلام في آخر هذا الحديث فإياكم ودعوى الجاهلية فقد سهاكم الله المسلمين المؤمنين عباد الله، وهذا قرع لكل القلوب، ووعيد شديد لكل أولئك الذين يستحيون أن ينتسبوا إلى ما أراده الله، إن الله سهانا المسلمين المؤمنين، وإن أي تغيير لهذه التسمية بأي تسمية أخرى إنما هو تمسك بدعوى الجاهلية، وأكثر المسلمين اليوم وغالبيتهم تستحيي من هذه النسبة وتترك هذه التسمية إلى تسميات تقوم على العنصرية أو الأفكار البعيدة عن دين الله، ونظرة إلى الأطلس العربي تجد مصداقية ذلك، إنها كلها تنذر المسلمين بمقت الله وتتوعدهم بعقوبته، وتحذرهم من فتن كقطع الليل، وإن صلوا وصاموا وبنوا المساجد، وإياكم ودعوى الجاهلية، فإن من دعا بدعوى الجاهلية فإنه من جثى جهنم وإن صلى وصام فادعوا بدعوى الله الذي سهاكم المسلمين المؤمنين عباد الله.

فهل يسترشد المسلمون بهذا النداء والدعاء، فيغيروا هذه التسميات التي اخترعت لهم، ليستجيبوا إلى نداء الرسول على الذي أمرهم أن يدعوا بدعوى الله، وأن يبرزوا التسمية التي ساهم الله بها، لقد ساهم المسلمين المؤمنين، فلم تغيب هذه التسمية يا ترى عن إعلامنا وعناوين دولنا ومؤسساتنا وشعوبنا؟ ﴿لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضاً قد يعلم الله السذين يتسللون منكم لواذاً فليحدر الدين يخالفون. عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ﴾ [النور:

ذلكم هو الحديث العظيم الذي اشتمل على خماسيتين عظيمتين الحداهما تصلح الفرد وتهذب نفسه، وهي التوحيد والصلاة والصيام والصدقة والذكر، والثانية ترتفع بالجهاعة لتكون قوية الشوكة شديدة المنعة مرتفعة البنيان، شديدة الأركان وهي السمع والطاعة والجهاد والهجرة والجهاعة فصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آليه وصحبه والتابعين لهم بإحسان وجزى الله سيدنا محمد خير ما يجزي نبياً عن أمته وآل سيدنا محمد وصحبه وجعلنا من الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه.

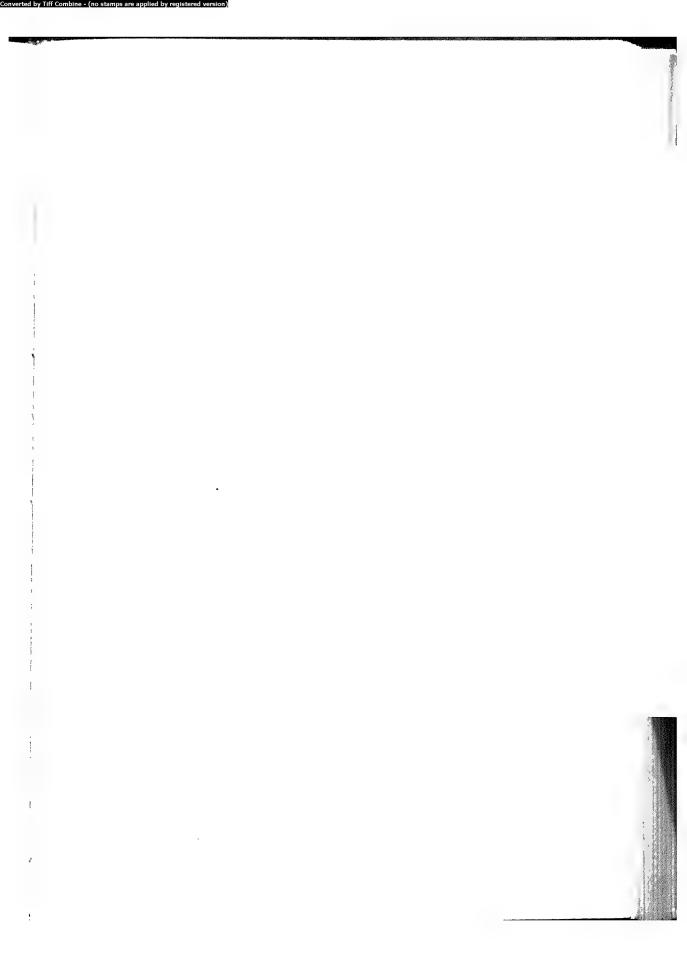

### الخماسية السابعة عشرة

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عنى: (المؤمن القوي خيرٌ وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، إحرص على ما ينفعك، وآستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا، ولكن قل: قدّر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان)(١).

### عناية الإسلام بتكوين شخصية الفرد:

هذه الخياسية اشتملت على ما ينفع المسلم في المحافظة على شخصيته حتى لا تنحرف به السبل، ولا تنجرف به الأهواء، ذلكم أن الله تبارك وتعالى يجب لعبده المسلم أن يكون نسيج وحده يمتاز عن غيره من الناس في كل مظهر من مظاهر الحياة، وكذلك الرسول على لم يترك صفة من الصفات الطيبة إلا وحث المسلمين عليها وأمرهم بها، وعلى العكس من ذلك، فليست هناك صفة لا تُحمد إلا وحذر على المسلمين منها، وذلك كله من أجل أن تكون للمسلم شخصيته القوية الكريمة.

والذي يتدبر الكتاب الكريم ويتأمل السَّنة المطهرة يستطيع بكل يُسْرٍ وسهولة أن يجمع مئات الآيات ومئات الأحاديث التي من شأنها أن تعمل على تكوين شخصية المسلم. شخصية تكون قوية على المقاومة في كل

<sup>(</sup>١) رواه مسلم في كتاب القدر /باب في الأمر بالقوة/ ج ٤ ص ٢١٥٢ عن أبي هريرة.

مبادينها, مقاومة الشيطان, ومقاومة العدو, ومقاومة الشهوة, ومقاومة الأهواء. هذه الصفات الكثيرة مبثوثة في القرآن كله، في أحكامه وقصصه. في أمشاله وتشريعاته. فهو يحب من عباده الأقوياء، قال سبحانه: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمنُوا مِن يَرْتَدُّ مِنكُم عِن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لَوْمَـةَ لائم﴾ (المائــدة: ٥٤). وقال: ﴿إِنْ الله يحب اللَّذِينَ يَقَاتِلُونَ فِي سَبِيلُهُ صَفَّا ﴾ (الصف: ٤). وكافأ النذين لا يوادّون من حاد الله ورسوله بأن: ﴿ كتب في قلوبهم الإيمان وأيَّدهم بروح منه ﴾ (المجادلة: ٢٢)، وأمر عباده أن يأكلوا من الطيبات وأن لا يحرموا ما أحل الله لهم، وأن يأخذوا زينتهم عنـد كـل مسجـد، وحدثنا عن الفتية الذين آمنوا بربهم فـزادهم هدى، والـذين ربط الله على قلوبهم ليثبتهم على الحق، حدثنا عنهم بقوله: ﴿ فَابِعِثُوا أَحْدُكُم بِـورقَكُم هذه إلى المدينة، فلينظر أيها أزكى طعاماً، فليأتكم برزق منه وليتلطف، ولا يشعرن بكم أحداً ﴾ (الكهف: ١٩). فهم مع إيانهم وورعهم يتصفون بأجلُّ الصفات. يتخبُّرون الطعام الأزكيٰ، ويتصفون بالحذر واليقظة والوعى. وهذا ما يشير إليه قوله سبحانه: ﴿وليتلطف ولا يشعرن بكم أحداً ﴾. أليس في ذلك كله تعليم لهذه الأمة كي تكون يقظة حذرة، لا تترك آخرتها لدنياها، ولكنها مع ذلك لا تترك دنياها لأعدائها.

ولقد حدثنا الله تبارك وتعالى في معرض الثناء على عباده الذين لم تغرهم شهوة، هؤلاء الذين صرف عنهم السوء والفحشاء، ومنّ عليهم بالإخلاص.

والرسول عليه الصلاة والسلام كانت سنته الطاهرة كلها توجيهات

للمسلم ليكون ذا شخصية كريمة، ففي مجال المظهر العام لا يرضى من ذلك الذي جاء ثائر الرأس، ويشبهه برأس شيطان (١)، ويأمر المسلمين بأن يصلحوا أنفسهم ورحالهم وهم يقبلون على إخوانهم، حتى يكونوا كأنهم الشامة في حسنها وجمالها (٢)، ويتوعد أولئك الذين لا يعنون بنظافة أجسامهم وأيديهم (٣)، ويأمر المسلمين بإصلاح بيوتهم وأفنيتهم ولا يتشبهوا بيهود (١)، وينهى أن يجعل المسلم من نفسه أضحوكة أو أن يفعل شيئا بيهود لناس يلوكونه بالسنتهم، فينهى أن ينتعل أحدهم نعلاً في إحدى رجليه ويترك الأخرى. (٥) كما ينهى الله الله يكون المسلم سبباً فيما يؤلم

<sup>(</sup>۱) روى مالك في الموطأ في كتاب الجامع، باب إصلاح الشعر عن عطاء بن يسار قال؛ كان رسول الله في في المسجد، فدخل رجل ثائر الرأس واللحية، فأشار إليه رسول الله في بيده آخرج، كأنه يعني إصلاح شعر رأسه ولحيته، ففعل الرجل ثم رجع، فقال رسول الله في (أليس هذا خيرٌ من أن يأتي أحدكم ثائر الرأس كأنه شيطان). شرح الزرقاني /ج٥ ص ٣٧١.

<sup>(</sup>٢) روى أبو داود في سننه في كتاب اللباس، باب ما جاء في إسبال الإزار ٢٧/٢٧، ، عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله عنه يقول: (إنكم قادمون على إخوانكم، فأصلحوا رحالكم، وأصلحوا لباسكم حتى تكونوا كأنكم شامة في الناس، فإن الله تعالى لا يجب الفحش ولا التفحش).

<sup>(</sup>٣) رَوى أبو داود في سننه في كتاب الأطعمة، باب في غسل اليد من الطعام، ٥٥/٣٨٣٤ عن رسول الله على قال: (من نام وفي يده غَمَّرٌ ولم يغسله، فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه).

<sup>(</sup>٤) روى الترمذي في كتاب الأدب، باب ما جاء في النظافة، ٢٨٠٠/٤١ عن سعيد بن المسيب: إن الله طيب يحب الطيب، نظيف يحب النظافة، كريم يحب الكرم، جواد يحب الجود، فنظفوا أراه قال: أفنيتكم، ولا تشبهوا باليهود) وقال: هذا حديث غريب، وخالد بن الياس يُضعف.

 <sup>(</sup>٥) عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله عنه قال: (لا يمشي أحدكم في نعـل واحدة، ليُنْعِلْهُمَا جميعاً أو لِيُحْفِهُمَا جميعاً). الـترمذي /كتـاب اللباس/ بـاب ما جـاء في كراهيـة المشي في النعل الواحدة. ج ٦ ص ٨٣٠.

غيره، فلا ينبغي لأحـدٍ أن يظهـر بمظهـر يؤلم الفقراء، ولا يجـوز لإثنان أن يتناجيا ومعهـا ثالث.(١)

وبالجملة فإنه عليه وآله الصلاة والسلام بين في سنته الطاهرة ما يقي المسلم شر الإنزلاق حتى يكون حصناً حصيناً، وقلعة منيعة يتهيبه كل عدو حاقد، وخصم ألد، وجبار عنيد. ﴿لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله﴾ (الحشر: ١٣).

الصفة الأولى: المؤمن القوي.

وإن أجمع صفة لما يحقق ذلك هي القوة، وهذه هي الصفة الأولى في هذا الحديث: (المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف).

#### معنى القوة:

قال الإمام النووي رحمه الله: (والمراد بالقوة هنا عزيمة النفس، والقريحة في أمور الآخرة، فيكون صاحب هذا الوصف أكثر إقداماً على العدو في الجهاد، وأسرع خروجاً إليه وذهاباً في طلبه، وأشد عزيمة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والصبر على الأذى في كل ذلك، واحتمال المشاق في ذات الله تعالى، وأرغب في الصلاة والصوم والأذكار وسائر العبادات، وأنشط طلباً لها ومحافظة عليها ونحو ذلك. وأما قوله عليه: (وفي كل خير) فمعناه: في كلّ من القوي والضعيف خير لاشتراكها في الإيمان مع ما يأتي به الضعيف من العبادات) (٢).

<sup>(</sup>١) عن عبدالله رضي الله عنه قـال النبي ﷺ: (إذا كنتم ثلاثـة فـلا يتنـاجى رجـلان دون الأخر حتى تختلطوا بالنـاس، أجل أن يحـزنه) البخـاري /كتاب الإستثـذان/ باب: إذا كانوا أكثر من ثلاثة. ج ٥ ص ٢٣١٩.

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم بشرح النووي ج ١٦. ص ٣١٥.

ومن هنا نعلم أن القوة تمنح صاحبها شعاباً كثيرة من شعاب الخير، وتفتح له أبواب السعادة في الدنيا والآخرة، وليس القوي إذن هو الذي يكون صلفاً أو جلفاً. إن المؤمن القوي هو الذي يسرّك حاله في كل شيء. ففي عبادته تود أن تستطيع اللحاق به، وكذلك في معاملته وقوله الحق، لا تحمله قوته على النيل من الضعفاء. هذا الطراز من الأقوياء الذين أحبهم الله تبارك وتعالى نجد أمثلة لهم كثيرة في كتاب الله. قال سبحانه: ﴿قالت إحداهما يا أبتِ استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين ﴾ (القصص: ٢٦) وقال سبحانه: ﴿قال آجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم ﴾ (يوسف: ٥٥). وقال جلّ من قائل: ﴿فلولا كان من القرون من قبلكم أولوا بقية ينهون عن الفساد في فلولا كان من القرون من قبلكم أولوا بقية ينهون عن الفساد في الأرض ﴿ هود: ١١٦) .

واعلموا أرشدكم الله أن القوة قد تكون سبباً من أسباب الطغيان - كما قلنا من قبل -. وذلك حينما تحدثنا عن أسباب الطغيان في خماسية الإستقامة، ذلك لأنها قوة منفصلة عن الإيمان، والحديث الذي معنا: (المؤمن القوي).

### أنواع القوة:

ونتيجة القول أن القوة في كتاب الله وسنة رسوله ذكرت تارة في معرض الذم، وذلك لأولئك النين تجردوا عن الإيمان، وبغوا وطغوا في الأرض، وغرّتهم نفوسهم. ومن هذا الطراز حديث القرآن عن عاد قوم هود حينها استكبروا في الأرض بغير الحق: ﴿وقالوا مَنْ أَسُد منّا قوة﴾ (فصلت:: ١٥). تلكم قوة خيرٌ منها الضعف، لأنها لم تنتج لأصحابها إلا البوار والدمار.

وهناك نوع آخر من القوة قريب من هذا النوع، ونعني بها تلك القوة التي لا تعتمد على فكرٍ سويّ، ولا منطق مستقيم قوي، بل هي قوة تنبعث من شعور يهيمن على النفس، مبعثه قوة العضلات أو كثرة العدد. وغثل لهذا الطراز بملاً ملكة سبأ، هؤلاء الملأ الذين جمعتهم هذه المرأة لتفيد من آرائهم، ويشيروا عليها بصائب أفكارهم، وليفتوها في أمرها كها قالت، ولكن القوم كانوا خُلُواً من ذلك كله، ليسوا من أصحاب الرأي ولا ذوي المشورة، ونستمع إلى الآيات الكريمة ﴿قالت يا أيها الملأ إني ألقي إليّ كتاب كريم إنه من سليهان وإنه بسم الله الرحمن السرحيم ألا تعلوا على وأتوني مسلمين، قالت يا أيها الملأ آفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمراً حتى تشهدون قالوا نحن أولوا قوة وأولوا بأس شديد قاطعة أمراً حتى تشهدون قالوا نحن أولوا قوة وأولوا بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين ﴿ (النمل: ٢٩ - ٣٤) صحيحان ذلك ان دل على شيء فإنما يدل على الشجاعة والجرأة، ولكن المرأة لم تجيء بهم لهذا وإنما جمعتهم ليفتوها في أمرها، ولكن ماذا كان منهم؟ لم يزيدوا على أن أرجعوا الأمر إليها فها عليها هي إلا أن تفكر وتأمر وتنظر، تلك قوة لا تغنى كبير غناء عن أصحابها.

وإذا نحن قرأنا التاريخ أدركنا الفرق بين أولئك الملأ، وبين المذين تربوا على مائدة القرآن وعلى مأدبة النبوة: الذين علمهم الله ورسوله على أن ينافحوا عن الحق، وأن يفقهوا كل ما يدور حولهم، والسيرة المطهرة فيها كثير من الشواهد على ما كان يتمتع به المسلمون من حصافة في العقل، وسداد في الفكر مع تهذيب نفس وشدة بأس. أنشد يوماً أمام االنبي الله عنه:

ولا خير في حلم إذا لم تكن له بكدرا بحدرا

ولا خير في جهل إذا لم يكسن له حميرا أصدرا

فقال على لا يفضض الله فاك، قال الراوي: فنظرت إليه فكأنّ فاه البرد المنهلّ ما سقطت له سن ولا انفكّت ترفُّ غروبُه»(١)

وهناك معرض آخر ذكرت فيه القوة وهو معرض المدح، والله يجب من عباده القوي الأمين الذين قوي صبرهم وتحملهم هؤلاء الذين يستمدون من قوة الله تعالى ما يرتفع بكيانهم، هؤلاء الذين يرتفع بهم علم الدين، وتنبير بهم الحياة، وتخمد بهم الفتنة، ويخس الشيطان، هؤلاء الذين سيا بهم إيمانهم، ففقهوا قول الله سبحانه: ﴿ولا تهنوا ولا تحزنوا الذين سيا بهم إيمانهم، ففقهوا قول الله سبحانه: ﴿ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين ﴿ (آل عمران: ١٣٩) هؤلاء الذين أكرمهم الله بقوة الإيمان، فانعكست هذه القوة على حياتهم في كل مضار، هؤلاء المنين هم أحب إلى الله «المؤمن القوي خَيْرٌ وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير».

# كيف يكون في الضعيف خير والضعف لا يليق بالمسلم؟

وقد تتساءلون هنا: كيف نفهم الحديث الشريف وهو قول الذي لا ينطق عن الهوى عليه إن الحديث يبين أن المؤمن القوي والضعيف كلاهما فيه خير وكلاهما يجبه الله، إلا أن المؤمن القوي يجبه الله أكثر من المؤمن الضعيف، ونحن نعلم أن الضعف لا يليق بالمسلم؟ وهو تساؤل حقيق بالتقدير، حري بالبحث، جدير بالتأمل.

<sup>(</sup>۱) انفلَّت: أي ولا انثلمت له سن. (ترف غروبه) تبرق ثناياه وغروب الأسنان هي مناقع ريقها وأطرافها وحدتها وماؤها وصفاؤها، والبرد المنهل: المتساقط. قال في المجمع ج ٨ ص ١٢٦ رواه البزار وفيه يعلى بن الأشدق وهو ضعيف.

#### أقسام الضعف:

فاعلموا علمنا الله جميعاً - أن الضعف قد يكون ضعفاً جبلياً ليس للمرء فيه دخل وشأن وقد يكون ضعفاً ناشئاً عن خور في الهمة، أو مرض في الإرادة، فالضعف الأول ونعني به الذي ليس للإنسان فيه دخل ولا إرادة ولا سبب لا يؤاخذ فيه المسلم، وذلك كأن يكون ضعف في العقل أو في الجسم نتيجة مرض أو عاهة أو آفة، هذا ضعف لا يُلام صاحبه. أما الضعف الآخر وهو الذي يكون نتيجة فتور في الهمة وخور في الإرادة فذلك ضعف يلام صاحبه.

الفرق بين الضعف والإستضعاف:

إذا عرفتم هذاً فينبغي أن نفرق بين الضعف والإستضعاف، فالضعف ما لم يكن لصاحبه فيه سبب، والإستضعاف هو الذي يكون نتيجة جبن أو شع، أو خوف أو طمع،

إن كثيرين يضعفون لأنهم يخشون على مركز أو منصب أو على نقص ثروة أو التعرض إلى بلوى، هؤلاء المستضعفون الذين وجه لهم القرآن اللوم والذم ﴿إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا لنا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيراً، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلاً فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفواً غفوراً ﴾ (النساء: فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفواً غفوراً ﴾ (النساء: سبطيعون حيلاً هم الذين لا يؤاخذهم الله تبارك وتعالى.

خلاصة القول ـ إذن ـ إن الضعف إذا لم يكن للإنسان فيه دخل وكان أن أصاب من أولئك الذين لا يستطيعون حيلًا ولا يقدرون على تصرفٍ ما، فهم الذين يجبهم الله تبارك وتعالى وهم الذين فيهم خير، أما

أولئك الضعفاء الذين اختاروا هم الضعف من أجل لعاعات الدنيا فآثروا العاجلة على الأجلة، وأعطوا الذلة من أنفسهم، فهؤلاء ليسوا بمن يجبهم الله تبارك وتعالى. ألم تروا أن الله جعل الناس أصنافاً، وبين درجة كل صنف منهم، وذلك في قوله سبحانه قبل الآية التي تلوناها من قبل من سورة النساء ﴿لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلاً وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجراً عظياً درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفوراً رحياً ﴿ (النساء: ٥٥ - ٥٦) فالذي أفهمه من الآية الكريمة أنها ذكرت أصنافاً ثلاثة من الناس.

الصنف الأول: المجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، وهُؤلاء أفضل الأصناف.

الصنف الثاني: القاعدون من أولي الضرر الذين أقعدهم عن الجهاد أعذارهم، ولقد فضل الله المجاهدين على هذا الصنف درجة واحدة، وكلا وعد الله درجة الحسنى، ألا ترون - رحمكم الله - أن هذا قريب بل شبيه من الحديث الذي معنا «المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير» فكلا الصنفين يجها الله وكلا الصنفين فيه خير إلا أن أحدهما أحب إلى الله من الأخر، وكذلك الآية الكريمة بينت أن الله فضل المجاهدين على القاعدين من أولي الضرر درجة وكلا وعد الله الحسنى.

أما الصنف الثالث في الآية الكريمة؛ فهم القاعدون بلا عذر أي من غير أولى الضرر وهؤلاء فضل الله المجاهدين عليهم ليس درجة واحدة كما

هو شأن الصنف الثاني، ولكن ما أكثر ما فضل الله به المؤمنين على هؤلاء ولنتـدبر «وفضل الله المجاهـدين على القـاعدين أجـراً عظيـماً درجات منـه ومغفرة ورحمة».

إذن هذه أمور أربعة فضل بها المؤمنون على الصنف الثالث القاعدين من غير ضرر:

أولًا: أجراً عظيماً: ومعنى هذا أن القاعدين حرموا من هذا الأجر.

ثانياً: درجات لا يعلم عددها إلاالله، وما أبعد الفرق بين الـدرجة والدرجة.

ثالثاً ورابعاً: مغفرة ورحمة: ومعنى هذا أن هؤلاء القاعدين عن الجهاد لا تنالهم المغفرة، ولا تغشاهم الرحمة ونرجو أن تكونوا قد أدركتم الآن الضعف الذي عناه النبي على في الحديث الشربف، إنه الضعف الذي لا يلام صاحبه عليه؛ لأنه ليس سبباً فيه، أما الضعف، الآخر الذي يكون نتيجة جشع، وحرص على الحياة، فلا يندرج في الحديث الشريف الذي معنا وسيأتي لذلك مزيد تفصيل إن شاء الله في خماسية أخرى عند بيان النبي على للها النار «الضعيف الذي لا زَبْر

الصفة الثانية: إحرص على ما ينفعك:

سبب ذكر الحرص بعد القوة.

لما كان الحرص على الحياة من أهم الأسباب التي تضعف القوة أو

<sup>(</sup>١) مسلم - كتاب الجنة - باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة - ج ٤ ص ٢١٩٨ عن عياض المجاشعي

تذهب بها ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلّم الحرص بعد بيان شأن القوة التي يحبها الله، والحرص من الأمور التي لا تكاد تفارق أحداً من الناس، وللذلك يقول النبي على «يهرمُ ابنُ آدم وتشب فيه إثنتان: الحرص على المال، والحرصُ على العمر»(۱). ومن صفات المؤمنين التي ذكرها أحد قادتهم - رضي الله عنه - أنهم يحرصون على الموت كما يحرص عدوهم على الحياة، ومن أوصاف اليهود في القرآن ﴿ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمّر ألف سنة ﴾ [البقرة: عياة ومن الذيك لا نعجب إن كان الحرص من المثبطات والمعوّقات التي تحول بين الإنسان وبين معارج الرقي ومصاعد الفلاح.

تهذيب الإسلام لغريزة الحرص.

ومن روعة الإسلام وعظمته أنه لم يحارب الأمور الفطرية في الإنسان، بل هَذَّبَها لتكون فيها ينفع ولا يضر، وهذا يظهر في كل شأن من شؤون الحياة، ومن هذه الأمور الحرص، فإذا كان من شأن الإنسان أن يكون حريصاً على ما ينفع، والنفع والضرر لا يخضعان لشهوة الإنسان ورغباته بل لما بينه الله تبارك وتعالى لهذا الإنسان.

إن ما ينفع الإنسان صلاحه وتقواه وعمل الخير الذي يظهر أثره في الإنسان وفيها حوله، فقول الرسول عليه وآله الصلاة والسلام «إحرص على ما ينفعك» توجيه للحرص في طريقه الصحيح ومساره المستقيم، فالعمل الطيب الذي يقصد به وجه الله تبارك وتعالى سواء كان أثر ذلك العمل يعود على الإنسان في الدنيا أم يُدخر له في الآخرة، ومن الدعاء الذي كان النبي على حريصاً عليه بعد كل صلاة، ووجه المسلمين كذلك

<sup>(</sup>١) مسلم \_ كتاب الزكاة باب كراهة الحرص على الدنيا - ج ٢ ص ٧٢٤ \_ عن أنس.

ليحرصوا عليه» اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد» (١) والجد هو الحظ والجاه والغني لا ينفعه شيء من ذلك كله إذا لم يوفقه الله سبحانه ليوجّه ذلك كله في مرضاة الله، أي لا ينفع صاحب الغني منك يا رب غناه، ولا ينفع صاحب الجاه منك جاهه، وإنما ينفعه ذلك إذا كنت غايته، لذلك كان المؤمن حريصاً على ما يرضي ربّه، فالمال الذي وهبه الله تبارك وتعالى ينبغي أن يكون صاحبه حريصاً عليه، فلا يسرف في نفقته ولا يبذره، إنما ينفقه فيها يجب الله ورسوله؛ لذلك كان الإنفاق على الفقراء خيراً يبتغي المسلم فيه النفع والأجر، وكان الإنفاق على النفس والأهل كذلك، والأولاد الذين من الله بهم على الوالدين ينبغي أن يكونا حريصين على تربيتهم تربية صحيحة وتنشئتهم تنشئة فاضلة، وقل مثل ذلك في العلم والجاه والرأي والجسم، وغير ذلك من النعم التي أنعم الله بها عليك. وأعظم النعم نعمة الإيمان والإسلام لذلك كان الحرص عليها ينبغي أن يكون أكثر من الحرص على غيرها، فعلامة المسلم الصادق حرصه على دينه حتى لا تلعب به الأهواء ولا تتفرق به السبل.

## الكليات الخمس والأمر بالحرص عليها:

إن هناك كليات خساً أمر الإسلام بالحرص عليها وحفظها، ونهى عن التفريط فيها، وهمذه الكليات هي الدين، والنفس، والعقل، والنسب، والمال؛ فلقد حرم الإسلام الإعتداء على النفس سواء كانت نفسك أم نفس غيرك، كما حرم كل ما يذهب العقل ويزيله من المسكرات والمفترات، وحرم الزنا ومقدماته لأن في ذلك إضاعة للأنساب، وحرم

<sup>(</sup>١) البخاري: الدعوات ـ باب الدعاء بعد الصلاة ـ ج ٥ ص ٢٣٣٢ عن المغيرة.

إضاعة المال بدون حتى، وكان الدين أرفع هذه الأمور منزلة، لأنه كالأصل لها فمن حافظ على دينه كان محافظاً على عقله ونفسه وماله ونسبه، هذه الكليات الخمس يوجهنا الإسلام توجيهاً صحيحاً للمحافظة عليها، وإذا كان لا بد من الحرص فينبغي أن يكون هذا الحرص على هذه الأمور الخمسة «فاحرص على ما ينفعك، ولا تفرط في شيء منه» حافظ على نفسك من كل ما يضعفها عن العبادة وعن عمل الخير، واحرص على مالك من كل ما يعرضك لسخط الله تبارك وتعالى في إنفاقك، واحرص على عقلك حتى لا تكون عضواً أشل في هذه الحياة، واحرص على نسبك وأنساب الناس حتى يظل المجتمع نظيقاً خيِّراً صالحاً، واجعل ذٰلك كله في خدمة هـذا الدين وعلو شأنه ورفع رايته، فإن أشد المصائب المصيبة في

إحرص على ما ينفعك، ودع الحرص على مالا نفع فيه ﴿ما عندكم ينفد وما عند الله باق، [النحل: ٩٦]

الصفة الثالثة: واستعن بالله:

إذا لم يكن عون من الله للفتي فأول ما يجنى عليه اجتهاده العناية لاحظتك عيونها وإذا

أمان

فالمخاوف كلهسن إن إمدادك بالقوة، وتوجيهك للحرص على ذٰلك لا يتم لـك إلا بعونٍ من الله تبارك وتعالى، ألا ترى إلى قوله سبحانه في أفضل سورة من كتابه وهي السورة التي لم ينزل مثلها في كتبه جميعاً سورة الفاتحة، ألا تـرى إلى قوله سبحانه في واسطة عقد هذه السورة: ﴿إِياكُ نعبد وإياك نستعين ﴾ (الفاتحة: ٤) وهذه الآية الكريمة هي غاية ما يتطلبه المؤمنون أن يـوفقهم الله تبارك وتعـالي لعبادتـه وللإستعـانة بـه، يقـول النبي على لابن

عباس رضي الله عنهما: «يا غلام، إني أعلمك كلمات إحفظ الله يحفظك، إخفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، وأعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعت على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف»(١)

#### الإستعانة لا تكون إلا بالله:

وكل من الآية الكريمة والحديث الشريف يدلّ على أن المؤمن لا ينبغي أن يستعين إلا بالله تبارك وتعالى، ولقد تظاهرت أقوال الأئمة وتواترت على أن من علامة المسلم الصادق أن يتوجه فيها يعنيه إلى الله تبارك وتعالى، لأن من استعان بغير الله وكله الله إليه، والخلق يعجزون عن أن يمدوا أنفسهم بالعون، وأن يحققوا لأنفسهم أهدافها وغايتها، فكيف تطلب عونك من عاجز عن عون نفسه؟ إن المستعين بالله تبارك وتعالى يجد في هذه الإستعانة راحته، ويجد فيها ضالته؛ لأنه تبرأ من حوله وقوته، وأدرك عجز الخلق عن تلبية رغبته؛ ولذلك كله كان المستعين بالله عققاً ومتحققاً بمعنى لا حول ولا قوة إلا بالله يكنزاً من كنوز الجنة، فكنوز الدنيا يستريح لها أصحابها ويشعر أحدهم حينها يجد كنزاً بالغنى والرضى، ولكن يستريح لها أصحابها ويشعر أحدهم حينها يجد كنزاً بالغنى والرضى، ولكن فيها غناه، ويحقق فيها رضاه، ولكنه الغنى بالله والرضى عن الله، ومن الله فيها غناه، ويحقق فيها رضاه، ولكنه الغنى بالله والرضى عن الله، ومن الله وبالله.

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي في كتاب صفة القيامة باب «ولكن يا حنظلة ساعـة وساعــة» ٢٥١٨/٦٠ وقال هذا حديث حسن صحيح ج ٧ ص ٢٠٤.

### معنى لا حول ولا قوة إلا بالله:

إن معنى «لا حول ولا قوة إلا بالله» كما جاء ذلك في الأثر أي لا حول عن معصيتك يا رب إلا بعصمتك ولا قوة على طاعتك إلا بتوفيقك، فلا حول عن معصية الله أي لا تحول للإنسان من منزلة إلى منزلة ولا يستطيع أن ينتقل من حال إلى حال هو خير منه، كما أنّه لا يقوى على أيّ عمل ما، إثّما ذلك كله بالله تبارك وتعالى، فسبحان من له الحول والطول، اللهم لا حول لنا عن معصيتك إلا بعصمتك فاعصمنا اللهم بعصمتك لنتحول عن معصيتك ووفقنا اللهم لنقوى على طاعتك.

وآعلموا أن الإستعانة تكون في الأمور كلها، وفي مقدمتها العون على العبادة، ومن الأدعية عقب الصلاة «اللهم أعنّا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك»(١)، فإذا أعاننا الله على عبادته فتلك علامة الرضى وجميل القضا.

# لا تنافي بين الإستعانة والتعاون:

واعلموا أن الإستعانة بالله تبارك وتعالى لا تنافي التعاون الذي أوجبه الله بين المسلمين، قال تعالى: ﴿وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان﴾ (المائدة: ٢). وقال سيدنا رسول الله على «والله في عون أخيه»(٢)؛ فهذا التعاون مأمور به من قبل الشرع، فعون المؤمن لأخيه لا يخرج عن دائرة الإستعانة بالله تبارك وتعالى؛ ذلك أن الإستعانة بالله كما تشمل طلب العون من الله، فإنها تشمل كذلك الأخذ بالأسباب التي أمرك بها الله وأباحها لك، ثم إن

<sup>(</sup>١) النسائي \_ كتاب السهو \_ باب نوع آخر من الدعاء ج ٣ ص ٥٣. عن معاذ بن جبل.

<sup>(</sup>٢) أحمد بن حنبل - ج ٢ - ص ٢٧٤ - عن أبي هريرة.

أسباب عون الله لعباده عون بعضهم لبعض، وهذا ما دل عليه الحديث الذي شرفنا بذكره آنفاً «والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه» فها دمت في عون أخيك، فاعلم أنَّ الله يمدك بمعونته، فإذا أردت أن تكون معاناً من الله فكن معيناً لأخيك كها أمرك الله، والمؤمنون أمة متعاونة على الخير، وما غاية التعارف في قوله سبحانه: ﴿وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا﴾ (الحجرات: ١٣) فإذا أهمل المسلمون هذا التعاون فيها بينهم، فإنهم سيحرمون فضل الله وعونه لهم، بل إن ربنا تبارك وتعالى جعل ما تقدمه من خير جعله لنفسك هو وهذا مما يوجب على المسلمين التعاون فيها بينهم، فلقد جاء في الحديث «مرضت فلم تعدني، وجعت فلم تطعمني، فيقال كيف تمرض يا رب وكيف تجوع؟ فيقول مرض عبدي فلان ولم تعده وجاع عبدي فلان فلم تطعمه» (١٠).

وتعاون المسلمين على الخير، ورد العدوان أمران لا ينفصل أحدهما عن الآخر، فالله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه.

اللهم إنا نسألك أن توفقنا لنعين على خير، حتى تكرمنا بعونك الذي لا سعادة لنا إلا به، ولا حياة لنا إلا به.

الصفة الرابعة: ولا تعجز:

ترتيب الأمور الخمسة في الحديث:

لقد صدق الله في وصف نبيه الله في ولقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو، على توكلت وهو ربّ

<sup>(</sup>١) أحمد بن حنبل ج ٢ ـ ص ٤٠٤ عن أبي هريرة.

العرش العظيم (التوبة: ١٢٨ - ١٢٩) وإن من حرص النبي على هذه الآمة، وعلى كل فردٍ من أفرادها، أن حَدَّد له صفات الخير ومصاعده، وبين له منزلقات الشر ومنعطفاته، وانظر إلى هذه الوصية الكريمة فبعد الترغيب في القوة ليكون المؤمن أحب إلى الله بقدر ما هو قوي، وبعد الأمر بالحرص على كل ما ينفع، وبعد الأمر بالإستعانة بالله، وهذه كلها صفات إيجابية، بعد هذا يحرص النبي عليه وآله الصلاة والسلام وجزاه عنا خير ما يجزي نبياً عن أمته وآله وصحبه، يحرص على أن نتجنب الأمور السلبية التي تنعكس على نفوسنا بما يُذهب صفاءها، ويكدرها ويعكرها، فذكر على صفتين إثنتين وهما الصفة الرابعة والخامسة في هذه الخماسية الكريمة، إحداهما قوله عليه وآله الصلاة والسلام ولا تعجز».

#### معنى العجز:

والعجز ضد القدرة، وهو ضعف الهمة وتقاعسها فالعجز مرض يتصل بالهمة التي تحفز النفس، والعجز الذي نهى النبي عنه هو ذلكم العجز الذي يقعد عن الخير، ويسلب صاحبه القدرة على التصرف، فيحول بينه وبين أن يصعد ليسعد، ولما في العجز من خطورة وضرر، ولما للعجز من نتائج سيئة رأينا سيدنا رسول الله عليه وآله الصلاة والسلام يحذرنا منه فيستعيذ بالله تبارك وتعالى منه صباح مساء ففي الحديث «اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل»(۱)، وكان دائم التحذير لأصحابه من أن يتسرب العجز إلى نفوسهم ويهيمن عليهم إن النبي عليه قضى بين رجلين فقال المقضي عليه لما أدبر: حسبي الله ونعم

<sup>(</sup>۱) البخاري: باب من غزا بصبي للخدمة ج ٣ ص ١٠٥٩ ـ كتاب الجهاد ـ عن أنس بن مالك.

الـوكيـل. فقـال النبي ﷺ: إِنَّ الله تعـالى يلوم عـلى العجـز ولكن عليـك بالكيس فإذا غلبك أمر فقل حسبي الله ونعم الوكيل»(١).

وهذا الحديث الشريف يحمل دلالات كثيرة خيرة، وأول هذه الدلالات أنَّ العجز من الأمور الممقوتة التي يلحق صاحبها عليها اللوم، وممن هذا اللوم؟ إنه من الله تبارك وتعالى، وكذلك من الرسول عليه وآله الصلاة والسلام.

والدلالة الثانية في الحديث الشريف أن ذكر الله تبارك وتعالى إنمًا يؤدي ثماره الطيبة إذا كان من قلب واثق بالله تبارك وتعالى، وأن الإلتجاء إلى الله سبحانه ينبغي أن يكون معه الحزم في الأمور، والقوة في الرأي ولهذا قال الرسول الكريم للمقضي عليه: إن الله يلوم على العجز ولكن عليك بالكيس» وهو الحزم في الأمر وأخذ الحيطة في العمل.

الدلالة الثالثة: إن ذكر الله تبارك وتعالى لا ينبغي أنْ يكون علامة للخور ولا دليلًا على الضعف والهزيمة، فإذا غلبك أمر فقل حسبي الله ونعم الوكيل، ومعنى هذا أن المسلم ينبغي أن يبذل كل ما في وسعه، ويعمل كل ما في طاقته، ويتخطى جميع العقبات، ويحاول تذليل كل صعوبة، فإذا استنفذ الأسباب كلها، فلا عليه بعد ذلك، ويقال إن سبب هذا الحديث أن الرسول عليه قضى على أحد هذين الرجلين بدين ادّعي عليه، ولكنّ المقضي عليه قصر في الإحتياط لنفسه عند سداد الدين فولى وهو يقول حسبي الله ونعم الوكيل فقال له النّبي عليه وآله الصلاة والسلام ما قال، ومعنى هذا كما يقول المناوي - رحمه الله في فيض القدير: والسلام ما قال، ومعنى هذا كما يقول المناوي - رحمه الله في فيض القدير: والسلام ما قال، ومعنى هذا كما يقول المناوي - رحمه الله في فيض القدير:

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود في كتاب الأقضية باب الرجل يحلف على حقه ٢٩/٣٦١.

فقل ذلك، إذ ليس من التوكل ترك الأسباب وإغفال الحزم في الأمور، بل على العاقل أن يتكيس في الأمور بأن يتيقظ فيها ويطلب ما يعن له بالتوجه إلى أسباب جرت عادة الله على ارتباط تلك المطالب بها ويدخل عليها من أبوابها، ثم إن غلبه أمر وعسر عليه مطلوب ولم يتيسر له طريق كان معذوراً فليقل حسبي الله ونعم الوكيل فإن الله تعالى يأخذ بشأرك وينصرك على خصمك»(١)

ذلكم هو التوجيه النبوي، لكي يعيش المسلمون دائماً أقوياء في الحقّ، يفهمون دين الله تبارك وتعالى كما بينه الله ورسوله، ولكي يكون الدين مبعث قوتهم، وأساس نهضتهم؛ ولذلك كان علو الهمة من الإيمان، وعلو الهمة تتنافى مع العجز.

#### أسباب تبديد القوة:

العجز \_ إذن \_ مبدد للقوة مثبّط للعَزْم، ولكن هل هناك أسباب أخر تثبط القوة كذلك؟ نعم إنها سببان إثنان:

أحدهما: ما يضعف الهمة عن الحركة، ويحول بين الإنسان وبين أن يبني مستقبله بقوة، ويجابه الحياة بصرامة وكيْس.

والسبب الثاني: هو الأسى والحزن على ما فات الإنسان في ماضيه، ولهذو هي الصفة الخامسة.

الصفة الخامسة: ولا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا:

إذا كان العجز ضعف الهمة كما قلت من قبل، فإن هذه الصفة ترجع إلى ضعف الإرادة، وكل من ضعف الإرادة وضعف الهمة يسلب

<sup>(</sup>١) فيض القدير ٣٠٦/٢.

الإنسان قوته، لأنَّ الندم على ما فات في الماضي إذا لم يحزم المرء في قطعه ومنعه والتغلب عليه، فإنَّ من شأنه أنْ يقض مضاجع المرء فيصيب صاحبه بالأرق والقلق، وربما يصل به إلى دركات تضعف فيها العقيدة؛ ذلك أن الذي يقول لو أني فعلت كذا كان كذا ضعف إيمانه بقدر الله فهو ساخط غير راض، والسخط ضد الرضى، ولذلك قال الرسول: «ولكن قل قدّر الله وما شاء فعل» وهو توجيه للمسلم إلى أن كل ما أصابه قد جرى به القلم، فلا معنى إذن للسخط والألم.

ثم بين الرسول بين أن (لو) تفتح عمل الشيطان، وإنما كانت تفتح عمل الشيطان، لأنها تفتح الطريق لوساوسه وهمزاته، ونفثه ونفخه، فإذا تمكن الشيطان من النفس، فإن ذلك انتزاع لأسباب القوة، وإماتة لروح العبادة، فإن العبادة لا بدلها من عنصرين: فعل ما يرضي الله، والرضا بفعل الله، والذي يقول: لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا ليس راض بفعله سبحانه، ومن سخط على الله سخط الله عليه. يقول الله سبحانه فعله سبحانه، ومن مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا قفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور (الحديد: ٢٢ - ٢٣).

إن من أوليّات اليقين عند المسلم أنه لا يصيبه إلا ما قُدِّر عليه، ولن يكون له إلا ما قُسِم له، وإن خيرة الله لعبده خير من خيرة العبد لنفسه، فإذا فاتك شيء من أشياء الدنيا فينبغي أن تركز يقينك على أن الله قدّر لك خيراً. فتدبر قول الله سبحانه ﴿وعسى أَنْ تكرهوا شيئاً وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئاً وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون (البقرة: ٢١٦) ينبغي أن نتدبر هذه الآية تدبراً يجول بيننا وبين كلمة (لو) وقد قيل «لو اطلعتم على الغيب لاخترتم الواقع»، فكلمة (لو) لا ينبغي أن

تكون إلا فيما فاتك من خير لتصلح بها عملك، وتهذّب بها نفسك، وتتدارك بها ما فاتك، أمّا ما فقد منك من أمور الدنيا، فلن يفيدك حزنك عليه، بل سيجلب لك ضرراً وسوء حال، ويحول بينك وبين خير العاقبة والمآل، ويشل قدرتك وفكرك، ويفرق شملك وأمرك، إنه سيجلب لك شتات الأمر وضيق الصدر، فاهجر هذه الكلمة وباعد بينها وبين قلبك ولسانك، لتحافظ على قوتك وإيمانك.

تلكم هي خماسية القوة التي تمنح المسلم العزة والسؤدد والفتوة، فلنجعل منها لقلوبنا زاداً، ولنتزود بسببها حكمة ورشاداً وسداداً، لنكون بحقّ لله جنداً وعباداً، وليكن هتافنا: لسنا نرضى غير ما ترضى لنا، إن لم يكن بك غضب علي فلا إبالي، قالها رسول الله على فا أجمل أن نقولها متأسين، نقولها برضى وقناعة، فهي والله خير بضاعة ﴿قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون (التوبة: ٥١).

# معنى (لو) تفتح عمل الشيطان:

قال النووي رحمه الله تعالى «قال القاضي عياض، قال بعض العلماء هذا النهي إنما هو لمن قاله معتقداً ذلك حتماً، وإنه لو فعل ذلك لم تصبه قطعاً، فأمّا من ردّ ذلك إلى مشيئة الله تعالى بأنه لن يصيبه إلا ماشاء الله فليس من هذا، واستدل بقول أبي بكر الصديق رضي الله عنه في الغار «لو أن أحدهم رفع رأسه لرآنا» قال القاضي وهذا لا حجة فيه، لأنه إنما أخبر عن مستقبل وليس فيه دعوى لرد ما قدر بعد وقوعه، قال وكذا جميع ما ذكره البخاري في باب ما يجوز من اللو كحديث «لولا حدثان عهد قومك بالكفر لأتمت البيت على قواعد إبراهيم» «ولو كنت راجماً بغير بينة لرجمت هذه»، «ولولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك» وشبه ذلك، فكله هذه»، «ولولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك» وشبه ذلك، فكله

مستقبل لا اعتراض فيه على قدر فلا كراهة فيه؛ لأنه إنما أخبر عن اعتقاده فيها كان يفعل لولا المانع وعها هو في قدرته فأما ما ذهب فليس في قدرته، قاله القاضي، فالذي عندي في معنى الحديث أن النهي على ظاهره وعمومه، ولكنه نهى تنزيه ويدل عليه قوله ويسوس به الشيطان. هذا الشيطان» أي يلقى في القلب معارضة القدر ويوسوس به الشيطان. هذا كلام القاضي، قلت وقد جاء من استعمال لو في الماضي قوله ولي «لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي. وغير ذلك فالظاهر أن النهي إنما هو عن إطلاق ذلك فيها لا فائدة فيه فيكون نهي تنزيه لا تحريم فأما من قاله تأسفاً على ما فات من طاعة الله تعالى، أو ما هو متعذر عليه من ذلك ونحو هذا فلا بأس به، وعليه يحمل أكثر الإستعمال الموجود في الأحاديث والله أعلم» (١).

ومما تقدم ندرك أن كلمة (لو) لا بأس أن تقال فيما يتعلق بقضايا الدين ماضياً أو مستقبلاً، كما رأينا في الأحاديث السابقة التي نقلها القاضي عياض والإمام النووي، ولا بأس من أن تقال تعليماً وتعنيفاً لمقصر، ولا بأس أن تقال ندماً على معصية كذلك، لكن المحذور أن نقولها تأسفاً وحزناً على أمر فاتنا من أمور الدنيا، فإنها بحق تفتح عمل الشيطان، لأنها باب من أبواب السخط على قدر الله، وعدم الرضا بقضائه، إنها باب من أبواب عمل الشيطان، فحري بنا أن لا نمكن الشيطان من العمل فإن عمله انحراف بنا عن الجادة، عيت القلب، فيغضب الرب.

إن (لو) تفتح عمل الشيطان بما يلقيه من وساوس في النفس، وهمزات ونفثات أرب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم بشرح النووي ج ٢١٦/١٦.

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

أن يحضرون﴾ (المؤمنون: ٩٧).

إن (لو) تفتح عمل الشيطان، لأنها حنين إلى الماضي بما لا يجدي، وحزن عليه بما لا يفيد، فيضعف الإيمان، وتنطفىء جذوته في القلب، وتذبل شجرته الباسقة فها أعظم هذا التوجيه النبوي، وما أحرى المسلم أن يكون قوياً في مجابهته للصعاب، وتعامله مع الأحداث، فلا يقعده ماض فات عن العمل لمسقبل آت، وليكن سلاحه العزم والثبات.



### الخماسية الثامنة عشرة

<sup>(</sup>١) عياض بن حمار المجاشعي صحابي من أهل الصفة (الحلية: ٢١٦/).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم في كتاب الجنة وصفه نعيمها وأهلها باب الصفات التي يعرف بهـا في الدنيـا أهل الجنة وأهل النار (مسلم بشرح النووي ج ١٧ ص ١٩٨.

هذه الخطبة الشريفة رغم إيجازها وقلة كلماتها إلا أنها بحق، فيها علم كثير وتشتمل على فوائد جمّة، وهي بحق من جوامع الكلم التي أعطيها النبي على ونسأل الله أن يكرمنا بالوقوف مع هذه الخطبة الشريفة المنيفة لنزداد علماً وعملاً، كذلك باتباع ما فيها من أمور الخير وتجنب ما حذرنا منه النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم وفي هذه الخطبة أكثر من خماسية يمكن أن نقف معها.

### الخهاسية الثامنة عشرة

### الصفة الأولى:

«إن الله أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني يومي هذا، كل مال نحلته عبداً حلال».

بعث الله نبيه على معلماً، وقد أمر الله نبيه أن يعلمنا، وفي هذا دليل على منزلة العلم في حياة المسلمين ﴿قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون ﴾ (الزمر: ٥١) لقد أمر الله النبي أن يعلم المسلمين ما جهلوه، فقال «كل مال نحلته عبداً فهو حلال»

إن كل ما في الحياة من نعم الله، فيجب على المسلم أن يشكر لله نعمته، والله تبارك وتعالى هو الذي يرجع إليه أمر التحليل والتحريم، ولقد كان الناس في جاهليتهم يحرمون ما شاؤوا، ويحلون ما شاءوا فبعث الله نبيه عليه الصلاة والسلام، ليتلو على الناس ما حُرم عليهم، وأنزل عليه هيا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم (المائدة: ٧٧). وقوله سبحانه: ﴿قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون (الأعراف: ٣٢) فأمر الحرة والحرمة لا شأن لأحد فيه من الناس.

### أمر الحل والحرمة لا شأن للناس فيه:

وإن مما يحز في النفس ألماً أن نجد كثيراً من الناس يصدرون في الحرمة والحل عن هوى في أنفسهم، أو يكون ذلك نتيجة ظن والظن لا يغني من الحق شيئاً، إن هناك أموراً أجمع المسلمون على حِلها أو تحريمها، وذلك نتيجة نص صريح من كتاب أو سنة، ولكن هناك أموراً أخرى اختلف فيها إما لعدم وجود نص صريح في شأنها، وإما لأنها أمور مستحدثة، وإما نتيجة هوى يتحكم في النفس، وإما نتيجة قول ضعيف وقد يكون ذلك نتيجة جهل.

ولقد ابتلي المسلمون اليوم بكثير من أولئك، ولا يقتصر ذلك على أمر الطعام والشراب، بل قد يصل إلى قضايا العقائد وغيرها من أمور العبادات.

قبل ساعات جاءني بعض الأخوة بكتاب إسمه: القول المفيد في وجوب التجويد، يقرر فيه الكاتب مع كل أسف هذا الحكم: وهو أنه إذا قال أحد الناس لمن يقرأ القرآن، وكان هذا القارىء غير متقن للقراءة، أو يقرؤها باللحن، إذا قال له أحدهم أحسنت فقد كفر، ينقل الكاتب هذا عن بعضهم ثم يعقب عليه بقوله: وأقول وكنت أظن أنه سيقول غير هذا ولكنه أكد بقوله «كفر من قال للقارىء أحسنت» وسبحان الله! هل نستطيع نحن أن نكفر القارىء لمجرد تغنيه في القرآن أو خطئه؟ وهل قضية الكفر قضية سهلة على كل لسان، وإذا كنا لا نستطيع تكفير القارىء لأن ذلك حرام قطعاً، فكيف نكفر من قال له أحسنت؟! ثم ألا يخشى هذا القائل أن يأتي متطرف مثله أو جاهل مثله فيقول له أنت كفرت لأنك كفرت المسلمين، ومن كفر مسلماً فقد كفر؟! ويبدأ التراشق على طفحات الصحف، أو في أشرطة تسجيل أو على المنابر في خطب الجمعة؟

حدثني من أثق به أنه صَلَّى الجمعة في أحد المساجد قبل أيـام فكانت الخطبة كلها تدور حول شخص الخطيب ومن يتكلمون عنه.

إن أمر الحل والحرمة أمر خطير فها بالكم بأمر التكفير، ولماذا لا يسع المسلمون بعضهم بعضاً في الأمور الخلافية؟ إن هناك قضايا كثيرة على الساحة الإسلامية أريد للمسلمين أن ينشغلوا بها عن واقعهم، سنعرض لها إن شاء الله في كتابنا مجالس التراويح؛ لأن هدف هذا الكتاب هو محاولة تهذيب النفوس.

الصفة الثانية: وإني خلقت عبادي كلهم حنفاء:

من نعم الله أنه خلق الإنسان، ولم يلاعه مرتعاً للشياطين ونهباً للأهواء الفاسدة، وإنما منّ عليه بنعمة الخلق ونعمة الهداية كذلك، فمنذ أن خلقه بين له سبل الحقّ، وفي ذلك أبلغ ردِّ على الذين يزعمون أن أمر التوحيد إنَّما وصل إليه الإنسان بعد مراحل متعددة، وأزمنة كثيرة متعاقبة، وإن أول عهد الإنسان كان عهد خرافة،

إن الله خلق آدم عليه السلام، وأودع فيه الإستعداد الفطري، وعلمه ما يجب أن يعرفه من مبادىء الحق وأمور التشريع، وهكذا كان بنوه من بعده، ولكن الإنسان انحرف فيها بعد، وهذا معنى قول رسول الله فيها يرويه عن ربه بأنه خلق عباده جميعاً حنفاء ولكن الشياطين اجتالتهم عن الحق وذلك حينها استخفوهم فأزالوهم عن المبادىء القويمة، وعن اللدين الخالص.

إن الله خلق عباده حنفاء، وخلقهم على الفطرة، فكل مولود يولد على الفطرة وأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه (۱)، ﴿ فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ﴾ (الروم ٢: ٣٠)

<sup>(</sup>۱) مسلم ـ كتاب القدر ـ باب قدر على ابن آدم حظه من الـزنى وغيره، ج ٤ ص ٢٤٩ ـ عن أبي هريرة.

خلق الله عباده حنفاء أي مستقيمين على الحق مائلين عن الباطل، وذلك هو مبدأ التوحيد، ومبدأ الحق الذي قامت عليه السهاوات والأرض وصدق الله تبارك وتعالى ﴿ما خلقنا السهاوات، والأرض وما بينهما إلا بالحق﴾ (الحجر: ٥٥).

ولكن شياطين الجن والإنس ساءها أن تظل مسيرة الحق في طريقها، وجادّتها المستقيمة، لأن ذلك يمنعهم من أن يحققوا مآربهم في أتباع الشهوات، فأوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراً، ووجدوا من أصحاب النفوس الضعيفة من يزيّن لهم سوء أعمالهم فحرموا على الناس ما أحل الله لهم، وأمروهم أن يشركوا بالله ما لم ينزّل به سلطانا.

إن موكب التوحيد يشرق نوره منذ أن خلق الله هٰذِهِ الحياة، وسيظل كذٰلك إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وإن كانت هناك فترات من الزمن يحاول الباطل أن ترتفع له راية، لكنه لن يبلغ ما أراد من غاية، وتلك سنة الله، ﴿فلن تجد لسنة الله تبديلًا، ولن تجد لسنة الله تحويلًا﴾ (فاطر: ٤٣) فالحذر الحذر من اجتيال الشياطين، ولنظل خلصين لله الدين حنفاء، ﴿وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة ﴾ [البينة: ٥]

#### الصفة الثالثة:

«وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب»

### سبب مقت الله للناس:

في هذا القول الكريم، يبين الرسول الكريم أنَّ الله تبارك وتعالى لا

يرضى لعباده الكفر والضلال والظلم، وأن مقته سبحانه، إنما يكون لأولئك الذين خرجوا عن الحق، والذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين، وإنما مقت أهل الأرض عرباً وعجماً؛ لأنهم بدلوا شرع الله. وهكذا فإن الله يمقت كل من بدل شرعه، فليس هذا المقت خاص بوقت معين، فكلما خرج الناس عن شرع الله فسيحل بهم مقته، ويحيط بهم غضبه ﴿إِن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذْ تُدعون إلى الإيمان فتكفرون ﴾ (غافر: ١٠).

ومقت الله سبحانه لا يقتصر على العذاب في الأخرة، فمقته في الدنيا سبحانه لمن أعرض عن ذكره، فتن مظلمة، ومصائب مؤلمة، وشدة ويل، وفتن كقطع الليل، وما يعانيه الناس اليوم من بلاء ووباء ليس إلا نتيجة للإعراض عن الحق.

إِنَّ إِنفَصامَ شخصية الأمّة، ومرارة الإزدواجية فيها من أكبر أسباب مقت الله سبحانه، هذه الإزدواجية التي نجدها في الفرد والجاعة على السواء، وتتمثل هذه الإزدواجية في مناح كثيرة متعددة، فشخصية الإنسان في المسجد تختلف كلية عن شخصيت في الشارع والبيت والدائرة، شخصيته متكلاً تختلف عن شخصيته عالماً، هذه الإزدواجية وذلكم الإختلاف من أعظم أسباب مقت الله تعالى، ويكفي أن نقرأ في ذلك قول الشهريا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتاً عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون (الصف: ٢ - ٣)

## آثار المقت الإلهي:

وآثار المقت الإلهي تعجل لنا في دنيانا، وما الضعف والهوان وقلة السبركة، وتسلط الأعداء، والبأس الشديد بين أفراد الأمة وجماعاتها،

والحقد والكراهية، والتخلف في جميع ميادين الحياة، ونزع المهابة من قلوب الأعداء، وتسلط القوي والحاكم، والجبن والخور، والتمزق الفكري وإجهاض كل حركة رشيدة وعمل بنّاء، ما كل هذه العلل والأمراض وغيرها أكثر منها، إلا نتيجة حتمية لهذا المقت الإلهي ﴿كبر مقتاً عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون﴾ (الصف: ٣).

وإذا كان المقت شدة البغض لمن يفعل فعلاً قبيحاً غير مليح ، فإن الحب العظيم الذي يقابل المقت لا يكون إلا لمن فعل الخير وعمل الصالحات، فإذا كان مقت الله يشتد على الذين يقولون ما لا يفعلون فإن حب الله ينعم به الصادقون، التائبون، المتطهرون، المتحابون في الله، المتقنون لأعمالهم، المتراصة صفوفهم المقاتلون في سبيل الله.

وبهذه الصفات جاءت الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة ﴿إِن الله يجب الذين يجب التوابين ويجب المسطهرين ﴾ (البقرة: ٢٢٢) ﴿إِن الله يجب الذين يقاتلون في سبيله صفاً كأنهم بنيان مرصوص ﴾ [الصف: ٤) ﴿قال إِن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ﴾ (آل عمران: ٣١) أحبك الله الذي أحببتني من أجله » (إن الله يجب إذا عمل أحدكم عملاً أن يتقنه »(١) إلى غير ذلك مما يشهد به الكتاب والسنة.

الصفة الرابعة: وقال إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك»

الإبتلاء من سنن الله:

هذه قضية من أبرز القضايا التي ينبغي أنْ يوجّه لها المسلم الصادق بنظره وفكره، ذلكم أنّ كثيراً من الناس يظن أن قضية المبادىء قضية متعـة

<sup>(</sup>١) رواه البيهقي في السنن عن عــائشة وقــال السيوطي في الجــامع الصغــير ضعيف، وقال المناوي فيه بشر بن السرى تكلم فيه من قبل تجهمه ج ٢ ص ٢٨٦.

عقلية وترف فكري، ويحسب أنَّ هذا الإسلام هدف أن تسرح الروح في هذا الملكوت الواسع، وغايته أن يتجرد الإنسان من كل ما له صلة بهذه الحياة، ويحسب الكثيرون أن هذا الإسلام ليس إلَّا مزاولة الشعائر بعيداً عن تحمل أيِّ مسؤولية .

وهُولاء وأولئك خاطئون أو مخطئون، ولا أدري كيف غفلوا عن قوله سبحانه: ﴿ بسم لله الرحمٰن الرحيم ألم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين ﴾ (العنكبوت: ١ - ٣) وقوله سبحانه: ﴿ ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم ﴾ (محمد - ٣) وقال سبحانه: ﴿ وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يجب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين حاهدوا منكم ويعلم الصابرين ﴾ (آل عمران: الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ﴾ (آل عمران: ١٥٤) وقال: ﴿ وليبتلي ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور ﴾ (آل عمران: ١٥٤).

والأيات في ذلك أكثر من أن تحصى، تلك التي بينت أن الإبتلاء سنة من سنن الله تبارك وتعالى، وهذا الإبتلاء لا يكون بالشر وحده، ولا بالسيئة فحسب، وإنما قد يكون بالخير وبالحسنة كذلك، قال سبحانه: ﴿وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون﴾ (الأعراف: ١٦٨) وقال: ﴿ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون﴾ (الأنبياء: ٣٥)

وهـذا الإبتلاء قـد لا يكون عقـوبـة، وإنمـا يكـون تمحيصـاً ليتبين الصادق في إيمانـه، وهذه القضيـة الخطيرة التي غفـل عنها كثير من الناس يبين لنا الحديث الذي نحن بصدده أن رسالة النبي على وبعثته إلى الناس،

الإبتلاء سبب رئيس فيها، هكذا يقول الله لنبيه عليه وآله الصلاة والسلام «إنما بعثتك»، بهذا التعبير الذي يوحي بالقصر والحصر، كأنه يقول ما «بعثتك إلا لهذا».

وعلى هذا ينبغي على كل مسلم ويجب عليه أن يوطن نفسه، على هذه القضية، الخطيرة، وهي أن هذا الإسلام لا يجوز أن يظن المسلم أنه ليس إلا رحلة صيد أو إجازة صيف، وإنما الإسلام مجاهدة ومصابرة، وبذل ومثابرة، ويقظة وتأهب، واستعداد وترقب، ليس مجرد مناظرة أو سياع محاضرة، بل هو توطين النفس وإقناع العقل والحسّ على حقيقة ثابتة وهي أن هذا الإنسان المسلم لا يكون شعوره بالسعادة إلا إذا حقق في هذا الكون السيادة، ولن يحققها إذا كان ضعيفاً يأسره الوهم، ويخيفه السهم، ويشله الهمّ، بل لا بدّ أن يقارع كل خطب، ويتخطى كل صعب، وذلك حينا يصقله الإبتلاء، ولا يشغله الإمتلاء، وقال: «إنما بعثتك لأبتليك وأبتلى بك».

## الرسول ﷺ أول من ابتلاه الله

إن أول من ابتلاه الله بهذا الدين هو سيدنا رسول الله عليه وآله الصلاة والسلام، ولقد ثبت أمام الإبتلاء وصبر وتحمّل وجاهد في الله حق جهاده. قال عليه: «لقد أُخفت في الله وما يُخاف أحد، ولقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد، ولقد أتت عليّ ثلاثون ما بين يوم وليلة وما لي ولبلال طعام يأكله ذو كبد، إلا شيء يواري أبط بلال»(١)

<sup>(</sup>۱) أخرجه الـترمـذي في كتـاب صفـة القيـامـة بــاب بعض مـا لاقـــاه ﷺ في أول أمـره ٢٤٧٤/٣٥ ، ج ٧ ص ١٧٤ وقــال حسن صحيح غـريب. ومعنى هذا الحـديث حـين خرج النبي ﷺ من مكة ومعه بلال، إنما كان مع بلال من الطعام ما يحمله تحت إبطه.

التزام الحكمة في الدعوة إلى الله.

وإذا كان النبي على هو أول المبتلّين بهذا الدّين فإن لنا في رسول الله أسوة حسنة، إن من الرأي الفطير، والفهم الخيطير، والفكر القصير، ما يظنه بعض الناس وبخاصة المحسوبين على هذا الدين بأنهم ولاته ودعاته، ما يظنه هؤلاء من أنهم يستطيعون أن يبلغوا رسالة الله، وتكون لهم الحرية في الدعوة إلى الله دون أن يعرضوا أنفسهم لخطر أو مسؤولية. إن ذلك أمر عسير التحقق، ولا يقوم إلاً على المداهنة والتملق.

### معنى الحكمة:

صحيح أن التزام جانب الحكمة في الدعوة إلى الله أمر لا بد منه، امتثالاً لقوله سبحانه: ﴿ ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة ﴾ [النحل: ١٢٥] ولكن من الخطأ أنْ نفسر الحكمة دائماً بأنها خضوع وتراجع، وتنازل وضعف، إن الحكمة هي الإصابة في القول والعمل، والإعداد لكل حالة بما يناسبها.

## هدف الهجات الشرسة على الدين.

إنَّ هناك هجمة شرسة على منهج الله ودينه من الطغمة المستكبرة في هذه الأرض، فهم إن أرادوا له البقاء، فإنما يريدونه مخدراً مخدلاً، مخدراً للمستضعفين، مخذلاً عن المستخبرين،

مخدراً للعامة مخذلًا عن الخاصة.

مخدراً للمحكوم، مخذلًا عن الحاكم.

محدراً لمن يتضور جوعاً، ويذرف دموعاً، مخذلًا عمن يسترق جموعاً.

وعلى هذا فالأمة المسلمة لا يجوز لها أنْ تظل في دبر القافلة، لاهية

غافلة، لا يجوز لها أن تظل نجمة آفلة، وزهرة ذابلة ذاوية، ألا تخشى قول الله هل أتاك حديث الغاشية وجوه يـومئذ خـاشعة عـاملة ناصبة، تصلى ناراً حامية تسقى من عين آنية (الغاشية: ١-٥).

من أجل ذلك كله قال سيدنا رسول الله عَلَيْهُ في هذه الخطبة الرائعة الهادفة، الهادئة حيناً والهادرة آخر، «وإنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك».

### لا بد للمسلمين من تغيير واقعهم الممزق

إن محاولة بعض المسلمين التوفيق بين الحق والباطل، وإضفاء صبغة شرعية إسلامية على هذا التوفيق. . . إن قبول الواقع المقزم الذي يجمع بين تشييد المساجد للركوع والسجود، وبين تعطيل الحدود وموالاة اليهود. . . بين بناء الجوامع، وتعطيل أحكام الشارع، وتمكين العدو من المطامع... إن الرضا من الغنيمة بالإياب، والإكتفاء بالترنيم لهذا الكتاب. . إنَّ التوفيق بين عبادة الله في بعض أوامره من صلاة وصيام وحجّ، وبين ما يُفرض على الأمّة في مناحى حياتها في كل مجال ونهج، أقول إِن ذٰلك كله يتنافى مع جوهر هذا الدين وروحه، كيف لا والله تبارك وتعالى يعنّف أقواماً بقول ه ﴿ أَفتَوْمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فيها جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خري في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يُسردون إلى أشد العلذاب وما الله بغافل عما تعملون. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون ﴾ (البقرة: ٨٥ - ٨٦). إن ذلك خيانة في الحقيقة لهذا الدين والله يقول ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا إنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم ﴾ (الأنفال: ٢٧ - ٢٨) وقال: «إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك» لأبتليك في تبليغ الرسالة، والصدع بما أُمرت به، وما تلاقي في سبيل ذلك مما تكرهه أو يشق عليك في السنلقي عليك قبولاً ثقيلاً في . . . لأبتليك لتصبر على تحمل الأذى، وإماطة القذى، وأبتلي بك من رسخت غوايتهم، وضعفت هدايتهم، لتحولهم إلى أشرف المنازل، أو تقودهم إلى الجنة بالسلاسل، إنها لكلمة جدير بنا أن نجعلها في مقدمة كل قول وعمل، لأنها تذكرنا بأعبائنا، وقال «إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك».

أفبعد هذا القول الفصل، يرضى المسلم لنفسه أن يعيش حياة الهزل؟! أفبعد هذا القول القاطع والإنذار البتار، يرضى المسلم لنفسه أن يعيش حياة الدعة والإسترخاء والإستهتار؟! أبعد هذه الكلمة الإلهيّة النبوية الموجهة الصريحة، الصارخة الفصيحة نرضى أن نأخذ من الدين بعضه، مهملين ما يتصل بجوانب الحياة في كل أمر عظيم؟» سبحانك هذا بهتان عظيم.

# الصفة الخامسة: وأنزلت عليك كتاباً لا يغسله الماء:

من حكم الله سبحانه وتعالى ورحمته ما منّ الله به على هذه الأمة المسلمة من هذا الخير العظيم، فإذا كان الله قد بعث النبي في ليبتليه ويبتلي به، فلقد منّ عليها بما يتناسب مع هذا الإبتلاء، وهو هذا القرآن العظيم، فإنه العظيم، فإذا تذكر المسلم آبتلاء الله له، وتذكر هذا القرآن العظيم، فإنه يسهل عليه كل آبتلاء، والغنم بالغرم كما يقولون، فنعمة الله بهذا القرآن يحكن أن يستسهل المسلم أمامها كل شيء، كيف وهو الروح والنور والذكر والفرقان، المهيمن على كل ما قبله مما أنزل الله، الذي أحيا الله به هذه الأمة من رقدة العدم، ورفعها به فوق كل السّدم، فهو مبعث نهضتها، وأساس انتفاضتها، في تلاوته تفتح أبواب الخيرات، ففي كل حرف منه وأساس انتفاضتها، في تلاوته تفتح أبواب الخيرات، ففي كل حرف منه

عشر حسنات، هنيئاً لمن جعله أمامه، واتخذه مرشده وإمامه، فإنه سيصيّره ذا نفس قوية مطمئنة، وأما يوم القيامة فيقوده إلى الجنة، ويا ثبور من جعله خلفه، فستكون دنياه دار بوار، وسيسوقه يوم القيامة إلى النار،

هذا الكتاب الذي فيه نبأ من قبلكم، وحكم ما بينكم، من قبال به صدق، ومن حكم به رشد ومن اعتصم به هدي إلى صراط مستقيم، تقطع المسلمون حينها قطعوه إرباً، قطعوه أحكاماً، وآداباً، وهم إن لم يقطعوه ورقاً، لكنهم جعلوا أحكامه فرقاً، وأيم الله إنها لجريمة لا تقل عن تمزيق ورقه!!

ولقد ذكر النبي على فيها يرويه عن ربه الذي تفضل عليه بإنزال القرآن :

أولاهما: قوله «وأنزلت عليك كتاباً لا يغسله الماء»

والثانية: قوله: «تقرؤه نائباً ويقظاناً»

### أولاً: قوله لا يغسله الماء:

أما قوله سبحانه لا يغسله الماء فيظهر ـ والله أعلم ـ أنّ هذه كناية عن حفظ هذا القرآن، حفظاً يقوى على كل تبديل وتغيير، وتلك لعمر الحق معجزة من أعظم المعجزات، إذْ أن هذا القرآن لا يعتمد في حفظه على السطور، وإنما هو محفوظ في القلوب والسطور، فمنذ أن نزل القرآن الكريم في كل عصر، وفي كل جيل هناك جماعات تحفظ هذا القرآن، وكثير منهم أو أكثرهم ممن ليسوا عرباً. وعلى هذا فليس القرآن كغيره من كتب الدنيا كلها يعتمد فيها يعتمد على الكتابة التي قد تتعرض لأكثر من خطر، إنه حقاً لا يغسله الماء.

ولذا سيظل الوثيقة الوحيدة الخالدة من وثائق السهاء، ﴿إِنَّا نحن

نَرُّلنا الذكر، وإنا له لحافظون (الحجر: ٩) فهو محفوظ بحفظ الله سبحانه، ففيه ماء الهداية، وإذا كان الماء ينزل من السباء لتحيا به الأرض، فلقد كان القرآن هو الذي نزل لتحيا به القلوب، وكيا يحيي الله الأرض بعد موتها بهذا الماء، فإنه يحيي القلوب بهذا القرآن، وهذا معنى قوله تعالى: ﴿إعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بيّنا لكم الآيات لعلكم تعقلون (الحديد: ١٧] ﴿أنزل من السباء ماء فسالت أودية بقدرها [الرعد: ١٧] وهذا مثل ضربه الله للقلوب، فإذا كانت الأرض يأخذ كل منها بقدر من هذه الهداية الربانية، فإذا كان القرآن والماء كل نزل من السباء ليكون سبب الحياة، فإنَّ هذا الماء لن يؤثر في هذا القرآن ليغسله، كيف وإنما يستمطر ماء السباء بهذا القرآن؟ حينها يحبسه الله فيكون القرآن سببا من أسباب إنزاله، فكيف تكون إزالة هذا القرآن بسبب الماء، «وأنزلت عليك كتاباً لا يغسله الماء»؟!

## ثانياً: قوله تقرؤه نائباً ويقظاناً.

أما قوله: «تقرؤه نائماً ويقظاناً» فهي كناية ثانية عن يسر هذا الكتاب وسهولته، وصدق الله: ﴿ولقد يسرنا القرآن للذكر﴾ (القمر: ١٧) وهاتان نعمتان على هذه الأمة متصلتان بهذا القرآن، إحداهما حفظه ما دامت الحياة، والثانية سهولته ويسره «ولا يظنن أحد أن هذا اليسر من حيث الحفظ فحسب، وإنما هو والله يسر في كل شيء، يسر في الحفظ، ويسر في الأحكام، ويسر في الأداب، ويسر في التكاليف، ويسر في التطبيق، ويسر في بلوغ الهدف والغاية، نعم إنّها بركة هذا القرآن أن جعله الله يسراً كله في جميع مناحيه، ﴿كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولوا الألباب﴾ (ص: ٢٩) ﴿وهذا كتاب أنزلناه مبارك ليدبروا

مصدق الذي بين يديه (الأنعام: ٩٢) ﴿وهـذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون (الأنعام: ١٥٥) ﴿تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيراً (الفرقان: ١) فليس في عقائد القرآن ما يصعب على العقل تصوره وإدراكه، وليس في تكاليف القرآن ما يشق على الجوارح القيام به، وليس في آداب القرآن ما يستغلق على الفؤاد والقلب، فهو ربيع القلوب وشفاء الصدور، لمن أقبل عليه وحن إليه.

تلكم الخماسية الأولى في هذه الخطبة النبوية الرائعة، وبقي في هذا الحديث علم جم، وخير كثير، وأدب غزيـر. نرجـو الله أن يوفقنـا لنبينها لكم.

## الخماسية التاسعة عشرة

قوله على: «وإن الله أمرني أن أحرّق قريشاً، فقلت ربّ إذاً يثلغوا رأسي فيدعوه خبزة، قال استخرجهم كها استخرجوك واغزهم نغزك، وانفق فسننفق عليك وابعث جيشاً نبعث خمسة مثله، وقاتل بمن أطاعك من عصاك».

هذه الخياسية في الخطبة الشريفة مكملة للخياسية السابقة، فإذا كان الله قد خلق العباد حنفاء على الفطرة، واجتالتهم الشياطين عن الحق، وحرّمت عليهم ما أحل الله لهم، وأمرتهم أن يشركوا بالله ما لم ينزل به سلطاناً، وإذا كان الله قد بعث سيدنا محمداً عليه ليبتليه ويبتلي به وأنزل عليه كتاباً لا يغسله الماء، إذا كان ذلك كله وهو ما تضمنته الخياسية السابقة، فلا بد أن تدحر الشياطين، ويسود القرآن في هذه الحياة، ولن يكون ذلك إلا إذا تحمّل المسلمون مسؤوليتهم، وباعوا لله أنفسهم وبذلوا في سبيل ذلك أموالهم، فإنهم سيجدون عند ذلك عون الله وتأييده، وتوفيقه وتسديده، وهذا ما تقوم عليه هذه الخياسية التي نتحدث عنها.

### معنى تحريق قريش:

يقول سيدنا رسول الله عليه وآله الصلاة والسلام «إن الله أمرني أن أحرق قريشاً». ويظهر أن هذا التحريق ليس على حقيقته اللغوية، فلم يقصد التحريق بالنار، لأن النبي عليه وآله الصلاة والسلام لم يفعل ذلك،

بل إنه نهى عنه كذلك، وإنما هو من الكلام البليغ، بل من أبلغ الكلام، فهو كناية عيا يغيظهم من الحق فتحريق قريش أن يسمعهم النبي كلمة الحق، وأن يبصرهم بالباطل الذي هم عليه من تسفيه أحلامهم وبطلان عباداتهم، وتعنيفهم على كثير من عاداتهم، وأن يدعو إلى الحق حتى يجد له أنصاراً، فإن من شأن ذلك كله أن يكون ناراً تحرق قلوبهم، أكثر من النار التي تكوى بها جنوبهم.

إِن تحريق قريش إنما يكون بنشر كلمة الحق في كل مكان لتختلب الأذهان، إن تحريق قريش إنما يكون باتساع رقعة الأرض التي ترتفع فيها كلمة الحق فإن في ذلك إغاظتهم.

ما يستفاد من أمر الله بتحريق قريش:

وهذا درس جدير بالمسلم أن يعرفه ويدركه، إن كلمة الحق لا يجوز أن تخنق. إن كثيراً من كلمات الباطل في أيامنا ينطلق بها أصحابها على صفحات الصحف وغيرها من وسائل الإعلام والمنتديات، وربحا بصم كثير من المسلمين عنها آذانهم ويغمضون عيونهم، منتحلين لذلك حججاً، والله يعلم أنهم يتبعون لججاً، صحيح أن إغاظة الباطل سوف تشير في نفوس أصحابه العصبية لينتقموا من الحق وأهله، وهذه هي سنة الله في الحياة في هذا الصراع بين الحق والباطل، ﴿وجعلنا بعضكم لبعض فتنة، أتصبرون؟ وكان ربك بصيراً ﴾ (الفرقان: ٢٠) ﴿وكذلك جعلنا لكل نبي عدواً من المجرمين وكفي بربك هادياً ونصيراً ﴾ (الفرقان: ٢١) ﴿وهذا ما أرشد إليه النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم فقال: «رب إذاً يثلغوا رأسي فيدعوه خبزة، أي يشدخوه كما يشدخ الخبر ويفتت، ومعنى هذا أن أصحاب الباطل يستعملون أقصى ما عندهم من الحنف حينها يغيظهم من الحق، وهذا ما يشهد به الواقع والتاريخ معاً، ولكنّ الله تبارك وتعالى الذي يثبت المؤمنين بالحق بين للنبي عليه وآله ولكنّ الله تبارك وتعالى الذي يثبت المؤمنين بالحق بين للنبي عليه وآله

الصلاة والسلام أننا لا ينبغي أن نمكن الباطل مما أراد، فإن حال بيننا وبين كلمة الحق، فعلينا أن نجابه هذا الباطل بكل ما منحنا الله، وهذا ما ترشد إليه هذه الخماسية.

## الأمر الأول: آستخرجهم كما استخرجوك:

ومعنى هذا أننا لا ينبغي أن نتنازل للباطل وأهله عن أي حق من حقوقنا، لأن أي تنازل عن أي حق مها كان ضئيلًا من شأنه أنْ ينزع كل مهابة لنا من صدور هؤلاء، مع أننا ينبغي أن نكون أكثر رهبة في صدورهم، ويعلم الله أن هذه صرخة مدوية لا بد أن يستمع لها المسلمون، وبخاصة في أخطر قضية من قضاياهم ونعني بها الأرض المقدسة فلسطيننا، وغيرها كذلك. «آستخرجهم كما آستخرجوك» إنه أمر صريح بأن لا نمكن الباطل أن يتجرأ على الحق، «آستخرجهم كما آستخرجهم كما آستخرجوك» فيها أهلها، أستخرجوك» هذا في شأن مكة التي أخرج النبي منها، وبقي فيها أهلها، فما بالنا بالأرض التي أخرج منها أهلها، وحل مكانهم آخرون بعيدون عنها.

إن قول الله لنبيه عليه وآله الصلاة والسلام «آستخرجهم كما آستخرجوك» رد على أولئك الذين يريدون أن يمكنوا اليهود بصفة شرعية وبصيغة قانونية من أن تكون لهم الأرض التي آغتصبوها بقوة السلاح والإستعانة بالباطل، وبسبب التفريط الذي كان من ذوي القربى.

إن هذه الكلمة الربانية «آستخرجهم كها آستخرجوك» حجة دامغة على أولئك الذين يظنون أن السلام يمكن أن يكون بتمكين الباطل مما يريد، تلكم هي القضية الأولى في خماسيتنا هذه، لا تحتمل تأويلاً، ولا تقبل أي تنازل يُسلب به المسلمون شبراً من أرضهم.

(والخماسية بعد أرشدكم الله تبيّن لنا، كيف نسير في هذا الطريق،

طريق القوة، وكيف نستخرج أعداءنا كها استخرجونا، فيقول الله لنبيه «آغزهم نغزك» ذلكم هو الأمر الثاني في هذه الخهاسية، وهي والله خماسية حرية أن يقف كل مسلم أمامها، ليكشف لثامها، ويفتق أكهامها. فكيف يستخرجهم النبي عليه وآله الصلاة والسلام كها استخرجوه؟ أيكون ذلك بالمفاوضات والمؤتمرات؟ فها أنتجت المفاوضات إلا فوضى، وما ولدت المؤتمرات إلا مؤامرات.

أيكون ذلك بالتباكي والعشاكي؟ فما أجدى البكاء ولا الشكوى يوماً ما! ولا زلنا نذكر تلك الكلمة التي قيلت لأحد ملوك الأندلس. ابك مشاعبًا مُسضاعبًا

لم تحافظ عليه مشل الرجال.

كيف يستخرجهم النبي؟ يبين الله له الطريق الذي لا يوجد غيره، ولا يصح أن يُسلك غيره، وهو بيان للمسلمين جميعاً في جميع أعصارهم وأمصارهم. «أغزهم نغزك»

# الأمر الثاني: أغزهم نغزك:

إن الإستخراج \_ إذن \_ لا بد له من الجهاد، ولكن إنك لن تكون وحدك في الميدان، بل إن الله سبحانه سيمدكم بالعون «أغزهم نغزك» لا تكنهم من التهادي في باطلهم، فإذا اندفعت في حربهم وغزوهم فسوف نغزك، أي غدك بما يعينك.

ما أجمع هذه الكلمة على قلة حروفها، وما أحوج المسلمين أن يتدبروها «أغزهم نغزك». إن كل ما يريده عدونا اليوم، أن يرهبنا بقوته ليملأ قلوبنا رعباً، ومع ذلك فهو متكالب مع حليفته الظالمة على ما

يسمونه سلاماً، وما ذلك كله إلا لإضفاء الشرعية على ذلكم الباطل الذي أراد كثيرون منا أن يعينوه عليه.

«أغزهم نغزك» لا بد أن يظهر عبقها، وينتشر أوارها، وتظهر أنوارها في كل بقعة من بقاع الأرض المسلمة، وفي كل قلب من قلوب العصابة المؤمنة، فبغير هذا لن يرجع حق، ولن يكون سلام، ولن يُنعم بأمن، ولن ترتفع عدالة، ولا تكون بركة، ولا تبقى هيبة.

«أغزهم نغزك» درس ينبغي أنْ يتعلمه المسلمون كما يتعلمون أبجديات حياتهم كلها، لأنه بدونها لا يستقيم لهم أمر، ولا يبارك لهم في عمر، إنه أمر من الله ويا خيبة من عصى الله في مخالفة أمر!!

الأمر الثالث: وانفق فسننفق عليك.

الأمر الثالث في هذه الخياسية متصل بسابقيه، ذلكم أن الجهاد الحق لا بد له من بذل النفس والمال، فإذا كان الغزو تهيئة للجهاد، فلا بد أن يُعد المسلمون أنفسهم له، بالإنفاق أولاً، ولهذا نجد القرآن في أكثر آياته يقدم المال على النفس في أمر الجهاد، ﴿يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون (الصف: ١٠ - ١١) ﴿آنفروا خفافاً وثقالاً وجهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله (التوبة: ١٤) ﴿الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله (التوبة: ٢٠).

ولقد تكفل الله لنبيه وللمسلمين إن أنفقوا في الجهاد أن يغنيهم الله، وهذا معنى قوله: «وأنفق فسننفق عليك».

إن الله يخلف النفقة حين تكون في وجه من وجوه الخير، فكيف إذا كانت في دحر عدو، وإرغام باطل، ورفع راية حق. ﴿وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين﴾ (سبأ ـ ٣٩) ولكن ما بالك في أمة تنفق على كالياتها في معصية الله، ما يكفي معشاره لإقامة صرح الحق، وإذالة زبد الباطل،

«وأنفق فسننفق عليك» كلمة يستخبرج بها الشبح والبخل من النفوس، وتضع المسلمين عند مسؤولياتهم، ﴿هَا أَنتُم هؤلاء تبدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوماً غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم ﴾ (محمد: ٣٨).

# الأمر الرابع: وابعث جيشاً نبعث خمسة مثله:

وهذا متصل بما قبله كذلك، فإذا هيء أمر الجيش من حيث النفقات، فلا بد أن يكون الجيش على أهبة الإستعداد، وفي هذا الأمر الرابع من هذه الخياسية يعد الله نبيه عليه وآله الصلاة والسلام، بأنهم لن يكونوا في المعركة وحدهم، وإنما سيكون معهم في ميدان الحرب أضعافهم، وهذا حث للمسلمين على أن لا يتخلف منهم أحد، فبقدر ما يكون عددهم يكون مددهم، فالله سيكرمهم بخمسة أضعاف، فإذا كانوا ألفاً أمدهم الله بخمسة آلاف وإذا كانوا عشرين ألفاً أمدهم الله بمائة ألف، وإذا كانوا مائتي ألف أمدهم الله بألف ألف.

يا ويح المسلمين!! أبعد هذا الوعد الرباني الذي تحقق في التاريخ مرات ومرات، أبعد هذا الوعد الرباني المجرب يبخلون ويجبنون ويدارون؟ يدارون عدوهم بالمجاملة والمداراة الباطلة، ويدارون من قبل

عدوهم بحركة إصبع، فيا تعس من يداري العدو مداراة ينصر بها باطلاً!! ويا خيبة من يديره العدو لأيّ جهة ولا يزال لاهياً غافلًا!!

الأمر الخامس: وقاتل بمن أطاعك من عصاك:

هذا هو الأمر الخامس وهو غاية هذه الخياسية كلها، القتال الفعلي «قاتل بمن أطاعك من عصاك» فإن الله قد منّ عليك بأن أيدك بنصره وبالمؤمنين، هؤلاء الذين أيدك الله بهم قاتل بهم أنصار الباطل، ولقد كان ذلك كله، فلقد أعد النبي المسلمين إعداداً كاملاً، وأنفق المسلمون أموالهم، وجادوا بنفوسهم، وقاتلوا مع النبي عليه وآله الصلاة والسلام، وقاتل النبي بهم أعداء الإسلام، فكان النصر. وكانت الغلبة ﴿ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم ﴾ (آل عمران: ١٠١) ومن ينصر الله ينصره الله، ومن يستعن بالله يعينه الله، ﴿وإن ينصركم الله فلا غالب لكم ﴾ (آل عمران: ١٦٠) ومن صدق الله صدقه، ومن خادع الله غدع، ومن عاند قُمع، ﴿وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ﴾ [آل عمران: ١٢٠] ومن خاف أدلج.

فيا أعظمها من خماسية ، لم تدع لمعتذر حجة ، وبينت للسابقين خير عجمة ، ولم تترك ثغرة لمتسلل ، ولا علة لمتعلل ، وما أحوجها وأحراها بالتفكير والتدبر ، ولن يعيها إلا من يصبر ويشكر ، فاجعلنا اللهم من الصابرين الشاكرين .

# الخماسيتان العشرون والحادية والعشرون

قال على «وأهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط متصدق موفق، ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم، وعفيف متعفف ذو عيال، قال: وأهل النار خمسة: الضعيف الذي لا زبر له اللذين هم فيكم تبعاً لا يبتغون أهلًا ولا مالًا، والخائن الذي لا يخفى له طمع، وإن دق إلا خانه، ورجل لا يصبح ولا يمسي إلا وهو يخادعك عن أهلك ومالك، وذكر البخل أو الكذب والشنظير الفحاش»

هاتان هما الخياسيتان الأخيرتان في هذه الخطبة الرائعة الجامعة، وقد تحدثت الخياسيتان عن صفات أهل الجنة وأهل النار، وما ذلك إلا ليفتش المسلم في أجواء نفسه، وليبحث في مداخلها ومسالكها ليرى من أي الفريقين هو، فيزداد من الخير ويتجنب الشر،

وأهل الجنة ثلاثة \_ كما قال ﷺ \_ والصنف الأول منهم يضم صفات ثلاث هي:

### الصفة الأولى: سلطان مقسط:

أولهم: من أكرمه الله بسلطان ومسؤولية، سواء كان صاحب هذا السلطان حاكمًا، أم والياً، أم مدير مصنع، أم ربّ أسرة، أم صاحب مزرعة، أم رجل أعمال، أيا كانت هذه المسؤولية، فإن هناك صفات لا بد أن تجتمع له، وأول هذه الصفات أن يكون مقسطاً، أي عادلاً فيما وُلّي، فالحاكم ينبغي أن يعدل بين رعيته، حتى لا يعرض نفسه لمقت الله، والوالدان لا بد أن يعدلا بين أولادهما، حتى لا يكونا من الجائرين، فلقد أخرج الإمام مسلم أنَّ النعمان بن بشير ـ رضي الله عنه ـ حدّث: أن أمه بنت رواحة سألت أباه بعض الموهوبة (۱) من ماله لابنها، فالتوى بها سنة (۱) ثم بدا له (۱)، فقالت: لا أرضى حتى تشهد رسول الله على ما وهبت لابني، فأخذ أبي بيدي، وأنا يومئذ غلام، فأتى رسول الله على فقال: يا رسول الله إن أم هذا بنت رواحة أعجبها أن أشهدك الذي وهبت لابنها، فقال وهاك ولد سوى هذا؟ قال: نعم، فقال: أكلهم وهبت له مثل هذا!؟ قال: لا. قال فلا تشهدني إذاً. فإني لا أشهد على جور(۱) وفي رواية زاد اتقوا الله واعدلوا في أولادكم.

وإن كان مديراً أو رئيساً فلا بد أن يعدل مع موظفيه ﴿إِن الله يحب المقسطين ﴾ (المائدة: ٤٢).

الصفة الثانية: متصدق.

أما الصفة الثانية فأن يكون متصدقاً ليشكر الله على ما ولاه، وعلى ما استخلفه فيه، ولقد تكلمنا في خماسية سابقة عن الصدقة وفضلها وأنواعها، حديثاً نرجو أن تكون فيه الفائدة، وأن يبعث على العمل.

الصفة الثالثة: موفق.

الصفة الثالثة أن يكون موفَّقاً، أي يلتزم الحكمة في كل ما يفعل،

<sup>(</sup>١) الموهوبة: أي الموهبة.

<sup>(</sup>٢) التوى بها سنة: مطلها.

<sup>(</sup>٣) بدا له: أي ظهر له في أمرها ما لم يظهر أولاً.

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم في كتاب الهبات، باب كراهة تفضيل بعض الأولاد على بعض باب ٣ حديث ١٦٢٣ ج ٣ ص ١٢٤٢.

وكل ما يدع ويذر، وبهذا يتجنب الخلل والخطل، ﴿ وَمَنْ يَوْتَى الحَكَمَةُ فَقَدُ أُوتِي خَيْراً كَثَيْراً ﴾ (البقرة: ٢٦٩).

### الصفة الرابعة: رحيم رقيق القلب:

أما الصنف الثاني من أهل الجنة فقوله عليه الصلاة والسلام: «رحيم رقيق القلب لكل ذي قربي ومسلم» والرحمة من أبرز الصفات التي أحب الله أن يتصف بها المسلم، فإذا كانت قسوة القلب يكرهها الله ويبغض أصحابها، فلا ريب أن الرحمة مما يجبه الله، ولذا كثيراً ما وصف نفسه بهذه الرحمة في كتابه.

ومما لا ريب فيه أن رقة القلب تنتج عن هذه الرحمة، فهي أثر من آثارها، والقلب الرقيق هو الذي يتأثر بالموعظة، فهو قلب لين أكرم بالحنان، وبإزالة الران، فهو قلب متصل بنور الحق، فأين هذا من القلب القاسي؟ ﴿فُويِلُ للقاسية قلوبهم من ذكر الله﴾ (الزمر: ٢٢) ﴿كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون﴾ (المطففين: ١٤ - ١٥).

### أنواع القلوب:

روي عن أبي سعيد الخدري عن النبي عن أنه قال: «القلوب أربعة: قلب أجرد فيه مثل السراج يزهر، وقلب أغلف مربوط على غلافه، وقلب منكوس، وقلب مصفح. فأما القلب الأجرد فقلب المؤمن فيه نوره، وأما القلب الأغلف فقلب الكافرين. وأما القلب المنكوس فقلب المنافق عرف ثم أنكر، وأما القلب المصفح فقلب فيه إيمان ونفاق. فمثل الإيمان فيه كمثل البقلة يمدها الماء الطيب، ومثل النفاق فيه كمثل

القرحة يمدها القيح والدم، فأي المادتين غلب على الأخرى غلب عليه (١)».

قال إبن قيم الجوزية \_ رحمه الله \_ : «فقوله «قلب أجرد» أي متجرد ما سوى الله ورسوله، فقد تجرد وسلم مما سوى الحق. «وفيه سراج يزهر» وهمو مصباح الإيمان: فأشار بتجرده إلى سلامته من شبهات الباطل وشهوات الغي، وبحصول السراج فيه إلى إشراقه واستنارته بنور العلم والإيمان. وأشار بالقلب الأغلف إلى قلب الكافر، لأنه داخل في غلافه وغشائه، فلا يصل إليه نور العلم والإيمان، كما قال تعالى، حاكياً عن اليهود: ﴿وقالوا قلوبنا غلف﴾ (البقرة: ٨٨). وهو جمع أغلف، وهو المداخل في غلافه، وها وها المداخل في غلافه، كقلف وأقلف، وها الغيود: ﴿وقالوا قلوبنا على وها وها المناوة هي الأكنة التي ضربها الله على قلوبهم، عقوبة لهم على ردّ الحق والتكبرعن قبوله. فهي أكنة على القلوب ووقر في الأسماع، وعمى في الأبصار، وهي الحجاب المستور عن العيون في قوله تعالى: ﴿وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجاباً مستوراً وجعلنا على قلوبهم أكنّة أن يفقهوه وفي آذانهم وقراً (الاسراء: ٥٥ ـ ٢٤) فإذا ذكر لهذه القلوب تجريد التوحيد، وتجريد المتابعة، ولى أصحابها على أدبارهم نفوراً.

وأشار بالقلب المنكوس - وهو المكبوب - إلى قلب المنافق كما قال تعالى: ﴿ فَمَا لَكُم فِي المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا ﴾ (النساء: ٨٨). أي نكسهم وردهم في الباطل الذي كانوا فيه، بسبب كسبهم وأعمالهم الباطلة، وهذا شر القلوب وأخبثها، فإنه يعتقد الباطل حقاً ويوالي أصحابه، والحق باطلاً ويعادي أهله والله المستعان.

<sup>(</sup>١) رواه الإمام أحمد في مسنده ج ٣ ص ١٧.

وأشار بالقلب الذي له مادتان إلى القلب الذي لم يتمكن فيه الإيمان ولم يـزهر فيـه سراجه، حيث لم يتجرد للحق المحض الـذي بعث الله بـه رسوله، بل فيه مادة منه ومادة من خلافه، فتارة يكون للكفر أقرب منه للإيمان، وتـارة يكون لـلإيمان أقرب منه للكفر، والحكم للغالب وإليـه يرجع» (١).

## الصفة الخامسة: عفيف متعفف ذو عيال:

لقد أراد الإسلام أن يصون كرامة المسلم دائماً، ومن أعظم ما تصان به الكرامات العفة. والعفة هي الكف عن الحرام والسؤال من الناس، فإن من طلب العفة وتكلفها أعطاه الله إياها، وقيل الإستعفاف: الصبر والنزاهة عن الشيء (٢)، وفي الحث على التعفف وردت أحاديث كثيرة عن النبي على .

العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول وخير الصدقة عن ظهر غنى ً، ومن يستعفف يعفّه الله، ومن يستغن يغنه الله (٣).

٢ ـ وعن أبي هريرة أن رسول الله على قال: ليس المسكين الذي تردّه التمرة والتمرتان واللقمة واللقمتان، إن المسكين المتعفف، اقرؤوا إن شئتم لا يسألون الناس إلحافاً» (٤) وقال على «ليس المسكين بهذا الطّوّاف

<sup>(</sup>١) إغاثة اللهفان ١٩/١.

<sup>(</sup>٢) النهاية لابن الأثير ٢٦٤/٣.

 <sup>(</sup>٣) رواه البخاري في كتاب الزكاة باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى بـاب ١٧ حديث ١٣٦١
 ج ٢ ص ٥١٨ ٥.

ع مسلم في كتباب المركباة بباب المسكين الذي لا يجد عنى ١٠٣٩/٣٤ ج ٢ ص

الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان، والتمرة والتمرتان قالوا فها المسكين قال الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يُفطن له فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس «(١).

٤ ـ وعن عوف بن مالك الأشجعي قال: كنا عند رسول الله وكنا حديثي تسعةً أو ثمانية أو سبعة، فقال: «ألا تبايعون رسول الله؟» وكنا حديثي عهد ببيعة، فقلنا: قد بايعناك يا رسول الله، ثم قال: «ألا تبايعون رسول الله؟ فقلنا: قد بايعناك يا رسول الله، ثم قال «ألا تبايعون رسول الله؟ قال: فبسطنا أيدينا وقلنا: قد بايعناك يا رسول الله، فعلام نبايعك؟ قال: «على أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً، والصلوات الخمس وتطيعوا. (وأسر كلمة خفية) ولا تسألوا الناس شيئاً، فلقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط سوط أحدهم. فما يسأل أحداً يناوله إياه» (٢).

٥ - وقال على الله الله الله الله الله وليس في وحله مزعة لحم الله الله الله الله الله وهي وجهه مزعة لحم الله هولاء هم أهل الجنة وتلك هي صفاتهم وهي صفات لا ترهقنا شططاً ولا تكلفنا كثيراً الله فليس فيها ما يشق على النفس.

<sup>(</sup>١) رواه النسائي في كتاب الزكاة باب تفسير المسكين باب ٧٦، ج ٥ ص ٨٤.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم في كتاب الزكاة باب كراهة المسألة للناس ١٠٤٢/٣٥ ج ٢ ص ٧٢١.

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم في كتاب الزكاة باب كراهة المسألة للناس ١٠٤٠/٣٥ ج ٢ ص ٧٢٠. (مزعة لحم) أي قطعة، قال القاضي: قيل معناه يأتي يوم القيامة ذليلًا، لا وجه لـه عند الله. وقيل هو على ظاهره فيحشر ووجهه عظم لا لحم فيه، عقوبة له وعلامة بذنبه حين طلب وسأل بوجهه.

## الخهاسية الحادية والعشرون

إذا كان النبي على قد بين صفات أهل الجنة ليتصف بها المسلم، فإنه عليه وآله الصلاة والسلام قد بين صفات أهل النار ليتجنبها المسلمون.

ولكن الذي يأسر اللب، ويملك مجامع القلب، هذا الترتيب الذي نجده في الحديث النبوي الشريف، فمن هم الصنف الأول من أهل النار في هذه الخياسية؟ إنهم ليسوا تاركي الصلاة ولا الصوم، وليسوا الكذابين ولا السارقين، وليسوا المتكبرين ولا المستهترين كذلك، ويعلم الله أنّها لطيفة من لطائف الحق بينها لنا سيدنا رسول الله عليه وآله الصلاة والسلام، فمن هم هؤلاء؟

# الصنف الأول: الضعيف الذي لا زبر له:

وإذا تساءلنا لماذا ذكر هذا الصنف في مقدمة أهل النار؟ فإننا ندرك أن ذلك ليس عبثاً معاذ الله مالنبي الكريم لا ينطق عن الهوى، وهو يعلمنا الكتاب والحكمة.

إننا حينها نستعرض أمراض الأمة وأعراضها، فإننا سنجد أنَّ بعض هذه الأمراض يمكن أنْ نجد لها علاجاً، فهي أمراض فردية في ضررها، يصيب شرها أصحابها، ولكن هناك أمراضاً تصيب قلب الأمة، ويهترىء منها كبدها، إنها أمراض تدمغ فتزهق، وفي مقدمة هذه الأمراض، بل

أهمها وأخطرها، أقول أكثر هذه الأمراض هماً وخطورة، هو مرض الاستضعاف والتبعية.

ولقد تكلمنا عن الضعف والإستضعاف في خماسية سابقة ، عند قول المرسول الكريم عليه وآلمه أفضل الصلاة والتسليم «المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف» ووعدناكم هناك بأن نزيد هذه القضية شرحاً وتفصيلاً وبياناً.

### الضعف والإستضعاف:

وأول ما نأخذه من التوجيهات النبوية أن الإستضعاف والتبعية إذا كانا لا يتفقان مع الدين القويم فهم لا يتفقان كذلك مع العقل السليم، بيان ذلك قول النبي الكريم: «الضعيف الذي لا زبر له»، أي لا عقل له يزبره ويردعه عما هو فيه من ضلال، «الذين هم فيكم تبعاً»، إننا ونحن نتلو كتاب الله تبارك وتعالى، فإننا نجد أن ربنا تبارك وتعالى لم يشدد النكير في قضية ما، كما نراه في هذه القضية التي نتحدث عنها.

### عناية القرآن بقضية الإستضعاف والنص عليها في أكثر من موضع:

لقد تحدث القرآن عن كثير من مظاهر الشر التي ينبغي أن يتجنبها المسلمون، وعن مظاهر الخير التي ينبغي أن يتبعوها، ولكنه كان حديثاً في موضع أو موضعين، وإن شئتم فتدبروا ـ أرشدكم الله ـ كتاب الله في حديثه عن السخرية والغيبة، والتجسس وسوء الظن، والربا والخمر، وعن الصيام والحج، وستجدون أن هذه جميعاً اكتفى القرآن بذكرها في موضع واحد أو موضعين إثنين، ولكننا حينها ننظر في قضيتنا التي نتحدث عنها، قضية الإستضعاف والتبعية، فإننا نجد أن القرآن الكريم ركز عليها، وذكرها في مواضع متعددة.

ومن عناية القرآن بهذه القضية الخطيرة، أنه لم يذكرها في القرآن المدني فحسب حينها كان المجتمع المسلم فتياً قوياً، بل نجد أن ربنا تبارك وتعالى. بينها لنا كثيراً في القرآن المكيّ كذلك، حينها لم يكن للمسلمين دولة، وكانوا قلة يذيقهم المستكبرون سوء العذاب، ومع ذلك كله يؤكد القرآن كثيراً على هذه القضية الخطيرة.

وسبب ذلك ظاهر لا يحتاج إلى كبير تفكير، ولا عناء في الإستنتاج، فالتبعية والإستضعاف مرض فتاك يحول بين الأمة وبين رقيها وتقدمها ويخرس فيها صوت الحق، لتشمخ نعرة الباطل، فتنقض عرى الخير، ينتشر الهلع، ويستبد الخوف، ويصبح الجبن والبخل والتملق أسساً في حياة النّاس، فيصير المنكر معروفاً، والمعروف منكراً، فترين الشهوة لصاحبها، ويحارب الحق وأنصاره، وتتجرد الأمة من مسؤولياتها، فتستباح الحرمات، وتحرّم الكلمات المضيئة، وتعاقب الأنفس البريئة، ويشتد بين أفراد الأمة البأس، ويغيب الأمن وينتشر اليأس. ولا يظنن أحد أن في هذا مبالغة أو زيادة، بل الأمر أكثر من ذلك، إنه والله يحبط العبادة، ويحول بين الأمة وبين الريادة والسيادة، ويُذهب من الأمة إتقان العمل، ويسدّ في وجهها كل أمل، ذلك هو داء الإستضعاف والتبعية. فكيف عالج القرآن هذه القضية الخطيرة؟

لقد ركز القرآن على هذه القضية المكي والمدني على السواء، لينفر الأمة من هذا الداء، ولنتدبر الآيات البينات تدبراً نرجو أن يحدث في أنفسنا تغييراً، ففي القرآن المكي يقول ربنا تبارك وتعالى:

أولًا: في السور المكية:

١ ـ في سـورة الأعـراف قـال: ﴿ أَدَخُلُوا فِي أَمُم قـد خُلْتُ مِنْ

قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أُمَّة لعنت أختها حتى إِذَا آدَاركوا فيها جميعاً، قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذاباً ضعفاً من النار، قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون، وقالت أولاهم لأخراهم فها كان لكم علينًا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون (الآيات ٣٨ - ٣٩).

ومعنى الآية الكريمة أنّ الفئة المستضعفة قالت من أجل الفئة المستكبرة، أي قالت أخراهم في شأن أولاهم، قالوا ربنا هؤلاء أضلونا، ويطلبون من الله أن يضاعف لهم العذاب، لأنهم ضلوا وأضلوا، فيستحقون عذاباً بسبب ضلالهم، ويستحقون عذاباً بسبب إضلالهم، ولكن الله سبحانه يرد مقالتهم، ويقول «لكل ضعف ولكن لا تعلمون» ليسوا هم وحدهم الذين يضاعف لهم العذاب، بل أنتم أيها المستضعفون ينبغي أن يضاعف لكم العذاب فإذا كانوا هم قد ضلوا وأضلوا، فأنتم قد ضللتم ورضيتم بالإستضعاف.

٢ - في سورة سبأ يقول الله سبحانه: ﴿ ولو ترى إِذِ الطالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول، يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنّا مؤمنين، قال الدنين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إِذ جاءكم بل كنتم مجرمين، وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إِذ تأمروننا أَن نكفر بالله ونجعل له أنداداً وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون ﴿ (سبأ: ٣١ - ٣٣).

فانظر إلى هذه المحاورة المدقيقة التي يسجلها القرآن يقول

المستضعفون للمستكبرين أنتم سبب غوايتنا وأساس إضلالنا، فلولا أنتم لأمنًا، فيرد المستكبرون عليهم لا، لسنا نحن اللذين صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم فلقد سمعتموه كها سمعناه، وعرفتموه كها عرفناه، ولكنكم أنتم مجرمون، فيقول لهم المستضعفون لا يا أولئك، ولكنه مكركم في الليل والنهار، كنتم تأمروننا دائماً، بأن نحارب الحق، ونتبع الهوى، وأسروا الندامة لما رأوا العذاب، ولكن لا ينفع الندم فلات حين مندم.

٣ - في سورة إبراهيم عليه السلام نقرأ هذا المشهد المصور الرائع: 
وبرزوا لله جميعاً، فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعاً، 
فهل أنتم مغنون عنّا من عذاب الله من شيء؟ قالوا لو هدانا الله 
لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص (إبراهيم: 
(٢١).

ونجد في هذه السورة الكريمة زيادة على ما مر معنا في السورتين السابقتين، أن الضعفاء يقولون للمستكبرين إنا كنا لكم تبعاً، فهل تدفعون اليوم عنا عذاب الله؟ وإن لم تدفعوه كله، فهل تدفعون عنا بعضه، ويجيبهم سادتهم في الدنيا: «لو هدانا الله لهديناكم» وهي إجابة فيها مكر وخداع، وبينوا لهم أن الصبر والجزع سواء، فليس هناك من عذاب الله مهرب.

٤ - أما سورة غافر فهي تنقل لنا هذا الحوار بين الفريقين، وما يؤدي إليه من نتائج، يقول الله سبحانه ﴿وإذ يتحاجون في النار فيقول الشعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعاً، فهل أنتم مغنون عنّا نصيباً من النار، قال الذين استكبروا إنّا كلّ فيها، إن الله قد حكم بين العباد ﴾ (غافر: ٧٤ - ٨٤).

والضعفاء في هذه الأيات جميعها ليسوا هم الذين جاءوا في قول النبي تشيئة «المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير»، وإنما هم الذين رضوا بالضعف كما بيناه لكم هناك، وإنما الضعف هنا الرضا بالضعف، وهو ما يسميه القرآن، استضعافاً، ونستأنس لذلك بأن الله تبارك وتعالى ذكره في مقابل الإستكبار، «فيقول الضعفاء للذين استكبروا» والإستكبار إنما يقابله الإستضعاف.

وفي سورة فصلت نقرأ قول الله سبحانه: ﴿ وقال الذين كفروا ربنا أرنا اللذين أضلانا من الجن والإنس نجعله على أقدامنا ليكونا من الأسفلين ﴾ (فصلت: ٢٩٠).

٢ - وفي سورة الفرقان: ﴿ ويوم يعض النظالم على يمديه يقول يا ليتني آتخذت مع الرسول سبيلًا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلاناً خليلًا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولًا ﴾ (الفرقان: ٢٦ - ٢٩).

إلى غير ذلك من مشاهد كثيرة يصورها كتاب الله، كها جاء في سورة النزخرف عن فرعون ﴿فاستخف قومه فأطاعوه، إنهم كانوا قوماً فاسقين﴾ ولكننا نكتفي بما ذكرناه من نماذج، هذا كله في القرآن المكي.

ثانياً في القرآن المدني:

أما في القرآن المدني، فنكتفي بذكر موضعين إثنين:

٧- في سورة البقرة نقرأ قوله سبحانه: ﴿إِذْ تبرأ اللّٰدِين آتُبعوا من اللّٰدِين آتَبعوا ورأوا العـذاب وتقطعت بهم الأسباب، وقال اللّٰدين آتَبعوا لو أنَّ لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم

حسراتٍ عليهم، وما هم بخارجين من النار﴾ (البقرة ١٦٦ - ١٦٧).

هل يفقه المسلمون هذه الآيات الكريمة وما ترشد إليه؟ الأقوياء والرؤساء، وذوو السلطان والقوة والسطوة هؤلاء المتبعون ـ بفتح الباء ـ هؤلاء جميعاً يتبرأون من أتباعهم حينها يرون عذاب الله، فلقد جاء قبل هذه الآية الكريمة ﴿ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداداً يجبونهم كحبّ الله، والذين آمنوا أشد حباً لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعاً وأن الله شديد العذاب إذ تسبرأ الذين اتبعوا. . . الخ الآية ﴾ (١٦٥ - ١٦٧).

يتبرأ هؤلاء جميعاً من أتباعهم حينها يدركون أنَّ القوة لله وحده، لقد كانوا يسخرون من أتباعهم في الدنيا، ولكنهم يوجهونهم كها يريدون، أما اليوم فإنهم يتبرأون منهم؛ لأنهم لا يريدون أن يحملوا أوزارهم وأوزاراً مع أوزارهم، وهنا يحدثنا القرآن أن الحمية تثور في نفوس هؤلاء الأتباع، فيقولوا: «لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كها تبرأوا منا».

وتلوح لي لطيفة دقيقة طيبة في الآية الكريمة، لم تلح لي من قبل، وإنما عند كتابة هذه السطور خلاصتها، أن الضعف مرض يصعب علاجه، من تعوده استمرأه، فلم يقو على التحول عنه، ولم يستطع تركه، إنه من هذه الناحية أكثر من المخدرات، فهؤلاء الضعفاء الذين استمرأوا الضعف في الدنيا ظلت أشباحه تلازمهم في الآخرة، رغم هول الموقف، وهذا ما لاح لي \_ ولله الحمد والمنة \_ من قوله سبحانه: ﴿وقال الذين آتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا انظروا \_ أرشدكم الله \_ إلى هذا الأسلوب الرائع، وإلى هذا النظم البديع، فلم يقل القرآن (لو أن لنا كرة فنتبرأ منكم كما تبرأتم منا) لأنهم لم يستطيعوا مجابهتهم ومخاطبتهم،

وإنما يكلم بعضهم بعضاً فيقول بعض الضعفاء والأتباع لبعض «لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم»، أنظروا كيف ظل شبح الضعف مخيباً على هؤلاء، وبقي أثره في قلوبهم، فلم يقووا على مخاطبة سادتهم، لم يقولوا لهم لو أن لنا كرة فنتبرأ منكم.

هكذا يصور القرآن الكريم لنا الضعف والتبعية، من أجل أن يتجنبه المسلمون حتى يدركوا نتائجه السلبية وآثاره السيئة، ويقول الله في نهاية هذا المشهد ﴿كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم، وما هم بخارجين من النار﴾ كأنما تصور هذه الأعمال أمام أصحابها ليرى المستكبر فتكه وبطشه، وليرى المستضعف خسته وطيشه،

٨- في سورة الأحزاب نقرأ قوله سبحانه ﴿يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا، وكبراءنا فأضلونا السبيلا، ربنا آتهم ضعفين من العذاب وآلعنهم لعناً كبيراً ﴿ (الأحزاب: ٦٦ - ٦٨).

أرأيتم أيها المسلمون عناية القرآن ـ كما قلت لكم من قبل ـ بهذه القضية الخطيرة، وهل رأيتم قضية ما حذّر القرآن منها ونفر عنها، كقضيتنا هذه، كل ذلك لحكمة لا بد أن تدركوها، وتحذيراً لكم من مسالك وعرة يحرم عليكم أن تسلكوها، من أجل ذلك كله ذكر سيدنا رسول الله عليه الصنف الأول من أهل النار، هؤلاء الضعفاء «وأهل النار خمسة، الضعيف الذي لا زبر له، الذين هم فيكم تبعاً لا يبتغون أهلاً ولا مالاً».

إن كثيراً من الضعفاء والأتباع يهيمن عليهم الهلع، ويروعهم الجبن، حتى إنهم يضيعون كل شيء من مال وولد في سبيل إرضاء سادتهم، ما أعظم كلمة النبي على القد أدركها المسلمون الأولون في

مجتمع كان يسوده النظام الطبقي والعنصري، ولكن هذه الكلمات المنيرة المضيئة، حولت هذا المجتمع إلى مجتمع أكفاء وسادة. . . . فإذا الأرقاء أئمة . . . صار الأرقاء سادة، لأن السادة أصبحوا عباداً، وهكذا يتساوى الأرقاء والسادة في السيادة، ويتساوى السادة والأرقاء في العبودية، ولكنها عبودية لله .

فيا بال هذه الكليات لا تفعل اليوم ما فعلته بالأمس مع أنه لا رق ولا أرقاء، إننا لا نعدو الحقيقة، ولا نغالي بالقول إذا قررنا بأن ما يعانيه المسلمون اليوم من ضيق وألم، وتمزق ومحن، وضعف وتسلط عدو، إنه في معظمه ناشيء عن مرض الضعف والتبعية، والمسلمون يسمعون كل يوم «الله أكبر».

ولقد جعل الله في الصلاة بين كل حركة وحركة «الله أكبر»، يقولها المصلي حينها يدخل في الصلاة. . . كها يقولها في ركوعه وسجوده ورفعه، كل ذلك من أجل أن تثبت هذه الحقيقة في نفوسهم، وهي أن الكبرياء لله وحده، وأن الناس جميعاً سواء.

ولا نسى أن السنة المطهرة حرص فيها سيدنا رسول الله على أن يحذر من هذه التبعية، «من أعطى الذلة من نفسه طائعاً غير مكره فليس منا»(١).

وإذن فالكتاب والسنة متظافران على تقرير هذه الحقيقة ﴿يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن

<sup>(</sup>١) قال في مجمع الزوائد ٢٤٨/١٠ رواه الطبراني وفيه يزيد بن ربيعه الرجي وهو متروك.

الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب ﴿ (الأنفال: ٢٤ - ٢٥).

الصنف الثاني: «والخائن الـذي لا يخفى لـه طمـع وإن دق الا خانه»

إذا أردنا أن نعرف فظاعة الخيانة، فإن الأشياء إنما تعرف بأضدادها، فمن عرف منزلة الأمانة ورفعتها، أدرك فظاعة الخيانة وخستها، لقد عظم الإسلام أمر الأمانة تعظياً لا مثيل له، ﴿إِنَّا عرضنا الأمانة على السهاوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوماً جهولاً ﴾. [الاحزاب: ٢٢]

والآيات والأحاديث التي تعظم شأن الأمانة كثيرة، ولو لم يكن فيها إلا هذه الآية، وحديث حذيفة رضي الله عنه قال: «حدثنا رسول الله يخت حديثين، رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال ثم علموا من القرآن ثم علموا من السنة، وحدثنا عن رفعها قال: (ينام الرجل النومة فتُقبض الأمانة من قلبه، فيظل أثرها مثل أثر الحوكت(۱)، ثم ينام النومة فتقبض فيبقى فيها أثرها مثل أثر المَجْل(۲)، كجمرٍ دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبراً (۳) وليس فيه شيء، ويصبح الناس يتبايعون، فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة، فيقال: إن في بني فلانٍ رجلًا أميناً، ويقال للرجال: ما أعقله وما أظرفه وما أجلده، وما في قلبه رجلًا

(٣) منتبراً: مرتفعاً.

<sup>(</sup>١) الوكت: أثر النار ونحوها.

 <sup>(</sup>٢) المجل: التنفط الذي يحصل في اليد من أثر العمل بالفأس ونحوه، أو من مس النار، وهو مًاء يجتمع بين الجلد واللحم.

مثقال حبة من خردل من إيمان. ولقد أتى عليَّ زمان، ولا أبالي أيكم بايعت لئن كان مسلماً رده عليَّ الإسلام، وإن كان نصرانياً ردّه عليَّ ساعيه وأما اليوم: فما كنت أبايع إلا فلاناً وفلاناً»(١).

والخيانة من صفة المنافقين، فإن المنافق هو الذي إذا أؤتمن خان، بل من صفة المذين يعرضون عن الحق أيا كانوا، يقول الله في شأن اليهود: ﴿ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلاً منهم﴾ (المائدة: ١٣) وإذا كانت الأمانة عامة تشمل المسؤوليات جميعاً، فيمكن أن تكون الخيانة كذلك، فليست الخيانة أكل أموال الناس، وإخفاء ودائعهم فحسب، إنما الخيانة ترك الواجب، وعدم الإكتراث بالحق، وإضاعة ما كلف به المرء، ودليل ذلك قول الله ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم﴾ (الأنفال: ٢٧) فالخيانة في وأضاعة لتكاليف القرآن، وتشمل كذلك ما كان تضيعاً للسنة المطهرة، وإضاعة لتكاليف القرآن، وتشمل كذلك ما كان تضيعاً للسنة المطهرة، وتشمل ثالثاً ماكان تضيعاً للمسؤولية التي مُمّلها الإنسان أيا كانت. كما أن الأية تبين لنا أن الحامل على هذه الخيانة في كثير من الأحيان المال والولد.

ولفظاعة الخيانة رأينا رسول الله عليه وآله الصلاة والسلام يستعيذ بالله من الخيانة، ويجمع بينها وبين الجوع، ذلكم لأن الجوع هو المرض المادي الذي لا يقوى الإنسان على تحمله، ولذلك كثيراً ما يعاقب الله به العصاة، والقساة ﴿فأذاقها الله لباس الجوع والخوف ﴾ (النحل: ١١٢) وإذا كان الجوع كذلك، فإن الخيانة هي العلة الروحية.

 <sup>(</sup>۱) رواه البخاري في كتاب الفتن ـ بـاب إذا بقي في حثالـة من الناس ١٣/١٦٧٥ ـ ج ٦
 ص ٢٥٩٦ .

الجوع هو الذي يفتك بالأجسام.. والخيانة هي التي تفتك بالروح والفكر، ففي الدعاء المأثور عن النبي عليه وآله الصلاة والسلام «اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع، وأعوذ بك من الخيانة فأنها بئست البطانة»(١).

إن المسلم هو الذي ينصر الله ورسوله. . إن الفاسق هو الذي يخون الله ورسوله. والخيانة علامة من علامة ساعة الأمة، أي علامة من علامة موتها الروحي والمعنوي، «فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة (٢)» والساعة يمكن أن تكون يوم القيامة، ويمكن أن تكون ساعة الأمة التي ضيعت فيها الأمانة . أي إذا انتشرت الخيانة في أمة، فلتنظر ساعتها ونهايتها . هناك تتداعى عليها الأمم من كل جانب، كما تتداعى الأكلة على قصعتها .

وإذا كانت الأمانة مسؤولية في كل شيء.. وإذا كان الوضوء أمانة، والصلاة أمانة، والزكاة أمانة كها روي عن أبي هريرة رضي الله عنه، فإن انتفاء هذه جميعها من الخيانات.. إن التفريط في الأرض خيانة.. وإن التواطؤ مع العدو خيانة.. وإن عدم تمكين شرع الله من الحكم خيانة.. وإن تزوير الحقائق خيانة.. وإن إنكار الحقوق خيانة.

وما أبشع هذه الكلمة!! وما أثقل ظلها وأشد حملها! ما أُثقل ظلها في الدنيا! وأشد حملها في الآخر.

<sup>(</sup>۱) رواه ابن ماجه ـ في كتـاب الأطعمـة ـ بـاب التعـوذ من الجـوع ٣٣٥٤/٥٣ ـ ج ٢ ص ١١١٣ وقال في مجمع الزوائد: في إسناده ليث بن أبي سليم وهو ضعيف.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري في كتاب العلم ـ باب من سئل علماً وهو مشتغل في حديثه فأتم الحديث ثم أجاب السائل ـ ٢/٥٥.

#### معنى كلمة يخفى:

الخائن الذي لا يخفى له طمع وإن دق إلا خانه، ذلكم هو الصنف الشاني من أصناف أهل النار الخمسة، وكلمة يخفى من الأضداد، تطلق على الخفاء والظهور، مثل كلمة أسرً، ويمكن أن نحملها على المعنيين في الحديث الشريف فالخائن الذي لا يظهر له طمع في أي شيء، وإن دق وقل إلا خانه وتجاوز الحد فيه، فقد تحدثه نفسه بإخفاء درهمين ليس له فيها حق، فتجده يخون في هذين الدرهمين، وقد تحدثه نفسه بخيانة شريكه، فيها بينها. وهكذا لا يظهر له طمع، في شيء يطمع، إلا تجرأ على هذا الشيء، ولبى رغبة نفسه ـ والنفس أمارة بالسوء ـ ، واستجاب لداعي الشر فوقع في الخيانة. هذا إذا فسرنا كلمة يخفي بمعنى يظهر.

أما إذا أبقيناها على حقيقتها فيكون المعنى عند ذلك \_ والله أعلم \_ أن الخائن لا يتحرى الحلال، فإذا خفي عليه أمر، فإنه لا يتورع عن أن يقع في الخيانة.

كثير من الناس تشكل عليهم بعض الأمور وتخفى عليهم بعض القضايا في المعاملات المالية وغيرها، فمن أنار الله قلبه تحرى الحقيقة، حتى يكون على بينة من أمره، وحتى يكون على بصيرة فيها يعمل، وبعضهم لا يبالي فتجده يبيح لنفسه ما لم يبين له أمره، وكأنه وقع في الأمور المشبهات التي حذرنا النبي على منها في قوله: «الحلال بين والحرام بين وبينها أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى المشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات كراع يرى حول الحمى، يوشك أن يواقعه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله في أرضه محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد

الجسد كله، ألا وهي القلب»(١).

ذلكم هو الصنف الثاني من أصناف أهل النار، اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد على ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد على «اللهم إنا نعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع ونعوذ بك من الخيانة فإنها بئست البطانة» (٢)

لقد ذم الله هؤلاء الخائنين، ونهى نبيه على أن يدافع عنهم ويخاصم ويجادل، فقال سبحانه ﴿إِنَّا أَنْزِلْنَا إِلِيكَ الْكَتَابِ بِالْحَقِّ لَتَحْكُم بِينَ النّاسِ عِا أَرَاكُ الله ولا تكن للخائنين خصياً وآستغفر الله إِن الله كان غفوراً رحياً، ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إِن الله لا يجب من كان خوّاناً أثياً، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إِذ يبيّتون ما لا يرضي من القول، وكان الله بما يعملون عيطاً، ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلاً النساء: ١٠٥ - ١٠٩)

الصنف الثالث: ورجل لا يصبح ولا يمسي إلا وهو يخادعك عن أهلك ومالك:

الخداع أن يبدي الواحد للآخر خلاف ما يخفيه، لغرض خبيث، ولهذا قالوا أخدع من ضب، والطريق الخادع هو الذي يخدع سالكه، وقد وصف الله المنافقين بالخداع، ﴿يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون ﴿ (البقرة: ٩).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري في كتاب الإيمان باب فضل من استبرأ لدينه ٥٢/٣٧ ـ ج ١ ص ٢٨.

<sup>(</sup>٢) رواه إبن ماجة في كتـاب الأطعمة بـاب التعوذ من الجـوع ٣٣٥٤/٥٣ ج ٢ ص ١١١٣ وقال في مجمع الزوائد: في إسناده ليث بن أبي سليم وهو ضعيف.

والخداع من الصفات التي لا يليق بالمؤمن أن يتصف بها، لأنه تزوير ينشأ عن طمع، وكثيراً ما يكون سببه الضعف، وقد يعتاد المرء الخداع حتى يصبح خلقاً من أخلاقه السيئة، وهذا ما عناه النبي الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم «رجل لا يصبح ولا يمسي إلا وهو يخادعك عن أهلك ومالك».

وآفة الخداع تنتج أكثر ما تنتج عن سذاجة في المخدوع، وعدم تبصر، وقلة حيلة، فلقد جاء في السنة أن رجلًا ذكر للنبي على أنه يخدع دائماً في البيع. فقال له رسول الله على: إذا بايعت فقال لا خلابة فكان الرجل إذا بايع يقول لا خلابة»(١).

وربما كانت عن حسن نية وسلامة فطرة فلقد روي عن سيدنا عمر رضي الله عنه قوله: «من خدعنا في الله آنخدعنا له» فكثير من المسلمين يخدعهم السفهاء، ولقد أخبر الله عن المنافقين بأنهم يخدعون الذين آمنوا، وهذه قضية تختلف باختلاف الأزمنة، فإذا كان الزمان أكثر فساداً، وجب على المسلم أن يحتاط للأمر، وأن يكون نظره بعيداً، وحكمه على الناس متأنياً.

إِن كثيراً مما أصاب المسلمين يرجع إلى هذا الخداع، ولهذا الخداع صور متعددة، قد يأخذ المخادع مكانه في الصف الأول في الصلاة وقد يكون ممن يحسنون الكلام، فيتكلم بما يرضى به غيره، وقد يهيء مالاً لينفق منه، كل ذلك من أجل أن يصل إلى مبتغاه، لذلك أمر المسلم بأن

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود في كتاب التجارات باب في الرجل يقول عند البيع لا خلابة ٣٤٨٣/٣٣ \_ ج ٩ ض ٣٥٥، ورواه البخاري في كتاب البيوع، باب ما يكره من الخداع في البيع \_ ج ٩ ص ٧٤٥.

يكون يقظاً حذراً، وإن لدغ من جحر مرة، فلا يجوز له أن يلدغ من جحر مرتين، «لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين».

إن المجتمع المسلم يعاني كثيراً من هذا الخداع ولا زلنا نسمع كل يوم صرخات مؤلمة عن هذا الخداع، فهذا واحد خُدع في ماله، وتلك فتاة خدعت أو خُدع أبوها ووليها في خطبتها، وآخر خدع في أمر من أمور المسلمين، ورابع خدعه متباكي يندب حظاً أو يزيّن لفظاً،

والمسلم لا ينبغي أن يكون غرّاً، وبخاصة إذا قلّت الأمانة، وفرغت القلوب من الخير، وحكم الناس هوى مطاع وشح متبع، وأعجب كل ذي رأي برأيه، وتغيرت الأوضاع وانقلبت الموازين، حينئذ يجب على المسلم أن يتيقظ ويتنبه، وأن يكون لسان حاله «لست بالغر ولا الغر يخدعني».

إِن مآسي الخداع كثيرة، فنسأل الله أن يصرف عنّا سوء المخادعين، وخداع السيئين، والمؤمن كيّس فطن (٢). . فبعض من تظهر لهم المودة لا يتورعون عن خداعك. يقول أحد لهؤلاء:

أذود عن نفسه، ويخدعني

يا قوم من عاذري من الخدعة الخدعة أنه يدافع عنه، ويبذل ما استطاع في حمايته، ومع ذلك فإنه لا يأبه لذلك كله، ولا يرعوي، بل يكافئه بالخداع والمكر، وهذا بيت من أبيات جيدة استحسنها الزبيدي في تاج العروس، فكان ذا ذوق في استحسانها، وأنا أستحسنها كذلك فأنقلها بتهامها

<sup>(</sup>١) رواه البخاري في كتاب الأدب باب لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين ٢٢٧١/٥.

<sup>(</sup>٢) رواه الشهاب القضاعي عن أنس وقال السيوطي ضعيف، وقال المناوي فيه أبو داود النخعي كذاب.

هــمّ مـن الهـمـوم سَـعَــ والْسُيُّ والصَّبِحُ لا فلاحَ الشَّعِيفَ عَلَكَ أَنْ تَرْ(١) كَعَ يـومـاً والـدَّهْـرُ قَـد وَصِلْ وِصَالَ البعيد إِنْ وَصَل الحَبْ لَ، وأَقْصِ السقريبَ إِنْ من الدهر ما أتاك به من قرَّ عِيناً بِعَيْشِهِ اْلمَالَ غَـيْرُ آكِـلِه أُكُلُ المالَ غَيْرُ مَنْ ما بالُ مَنْ غَيُّهُ مصيبُك لا تُمْ لِكُ شيئاً مِنْ أُمْرِهِ إذا ما انجَلَتْ عَمَايَتُهُ أَقْبَلَ يَلْحَى وغَيُّهُ فَجَعَهُ عن نفسه، وَيَخْدَعُني يا قَـوْمُ، مَـنْ عـاذري مـنَ الخُـدَعَـهْ(٢)

هذا هو الصنف الثالث من أهل النار، فانظر إلى هذا الترتيب البديع، الصنف الأول هم أولئك الأتباع المستضعفون، والصنف الثاني هم أولئك الخائنون المفرطون، والصنف الثالث أولئك الماكرون الخادعون... قل لي بربك هل تجد هذه الترتيب في إحكامه، وهذه

<sup>(</sup>١) وفي رواية أخرى لا تهين الفقير علك أن تركع.

<sup>(</sup>٢) تاج العروس ج ٢٠ ص ٤٨٦.

الحكم في ترتيبها، إلا عند من أكرمه الله بجوامع الكلم؟

لو أن علماء الإجتماع، والأخلاق، والقانون، والنفس، لو أن هُؤلاء اجتمعوا على أن يرتبوا أمراض الأمة، وأدواءها، وأعراضها، وعللها ما كانوا والله ليأتوا بخير من هذا الترتيب، بل ما كانوا ليصلوا إليه كذلك.

التبعية والخيانة والخداع هي الأمراض الأساسية الرئيسة التي ترجع إلى الباطن، فبالتبعية يرتفع صوت الباطل ويعلو. وبالخيانة تضيع الحقوق. . . وبالخداع تنعدم الثقة، وماذا يبقى للأمة إذا أصيبت بهذه المقاتل جميعاً؟!

## الصنف الرابع: البخل أو الكذب:

شك فيها الراوي فقال: «البخل أو الكذب» وهذا الشك يظهر أنه من من روى عن الصحابي رضي الله عنه، ومعنى هذا أن الصنف الرابع من أهل النار إما أن يكونوا من اتصفوا بصفة البخل، أو من اتصفوا بصفة الكذب وكلاهما يمكن أن يكون له توجيه.

وقد تحدثنا عن البخل من قبل، أما الكذب فيكفي أن نذكر فيه قول الرسول و إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب الكذب حتى يكتب عند الله كذاباً (١)، وقد سئل رسول الله و أيكون المؤمن جباناً فقال: نعم فقيل له: أيكون المؤمن بخيلًا؟ فقال نعم. فقيل له: أيكون المؤمن كذاباً؟ فقال: لا (٢).

<sup>(</sup>١) رواه مسلم في كتاب البر والصلة باب قبح الكذب وحسن الصدق ٢٦٠٧/١٠٣.

<sup>(</sup>٢) رواه الإمام مالك في الموطأ في كتاب الجامع بـاب ما جـاء في الصدق والكـذب (شرح الزرقاني ٥/٧٧).

وكون المؤمن جباناً بخيلاً معناه أنه المؤمن الذي نقص إيمانه ، ولكنه لا يكون كذاباً ، وذلك لأمرين إثنين: لفظاعة الكذب من جهة ، ولأن معنى كذاب أي تعود الكذب، والمؤمن لا يكون كذلك فهو إن كذب مرة ندم واستغفر.

ويكفي في ذم الكذب وعقوبته ما روي في صحيح البخاري - رحمه الله عن سمرة بن جندب عن النبي وقية في حديث طويل قال: رأيت الليلة رجلين أتياني فأخذا بيدي فأخرجاني إلى الأرض المقدسة، فإذا رجل جالس، ورجل قائم بيده كلُّوب من حديد، (قال بعض أصحابنا عن موسى) إنه يدخل ذلك الكلّوب في شدقه حتى يبلغ قفاه، ثم يفعل بشدقه الأخر مثل ذلك ويلتئم شدقه هذا، فيعود فيصنع مثله، قلت: ما هذا، قالا إنطلق فانطلقنا. قلت: طوفتهاني الليلة، فأخبراني عها رأيت. قالا: نعم، أما الذي رأيته يُشَق شِدْقَهُ فكذّاب، يحدّث بالكذبة، فتُحمل عنه حتى تبلع الأفاق، ويصنع به إلى يوم القيامة. . (1)»

عن عبدالله بن عامر أنه قال: دعتني أمي يوماً ورسول الله على قاعد في بيتنا فقالت ها (هاه) تعال أعطيك فقال لها رسول الله على وما أردت أن تعطيه؟ قالت أعطيه [قالت أردت أن أعطيه تمراً فقال لها رسول الله على : «أما إنك لو لم تعطه شيئاً كتبت عليك كذبة»(٢)

وعن أسهاء بنت يزيد قالت: يا رسول الله إن قالت إحدانا لشيء

<sup>(</sup>١) رواه البخاري في كتاب الجنائز بـاب ما قيـل في أولاد المشركين ١٣٢٠/٩١ -ج ١ ص ٤٦٥.

 <sup>(</sup>۲) رواه أبو داود في كتاب الأدب باب التشديد في الكذب ٤٩٦٨/٨٩ - ج ١٣ ص ٣٣٣.
 قال المنذري: مولى عبدالله مجهول.

تشتهيه لا أشتهيه، يُعدد ذلك كذباً؟ قال: وإن الكذب يكتب كذباً حتى تكتب الكذيبة كُذيبة (١).

#### الصنف الخامس: الشنظير الفحاش.

وإذا جاز لنا أن نرجح الصنف الرابع هل هم أصحاب البخل أو الكذب، فقد نرجح الكذب، فتتفق الصفات، لأن كلاً من الكذب والفحش من آفات اللسان، وهكذا يشتمل الحديث على صفات متنوعة متعددة منها أمور قلبية باطنية ومنها أمور ظاهرة لسانية.

والشنظير كما فسره الرسول الكريم على هو الفحاش، والفحش والفاحشة كل ما يشتد قبحه من الذنوب والمعاصي وكثيراً ما ترد الفاحشة بمعنى الزنا، وكل خصلة قبيحة فهي فاحشة، من الأقوال والأفعال، قال على «إن الله يبغض الفاحش المتفحش (٢)» والفاحش، والفحش في كلامه وأفعاله، والمتفحش الذي يتكلف ذلك ويتعمده (٣).

وقد وردت أحاديث كثيرة عن النبي ﷺ في ذم الفحش:

١ - فعن عائشة قالت: إستأذن رجل على رسول الله على فقال: أئذنوا له بئس أخو العشيرة أو إبن العشيرة، فلما دخل ألان له الكلام، قلت: يا رسول الله، قلت الذي قلت، ثم ألنت له الكلام؟ قال: أي

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد ج 7 ص ٤٣٨ قال في المجمع ١٤٢/١ ورواه الطبراني في الكبير في حديث طويل وفي إسناده أبو شداد عن مجاهد، قال في الميزان لم يروِ عنه سوى جريج، قلت قد روى عنه يونس بن يزيد الأيلي في هذا الحديث في المسند فارتفعت الجهالة.

<sup>(</sup>٢) رواه الإمام أحمد في مسنده الجزء الثاني ص ١٦٢.

<sup>(</sup>٣) النهاية لابن الأثيرج ٣ ص ٤١٥.

عائشة إن شر الناس من تركه الناس أو ودعه الناس إتقاء فحشه)(١)

٢ \_ وعنها أن يهود أتوا النبي على فقالوا: السلام عليكم فقالت عائشة عليكم ولعنكم الله، وغضب الله عليكم، قال: مهلاً يا عائشة، عليك بالرفق وإياك والعنف والفحش (٢)

٣ ـ وعن أنس رضي الله عنه قال: لم يكن النبي على سباباً، ولا فحاشاً ولا لعاناً، كان يقول لأحدنا عند المعتبة (ماله ترب جبينه) (٣).

٤ ـ وعن ثابت بن أنس قال قال رسول الله ﷺ: ما كان الفحش في شيء إلا شانه، وما كان الحياء في شيء إلا زانه)(٤)

٥ \_ وعن عبدالله بن عمر قال قال رسول الله على (ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش البذيء)(٥)

٦ ـ وعن أبي الدرداء أن النبي على قال: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن، وإن الله ليبغض الفاحش البذيء)(١)

(۱) رواه البخاري في كتاب الأدب ـ باب ما يجـوز من اغتياب أهـل الفساد /٧٠٧/٥٠ ـ ج ٥ ص ٢٢٥٠ .

ب رواه البخاري في كتاب الأدب ـ باب لم يكن النبي ﷺ فاحشاً ولا متفحشاً ٢٦٨٣/٥٨ \_ رواه البخاري . ٢٢٤٣ . \_ ج ٥ ص ٢٢٤٣ .

(٣) تـرب جبينه: أصابه الـتراب ولصق به وهي كلمة تقولها العرب ولا تقصد معناها، وقيل: معناها الدعاء له بالطاعة والصلاة، والحـديث رواه البخاري في كتـاب الأدب ـ باب لم يكن النبي على فاحشاً ولا متفحشاً ـ ٥٦٨٤/٣٨.

(٤) رواه الترمذي في كتاب البر والصلة ـ بــاب ما جــاء في الفحش والتفحش ٤٧/٥٧٥٠ ـ ج ٦ ص ١٩٨٨. وقال: حديث حسن غريب.

(٥) رواه الترمذي في كتـاب البر والصلة ـ بـاب ما جـاء في اللعنة ـ ١٩٧٨/٤٨ ـ ج ٦ ص ١٩٩ وقال: حديث حسن غريب.

(٦) رواه الترمذي في كتاب البر والصلة ـ باب ما جاء في حسن الخلق ـ ٢٠٠٣/٦٢ ـ ج ٦ ص ٢٠٣ وقال: حسن صحيح.

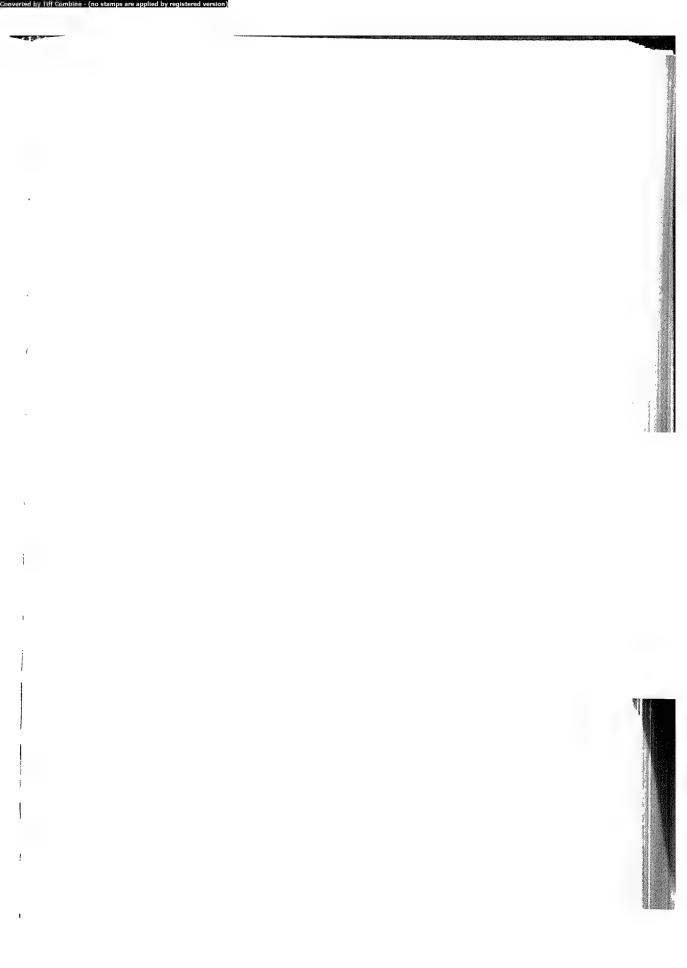

## الخماسية الثانية والعشرون

عن أبي ذر(١) قال: عن النبي على قال: «أوصاني حبي بخمس، أرحم

(١) أبوذر الغفاري، اختلف في اسمه والمشهور أنه جندب بن جنادة، وقصة إسلامه في الصحيحين، عن ابن عباس قال: لما بلغ أباذر مبعث النبي ﷺ قال لأخيه: اركب الى هذا الوادي فاعلم لي علم هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي ياتيه الخبر من السماء واسمع من قوله ثم اثتني فانطلق الأخ حتى قدم وسمع من قوله ثم رجع إلى أبي ذر فقال لـه: رأيته يأمر بمكارم الأخلاق ويقول كلاما ما هو بالشعر فقـال: ما شفيتني ممـا أردت فتزود وحمل شنة فيها ماء حتى قدم مكة فأتى المسجد فالتمس النبي ﷺ وهو لا يعرفه وكـره أن يسأل عنه حتى أدركه بعض الليل فاضطجع فرآه عليّ فعرف انه غريب فلما رآه تبعه فلم يسأل واحد منهما صاحب عن شيء حتى أصبح ثم احتمل قربته وزاده إلى المسجد وظل ذلك اليوم ولا يرى النبي ﷺ حتى أمسى فعاد إلى مضجعه فمر به علي فقال: أما آن للرجل أن يعرف منزله، فأقامه فذهب به معه لا يسأل أحدهما صاحبه عن شيء حتى كان اليوم الثالث فعل مثل ذلك فأقامه فقال: ألا تحدثني ما الذي أقدمك قال: إن اعطيتني عهداً وميثاقا أن ترشدني فعلت، ففعل فأخبره فقال: انه حق وإنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإذا أصبحت فاتبعني فإني إن رأيت شيئا أخاف عليك قمت كأني أريق الماء فإن مضيت فاتبعني حتى تدخل مدخلي ففعل فانطلق يقفوه حتى دخل على النبي ﷺ ودخل معـه وسمع من قـوله فـأسلم مكانـه فقال لـه النبي ﷺ ارجع إلى قومك فأخبرهم حتى يأتيك امري. فقال والذي نفسي بيده لأصرخنّ بها بين ظهرانيهم فخرج حتى أتى المسجد فنادى بأعلى صوته أشهد أن لا إلىه إلا الله وأن محمداً رسوله، فقام القوم إليه فضربوه حتى أضجعوه وأتى العباس فأكب عليه وقال: ويلكم ألستم تعلمون أن من غفار وأنه من طريق تجارتكم إلى الشام فأنقذه منهم ثم عاد من الغد لمثلها فضربوه وثاروا عليه فأكب العباس عليه [صحيح البخاري، كتاب المناقب]

 المساكين وأجالسهم وانظر إلى من هو تحتي ولا أنظر إلى من هو فوقي، وأن أصل الرحم وإن أدبرت، وأن أقول بالحق وإن كان مرّاً، وأن أقول لا حول ولا قوة إلا بالله، يقول مولى غُفرة لا أعلم بقي فينا من الخمس إلا هذه، قولنا لا حول ولا قوة إلا بالله»(١).

أكْرِم بهذا الحديث مزكياً للنفس، مترفعاً بها عيا يشينها ويُدسّيها، مطهراً للفؤاد، مهذباً للضيائر، كذلك أقوال النبي عليه وآله الصلاة والسلام في معالجتها للنفوس، وفي دوائها لأمراضها، فكليات النبوة تشفي النفوس من سقامها، وتزيل عنها كل ركامها، وما أحوجنا في هذا المجتمع المادي الذي طغت فيه الأنانية، وسيطر عليه الهوى، واستبد به الحقد، وغلبت عليه النزعة الفردية، وأعجب كلَّ برأيه، وذاق فيه كل واحد طعم نفسه، أقول ما أحوجنا في هذا المجتمع إلى الكليات النبوية في هذا الحديث نتنسم فيه ريح الطهر، ونَشَمٌ منه عبيق الزهر، ونجد فيه صفاء الدهر، الذي يذهب عنا كدورة الحياة فيا أحوج نفوسنا إلى هذا الصفاء.

وإذا نظرنا إلى هذه الخصال الخمس، وجدنا فيها الحكمة الجامعة، فهي تحكم علاج النفس من كل جانب، وإليكم البيان:

<sup>=</sup> ﷺ: كن أباذر» فلما تأملت القول قال قالوا يا رسول الله هـو والله أبوذر، فقـال: يرحم الله أباذر يعيش وحده، ويمـوت وحده، يحشر وحـده، مـات سنـة احـدى وثـلاثـين [الاصابة ٢٦٥/٤]

<sup>(</sup>١) أنظر الفتح الرباني ج ١٩ ص ١٩٦ وقال في تخريجه «أورده المنذري مختصراً وقال: رواه الطبراني وابن حبان في صحيحه. قلت: في إسناده عمر مولى غفرة بضم المعجمة ضعيف.

# الوصية الأولى: أرحم المساكين وأجالسهم:

الوصية الأولى يرحمكم الله من الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، لأبي ذر رضي الله عنه، أن يرحم المساكين ويجالسهم، والإنسان مطبوع على الترفع عمن هو دونه، تسوّل له نفسه، ويوسوس له شيطانه بأن ما أعطيه من حظ في هذه الدنيا يمنحه التفوق، ويكسبه الفضل، هكذا يظن كثير من الناس، يظنون أنهم خير من غيرهم، لأنهم أكثر أموالاً وأولاداً،

وصدق الله وهو يصور لنا نفسية هذا الإنسان ﴿فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا﴾ (الفجر: ١٥ ـ ١٧). هكذا يرد الله على هؤلاء بهذا الردع القوي، كثرة المال لا تدل على الفضل، ولكنها نعمة من نعم الله يجب أن تشكر حتى تدوم، فبالشكر تدوم النعم.

والنبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام، وهو الحريص علينا كما وصفه ربه يبين لنا كيف نعالج أمراض النفس حتى تذهب أدرانها، وكيف نتغلب على هوى الشيطان ووساوسه.

ومن أنجع طرق العلاج، من أنجعها وأجمعها للخير، وأسرعها في الشفاء، وأنفعها في مقاومة الهوى، الرحمة بالمساكين ومجالستهم، ذلكم ما أوصى به النبي ﷺ؛ فالرحمة رقة في القلب تحمل صاحبها على الإحسان.

## سر الجمع بين رحمة المساكين ومجالستهم:

وإن خير علاج للنفس أن نحملها على ما تكره، وأن نعودها على ما يشق عليها ويصعب. وإن من حكمة النبي الكريم جزاه الله عنا خير ما يجزي نبياً عن أمته، أن أحكم لنا كل شيء وعلمنا الخير من جميع جوانبه

فهذه الوصية كما نرى اشتملت على جانبين إثنين، كل منهما يكمل الآخر: رحمة المساكين ومجالستهم، فالرحمة من صفات القلب، ولكن المجالسة أمر خارجي، ولكن لم جمع النبي بينهما؟ إن ذلك من أجل أن يتم تطهير النفس، ويزول منها كل أثر لكبر، والكبر مرض خطير.

قد نجد بعض الطبين تتجلى صفة الرحمة في قلوبهم، ولكنهم مع ذلك تؤثر عليهم عوامل خارجية، تحول بينهم وبين أن يخالطوا المساكين ويجالسوهم..، تتجلى فيه صفة الرحمة فيتألم أو يحن أو يتصدق، ولكنه مع ذلك يجد في نفسه شعوراً آخر، وهو شعور الترفع عمن هم دونه، هذه الرحمة التي يسمونها اليوم شعوراً إنسانياً، فلا بأس أن يكون لهذه الرحمة في نفسك أثر، ولكن ليس من شأن هذه الرحمة أن تنزلك من برجك العاجي، وأن تفتح عليك بابك الساجي، هذا ما يراه كثير من الناس في عصرنا.

ولكن الإسلام لا يكتفي بذلك، لأنه لا يكتفي بأنصاف الحلول، ولأنه كل لا يتجزأ، ولأنه يزيل الشر بإزالة أسبابه، ويعالج المرض بمنع مقدماته، والوقاية خير من العلاج، بل درهم وقاية خير من قنطار علاج.

لعلكم - أرشدكم الله - أدركتم الحكمة التي أوصى النبي الله لأجلها برحمة المساكين ومجالستهم. إن الرحمة تنبع من سلامة الفطرة، وصحيح الفكرة، ولكن هذا لا يكفي، بل لا بد من أن نجد ذلك في مسلكنا كذلك، ومن هنا كانت المجالسة أمراً لا بد منه إلى جانب الرحمة، فمجالسة المساكين تطبيق عملي وتنفيذ واقعي ومظهر من مظاهر هذه الرحمة، وهكذا نتغلب على قلوبنا ونفوسنا، وعلى كل العوامل التي من شأنها أن تعمق الهوة بيننا وبين أولئك الضعفاء،

وهناك حكمة ثانية لا تقل عن هذه للجمع بين الرحمة والمجالسة، ذلكم أن الرحمة شعور باطني لا يشعر به المسكين والضعيف، إنه شعور يتفاعل في نفسك. أما المجالسة فهي التي تملأ نفس هؤلاء الضعفاء سروراً وغبطة، وحبوراً وفرحاً، وتشعرهم بهذه العوامل المشتركة بينك وبينهم، إنها جانب ميداني، ودرس عملي يأمرنا النبي الكريم أن نتعلمه، وإنه ليملأ نفس المسكين غبطة حقاً، أن تبادله مشاعر الإخاء والحبّ.

إن كل كلمة من كلمات النبوة تعني هدفاً ما أحرى المسلمين أن يستنتجوه ويبحثوا عنه.

رحمة المساكين ومجالستهم تبطهير لجمانبي الظاهر والباطن في هذا الإنسان، فالرحمة تطهير لباطنه، والمجالسة تطهير لظاهره.

رحمة المساكين ومجالستهم تغلب على هواجس النفس ووساوس الشيطان.

الرحمة بالمساكين ومجالستهم تغلب على صفتي القسوة والكبر، وهما من أجمع الصفات للشرور.

الرحمة بالمساكين ومجالستهم تخلية للنفس من الشر، وتحلية لها بصفات الخبر.

وهناك حكمة ثالثة من أجلها جمع النبي عليه وآله الصلاة والسلام بين الرحمة والمجالسة، ذلك أن الرحمة تشعر بها أنت وحدك، ولكن بمجالستك للمساكين تعطي غيرك دروساً، فتصلح بذلك نفوساً، وهكذا تكون سبباً في حملك غيرك على الخير فتكون ممن قيل فيهم «طوبي لمن هم

والحكم كثيرة التي يمكن أن ندركها من الجمع بين المجالسة والرحمة غير ما ذكرته لكم، فبالرحمة تسمو نفسك، وبالمجالسة يـرهف حسك، ويدوم أنسك.

بالرحمة يحبك الله وبالمجالسة يرفعك الله، فإن من تواضع لله رفعه، صلَّى الله عليك يا سيدي يـا رسول الله وعـلى آلك وصحبـك وسلم تسليماً كثيرا.

اللهم أجعلنا ممن يرحمون المساكين، وهيىء اللهم لنا مجالسة المساكين.

### الوصية الثانية: النظر إلى من هو تحته

الصفة الثانية في هذه الخماسية الرقيقة المطهّرة، اليانعة المزدهرة، التي نرجو الله أن تكون في نفوسنا نافعة مثمرة «أن أنظر إلى من هو فوقي»

لقد أكدت السنة المطهرة على هذه الصفة في مواضع كثيرة، وهو أن لا ننظر إلى من هو فوقنا، وإنما ننظر إلى من هو دوننا، ذلك لأن النبي عليه وآله الصلاة واللام، يريد أن يعالج النفوس بالوقاية من المرض، قبل أن يكون مرض، وهذه الصفة في الحقيقة من الصفات التي تقي الإنسان كثيراً من الشرور، وتحول بينه وبين كثير من المنزلقات، ومن الحكمة أن نعالج الشر قبل أن يستفحل، لا بل قبل أن يقع.

<sup>(</sup>١) رواه مسلم في كتاب العلم باب من سن سنة حسنة أو سيئة ١٥/٦ ـ حديث ١٠١٧.

لقد أكّد النبي عليه وآله الصلاة والسلام. على هذه الصفة ـ كها قلت ـ فجعلها علامة من علامة المسلم الصادق، الشاكر الصابر، فقد أخرج الترمذي «خصلتان من كانتا فيه كتبه الله صابراً شاكراً ومن لم تكونا فيه لم يكتبه الله شاكراً ولا صابراً، من نظر في دينه إلى من هو فوقه فاقتدى به، ونظر في دنياه إلى من هو دونه فحمد الله على ما فضّاه به عليه كتبه الله شاكراً صابراً، ومن نظر في دينه إلى من هو دونه ونظر في دنياه إلى من هو فوقه فأسف على ما فاته منه لم يكتبه الله شاكراً ولا صابراً» (١). وقال هو فوقه فأسف على ما فاته منه لم يكتبه الله شاكراً ولا صابراً» (١). وقال لا تزدردوا نعمة الله عليكم» (٢)

وعن أبي ذر قال قال رسول الله على «أوصيك بتقوى الله فإنه رأس الأمر كله، وعليك بتلاوة القرآن وذكر الله تعالى فإنه ذكر لك في السباء ونور لك في الأرض، عليك بطول الصمت إلا في خير، فإنه مطردة للشيطان عنك، وعون لك على أمر دينك، وإياك وكثرة الضحك، فإنه عيت القلب ويذهب بنور الوجه، عليك بالجهاد فإنه رهبانية أمتي، أحب المساكين وجالسهم، وانظر إلى من تحتك ولا تنظر إلى من فوقك، فإنه أجدر أن لا تزدري نعمة الله عندك، صل قرابتك وإن قاطعوك، قل الحق وإن كان مراً لا تخف في الله لومة لائم، ليحجزك عن الناس ما تعلم من نفسك، ولا تجرف من الناس ما يجهل من نفسه، ويستحيي لهم مما هو فيه، خصال أن يعرف من الناس ما يجهل من نفسه، ويستحيي لهم مما هو فيه،

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي في أبواب صفة القيامة باب النظر في الدين لمن هو أعملي ٢٥١٤/٥٩ ج ٧ ص ٢٠٠ وقال حديث حسن غريب.

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي في أبواب صفة القيامة باب النظر في الدين لمن هو أعلى ٢٥١٥/٥٩ وقال حديث صحيح .

ويؤذي جليسه، يا أبا ذر لا عقل كالتدبير، ولا ورع كالكف، ولا حسب كحسب الخلق»(١).

ومن هذه الأحاديث الشريفة، والآثار الطيبة المنيفة ندرك الحكمة من هذا التوجيه النبوي، فنظرة الإنسان إلى من فوقه، تجلب له العناء والأرق فتمنعه الراحة، ويكثر حزنه وهمه، وربما يصل به هذا إلى السخط على الله ـ نعوذ بالله.

إن نظر الإنسان إلى من فوقه يدخله مداخل ضيقة، في أجدرنا أن ينظر أحدنا إلى من هو دونه في دنياه وإلى من هو فوقه في أمور دينه، فيكون هادىء النفس، راضياً بحكم الله، مستعداً للإكثار من الطاعة، ينظر في دنياه إلى من هو دونه، فيشكر الله سبحانه، وينظر في أمور دينه إلى من هو فوقه، فيصبر على العبادة حتى يلحق بصاحبه، وهكذا يكتبه الله شاكراً فوقه، فيصبر على العبادة حتى يلحق بصاحبه، وهكذا يكتبه الله شاكراً صابراً، فعالجوا أنفسكم \_ منّ الله علينا وعليكم بالعافية \_ بهذا العلاج النبوي النافع.

# الوصية الثالثة: وأن أصل الرحم وإن أدبرت

حرص النبي على كل ما فيه خير للجهاعة المسلمة، حتى تكون متآلفة متحابة، يصل بعضها بعضاً، تنتشر فيهم الرحمة، ويمتازون بالمودة بين الناس، لذلك لا نعجب إن كانت عناية الإسلام بصلة الرحم عظيمة، وأن يشدد النكير على من يقطع الرحم ويهجرها، نجد ذلك مبثوثاً في الكتاب والسنة على السواء، يقول الله سبحانه: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا فَي الكتابُ والسنة على السواء، يقول الله سبحانه:

<sup>(</sup>٣) قال المناوي رواه الطبراني عن أبي ذر ورواه الديلمي في مسند الفردوس وقبال السيوطي حديث حسن (فيض القدير ٧٧/٣) وقال في مجمع الزوائد رواه الطبراني في الصغير والكبير وزاد وأن لا أسأل الناس شيئاً ورجاله رجبال الصحيح غير سلام أبي المندر وهو ثقة ورواه البزار.

ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبثّ منها رجالاً كثيراً ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام (النساء: ١) وفي الآية قراءتان سبعيتان متواترتان: الأولى بنصب الأرحام والثانية بجرها، وعلى كلتا القراءتين فإن في الآية تعظيماً لشأن الرحم.

أما على القراءة الأولى فالمعنى واتقوا الأرحام فلا تقطعوها، وحافظوا على وصلها فلا تهجروها. وأما قراءة الجر، فمعناها واتقوا الله الذي تساءلون به وبالأرحام، حيث كان يسأل بعضهم بحق الرحم، كما كان من عبدالله بن جعفر مع سيدنا علي، رضي الله عنهم جميعاً، كأن يسأله بحق جعفر. وهكذا تبين لنا الآية الكريمة حرمة الرحم، وعظيم منزلتها.

وهناك آية أخرى من كتاب الله ولكنها تحدثنا حديثاً آخر، تحدثنا عن جريمة أولئك القاطعين لأرحامهم وعيا ذكر لهم من صفات. يقول سبحانه: ﴿فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم» (محمد:

وفي السنة أحاديث كثيرة تبين صلة الرحم سنشرف بذكر بعضها إن شاء الله، إلا أننا ينبغي أن ننبه هنا إلى مسألتين إثنتين:

### أقسام الرحم:

أولاهما: هي أن العقيدة رحم بين المؤمنين، والعلم رحم بين أهله، وعلى هذا فالرحم قسمان: رحم عامة ورحم خاصة أما الرحم العامة فهي بين المؤمنين جميعاً، وعلى هذا فلا بد أن يصل المؤمنون بعضهم بعضاً، وما أكثر التوجيهات النبوية في هذا الأمر، أن تزور أخاك في الله، وتصله لله، وتحبه في الله.

#### ما يشمله الرحم:

المسألة الشانية: صحيح أن الرحم تشمل أول من تشمل النساء، ولكن هناك رجال بينك وبينهم رحم ينبغي أن لا تقطع، فخالك وآبن أختك بينك وبينهم رحم، والرحم من النساء قد تكون محرمة عليك، كأختك وخالتك وعمتك، وقد تكون غير محرمة، والصلة تختلف باختلاف مراتب هؤلاء، فالرحم من المحارم تكون صلتها بزيارتها والجلوس معها، وإدخال السرور إلى قلبها، أما الرحم من غير المحارم فينبغي أن تصلهن كذلك، ولكن بما لا يتنافى مع الشرع، يمكن أن تزورها مع أهلك مثلاً، أو أن تصلها بأي نوع من أنواع البر متجنباً الإثم في هذه الصلة.

ثم أن صلة الرحم ينبغي أن تكون صلة خالصة لوجه الله، لأن كثيراً من الناس تتوقف صلتهم للرحم على معاملة الأرحام لهم، فهو يصل الرحم إن كان هناك صلة وداع يدعو إلى هذه الصلة، فمعاملته للأرحام لا تختلف عن معاملته لغيرهم، وهذا غير صحيح، وهذا ما يرشد إليه سيدنا رسول الله على «ليس الواصل بالمكافىء ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها»(١) وترشد إليه هذه الوصية التي نتحدث عنها «وأن أصل الرحم وإن أدبرت»

إن كثيراً من الناس يقاطعون أخواتهم أو خالاتهم أو بناتهم لأدنى سبب من الأسباب، وقد يكون تافها هزيلاً، فالسعيد من تغلب على نفسه، وأحكم منافذها حتى لا يدخلها الشيطان، ووصل الرحم وإن أدبرت.

<sup>(</sup>١) أي الذي يصل غيره مكافأة له على ما قـدم من صلة، مقابلة لـه بمثل مـا فعل، ليس بواصل حقيقة، لأن صلته نوع معاوضة ومبادلة والحديث رواه البخاري في كتاب الأدب باب ليس الواصل بالمكافىء ٥٦/٥٥٥ ج ٥ ص ٢٢٣٣.

وإليكم ما جاء في السنة المطهرة.

ا ـ قـال على: إن الله خلق الخلق، حتى إذا فرغ من خلقه قالت السرحم: هذا مقام العائد بك من القطيعة، قال: نعم، أما ترضين أن أصل من وصلك، وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى يا رب قال فهو لك، قال رسول الله على فاقرأوا إن شئتم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم»(١)

٢ ـ وقال على . من أحب أن يُبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه (٢) .

٣ ـ وقال ﷺ «لا يدخل الجنة قاطع» (٣)

٤ - عن أبي هريرة قال: قال النبي ﷺ «إن الرحم شجنة من الرحمٰن، فقال الله: من وصلك وصلته، ومن قطعك قطعته»(٤)

٥ - عن أسماء قالت: قدمت أمي وهي مشركة في عهد قريش ومدتهم إذ عاهدوا النبي على مع أبيها فاستفنيت النبي على فقلت: إن أمي قدمت وهي راغبة؟ قال: نعم صلي أمك» (٤).

٦ ـ وعن أبي أيموب الأنصاري رضي الله عنه أن رجلًا قال: يا

(١) رواه البخاري في كتاب الأدب باب من وصل وصله الله ١٣/١٣٥ ج ٥ ص ٢٢٣٢.

(٢) رواه البخاري في كتاب الأدب بـاب من بسط له في الـرزق بصلة الـرحم ٢٢/ ٢٣٩٥ ج ٥ ص ٢٢٣٢ .

(٣) رواه البخاري في كتاب باب إثم المقاطع ٥٦٣٨/١١ - (٢٢٣١/٥)

(٤) رواه البخاري في كتاب الأدب باب من وصل وصله الله ٥٦٤٢/١٥ ج ٥ ص ٢٢٣٢. (شجنه) يجوز في الشين الضم والكسر والفتح وهي في الأصل عروق الشجر المشتبكة (من الرحمن) اشتق اسمها من هذا الإسم الذي هو صفة من صفات الله والمعنى: أن الرحم أثر من آثار رحمته تعالى مشتبكة بها، فمن قطعها كان منقطعاً من رحمة الله ومن وصلها وصلته رحمة الله.

(٥) رواه البخاري في كتاب الأدب باب صلة المرأة أمها ولها زوج ١٣٤/٥.

رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة، فقال القوم: ماله؟ ماله؟ فقال رسول الله يَعْيَةُ (أَرَبُ مالَهُ) فقال النبي يَعْيَةُ: «تعبد الله لا تشرك به شيئاً وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم»(١)

٧ - وعن حكيم بن حزام أن رجلًا سأل رسول الله على عن الصدقات أيها أفضل، قال على ذي الرحم الكاشح»(٢).

# الوصية الرابعة: وأن أقول بالحق وإن كان مراً:

ما أعجب هذه الوصية النبوية، وما أعظمها في معالجة النفس الإنسانية، أنظر إلى كل صفة من هذه الصفات تدرك أنها بحاجة إلى أن تتغلب على هوى نفسك، وأن تجاهدها، يظهر هذا في مجالسة المساكين وهي الصفة الأولى وفي نظرك إلى من هم دونك وهي الصفة الثانية، وفي صلتك الرحم وإن أدبرت وهي الصفة الثالثة، ويتجلى ذلك واضحاً في هذه الوصية الرابعة.

إن هناك عوامل كثيرة تحدد معاملة الإنسان وتعامله مع غيره، وهذه العوامل كثيراً ما تؤثر على مسلكياته بين الناس، بـل ربما تؤثر على أفكاره كذلك، فقد يتغاضى في كثير من الأحيان عن كلمة ينبغي أن تقال، ويجب أن لا تخنق، ولكنه قد يتغاضى عنها لسبب ما يحول بينه وبين هذه الكلمة.

إن حياة الإنسان محفوفة بالعوائق والصعوبات، ومن هنا حفت الجنة بالمكارة؛ ولـذا فقـد يتحكم في هـذا الإنسـان لقمـة عيش، أو عـلاقــة

<sup>(</sup>١) رواه البخاري في كتاب الأدب باب فضل صلة الرحم ١٠/٥٦٣٧.

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد بن حنبل ٤٠٢/٣ ورواه الدارمي في كتاب الزكاة \_ باب الصدقة على القرابة حديث ١٦٨٦ \_ ج١ ص ٣٣٤. والكاشح: العدو الذي يضمر عداوته ويطوي عليها كشحه اي باطنه والكشح الخصر، أو الذي يطوي عنك كشحه ولا يألفك. [النهاية في غريب الحديث لابن الاثير (٤/١٧٥)].

شخصية، ومصلحة خاصة. ولكن المسلم يجب عليه أن يتخطى هذه العقبات جميعاً، وأن يجتاز تلك العوائق، وأن يخترق أسوار هذه المصاعب، رغم ما قد يجد من حرج وضيق ومرارة، ولكن لماذا ذلك كله يا ترى؟ ذلك لأن للمسلم رسالة، ولأن المسلم يوقن أن ما في هذه الدنيا كله لا يعدل لحظة من لحظات رضوان الله، وأن الدنيا كلها لا تعدل شبراً مما أعد الله له لذا المسلم في الجنة «لموضع سوط في الجنة خير من الدنيا وما فيها»(١).

قد يذهب المسلم لصندوق الإقتراع ليختار بين مرشحين أو ثلاثة، وقد تحتم عليه عوامل القرابة أو الصداقة، ووسائل الإغراء وعوامل التهديد، قد يحتم عليه ذلك كله وغير ذلك من عوامل متعددة أن يقول كلمته في انتخاب شخص ما، ولكن هذا الشخص لا يستحق أن يُعطى هذه الكلمة، لأنّ هناك خيراً منه وأولى منه

هنا يمتحن المسلم، ولكنه يبرهن بعد كل عوامل المشادة بينه وبين نفسه، أنه لن يفرط في غايته الكبرى وهي رضوان الله. فيتغلب على كل وسائل الإغراء، وعوامل الوعيد، وعلى كل الأصوات المختلطة، والأصوات المشرعة، فيقول الحق ولو كان مرًا، هكذا أوصاه النبي عليه وآله الصلاة والسلام.

ولقد ركز القرآن الكريم كثيراً على قول كلمة الحق، مها كانت قسوة المجتمع، وسطوة الباطل، وهيمنة الحاجة، ولا بد للمسلم أن يتجاوز عنق الزجاجة: أقول شدد القرآن الكريم مكيّه ومدنيّه. يقول الله سبحانه: ﴿وإِذَا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى ﴾ (الأنعام: ١٥٢) فالله تبارك وتعالى يقول الحق، ويحب لعباده أن يقولوا الحق كذلك، لأن قوتهم من قوة الله، ويقول الله سبحانه ﴿يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين (١) رواه البخاري في كتاب الرقاق. وقد سبق تخريجه.

بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين (النساء: ٥٠٠٥).

فكلمة الحق أمانة، كما جاء في كثير من الأحاديث الشريفة، فمن كتمها كتم الأمانة، وكتم شهادة الحق، ﴿ومن يكتمها فإنه آثم قلبه ﴾ وليست الفضيلة أن تقال كلمة الحق في حال اليسر، وسعة الأمر.... أن تقال كلمة الحق في حال الطمأنينة والأمن... أن تقال كلمة الحق في حال الطمأنينة والأمن... أن تقال كلمة الحق في حال الطمأنينة والأمن، أن تقال كلمة الحق في هذه المواطن، وتختفي في غيرها، ثم فضيلة الدين، أن تقال كلمة الحق في هذه المواطن، وتختفي في غيرها، ثم إن كلمة الحق من مظاهر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي تحدثنا عنه

وإن كثيراً من الهزات العنيفة، والنكسات الخطيرة، التي لحقت بالمجتمع الإسلامي فزلزلت بنيانه، وصدّعت أركانه ليست سوى نتيجة حتمية لهذه الصفة الخطيرة، أعنى ترك كلمة الحق، وقولة الحق.

إن علو الدرجة، ورفعة المنزلة، وروعة الحق، وصدق الإيمان، وعظمة الأجر، أن تقول كلمة الحق، تحفك المخاطر في قولها، أن تقوله، ولو كان شرّاً، أما إذا كان الحق حلو المذاق، سهل المساغ، فلن يمتنع أحد عن قوله،

ألبس مما يقض المضاجع، ويدمي القلوب، ويبعث الألم أن نجد هذه الصفة (قول الحق) عند كثير من الأمم غير المسلمة أمراً طبعياً ولكن المسلمين وحدهم هم الذين ضعفت فيهم هذه الصفة وتلاشت؟! حتى أولئك الذين يملكون أزمّة التوجيه، تلكم والله سُبّة الدهر، وقاصمة الظهر، فلهاذا يجبن المسلمون عن قول الحق وهم يعلمون أن رزقهم وأجلهم بيد الله وحده؟! فلنتق الله في أنفسنا، ولنتدبر قوله سبحانه: ﴿مَا

يلفظ من قول إلا لديمه رقيب عتيد (ق: ١٨) ﴿أَتَخْسُونَهُمْ فَاللهُ أَحَقَ أَنْ تَخْشُوهُ إِنْ كُنتُمْ مؤمنينَ ﴾ (التوبة: ١٣).

فإذا تصورت خوفك من الناس، فلا تنس عظمة الله تبارك وتعالى.

وإذا وجدت حرجاً من قول الحق، إذا وجدت حرجاً في نفسك، فلتذكر ساعة قبرك ورمسك، ولتفكر حينذاك في وحشتك أو أنسك، فلا تمنعنك حاجتك في الأرض عن تذكر الحساب والعَرض.

واعلم أن كلمة الحق في كثير من الأحيان ربما لا تكون نفلاً ، بل هي عين الفرض ، واعلم أن الجبن رذيلة ، استعاد منها سيدنا رسول الله على وعلمنا أن نستعيد منها صباح مساء ، اللهم امنحنا القدرة على الحق قولاً وعملاً . وصل اللهم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

### الوصية الخامسة: لا حول ولا قوة إلا بالله:

لا حول ولا قوة إلا بالله، مفتاح من مفاتيح الجنة، بل هي كنز من كنوزها، وقد تحدثنا من قبل عن بعض ما لهذه الكلمة من فضل ومنزلة.

وقد ورد في تفسيرها اللهم لا حول عن معصيتك إلا بعصمتك، ولا قوة على طاعتك إلا بمعونتك وهذا مجمع الخير كله، فإن غاية التوفيق، وأعظم السعادة أن يلطف الله بالإنسان ويمنّ عليه فيعصمه عصمة تحول بينه وبين المعصية، وأن يوفقه فيقويه على طاعته، وجذه المنة يفوز بالرضا وجميل القضا، وهل هناك خير من أن نتجنب المعاصي، ونقوى على

الطاعات، هناك تكون السعادة والفوز ﴿فَمَن رَحَزَحَ عَنِ النَّارِ وَأَدْخُلُ الْجُنَةُ فَقَدْ فَازَ﴾ [آل عمران: ١٨٥] لذلك كان فضل هذه الكلمة عظياً «لا حول ولا قوة إلا بالله»

وقد كان النبي عليه وآله الصلاة والسلام يعلمها أصحابه الذين يسألون عن كلمات يقولونها، كما جاء في صحيح الإمام مسلم، فعن أبي موسى قال: كنا مع النبي في في سفر: فجعل الناس يجهرون بالتكبير فقال النبي في أيها الناس: أربعوا أنفسكم، إنكم ليس تدعون أصم ولا غائباً، إنكم تدعون سميعاً قريباً، وهو معكم، قال: وأنا خلفه، وأنا أقول: لا حول ولا قوة إلا بالله فقال: يا عبدالله بن قيس ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة، فقلت: بلى يا رسول الله قال: قل لا حول ولا قوة إلا بالله بالله بالله هال الله على الله بالله بالله الله بالله ب

وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى رسول الله وَعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى الله وحده لا الله وَعلى: علمني كلاماً أقوله، قال: قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الله أكبر كبيراً والحمد لله كثيراً، وسبحان الله رب العالمين، لا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم قال: فهؤلاء لربي، فها لي؟ قال: قل اللهم اغفر لي وارحمني، واهدني وارزقني فإن هؤلاء تجمع لك دنياك وآخرتك»(٢).

وعن قيس بن سعد بن عبادة رضي الله عنهما أن أباه دفعه إلى النبي يخدمه قال: فمر بي النبي وقد صليت فضربني وقال: ألا أدلك على باب من أبواب الجنة؟ قلت: بلى، قال: لا حول ولا قوة إلا بالله)(٣) حكم ترتيب هذه الأمور في الحديث:

ولكن الذي ينبغي أن نقف عنده \_ أرشدكم الله \_ هو هذا الترتيب في هذه الخماسية الرائعة العظيمة الفضل، الكثيرة الفائدة، المتعددة جوانبها

<sup>(</sup>١) رواه مسلم في كتاب الذكر - باب استحباب خفض الصوت بالذكر ٢٧٠٤/١٣ - ج ٤ ص ٢٠٧٦، والبخاري في كتاب الدعوات: باب الدعاء إذا علا عقبه.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم في الذكر والدعاء \_ باب فضل التهليل والتكبير والدعاء \_ رقم ٢٦٩٦.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي في كتاب الدعوات رقم ٣٥٧٦ ـ باب في فضل: لا حول ولا قوة إلا
 بالله، وهو حديث حسن.

الخيرة، أنْ نقف عندها في هذا الترتيب المحكم، فكيف بدأت برحمة المساكين ومجالستهم، والنظر إلى من هو دونك، وصلة رحمك، وقولة الحق أياً كانت مرارته وختمت بهذه الكلمة الطيبة لا حول ولا قوة إلا بالله».

ذلكم لأن هذه الكلمة الطيبة تطرد شبح الضعف، وتزيل سلطان الخوف، وتمحو من النفس ركام اليأس، فهي تمد المسلم بكل قوة، وتمنعه من أن ينزلق في أيّة هوة، ذلكم أن المسلم حينها يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، مطمئناً بها قلبه، صادقاً بها لسانه، يقولها من قلب شاكر ولسان ذاكر. . يقولها من قلب سليم ولسان صادق، فإنه بقولته يتخفف من كل أثقاله ويرمي بجميع أعبائه وأحماله، لأنه يتبرأ من حوله وقوته، ويعترف بضعفه وذلته، فلا حول له ولا طول، ولا قوة ولا صول، إلا بالله العزيز الحكيم، العليّ العظيم، فهو يصول بالله ويحول بالله، فتزكو جميع أقواله، وتصلح جميع أعماله.

إن قول هذه الكلمة الطيبة قولاً ليس في ظاهر اللسان، بل يتفاعل معه القلب، يطهر المسلم من الكبر، ويبرئه من القسوة، ويحارب في نفسه أسباب الطغيان، فيرحم المساكين ويجالسهم، ويرضى بما قسم الله له، فلا ينظر في دنياه إلى من هو فوقه، ويصل رحمه، لا صلة مكافىء، وإنحا صلة ممتثل لأوامر ربه ونبيه على ، ولا يبالي بقولة الحق، لا يطمعه وعد، ولا يرهبه وعيد، كل هذه الصفات الخيرة، والسات المضيئة النيرة، تنميها وتثبتها. . . تلكم الكلمة الطيبة، لا حول ولا قوة إلا بالله.

ولعلنا تذوقنا هذه الحلاوة، حلاوة هذا السر الرائع والترتيب البديع، حيث كانت آخر صفة في هذه الوصية. . لا حول ولا قوة إلا بالله.

فصلًى الله على من منحه الله جوامع الكلم، وروائع الحكم، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً».

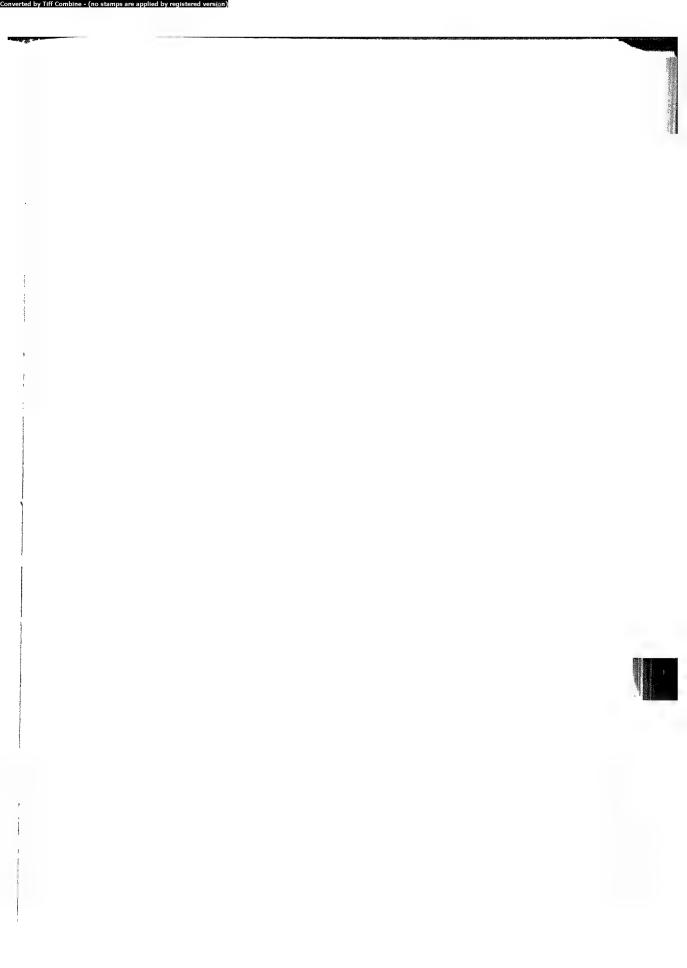

## الخهاسية الثالثة والعشرون

عن عبدالله بن عمر(١) قال: أقبل علينا رسول الله على فقال: (يا معشر المهاجرين خمس إذا ابتليتم بهن - وأعوذ بالله أن تدركوهن - لم تظهر الفاحشة في قوم قط، حتى يعلنوا بها، إلا فشا فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا.

ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم.

ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السهاء، ولولا البهائم لم يمطروا.

ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدواً من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم.

وما لم تحكم أثمتهم بكتاب الله، ويتخيروا مما أنـزل الله، (ألا جعل الله بأسهم بينهم»(٢)

وفي رواية أخرى عن إبن عباس (٣) قال قال رسول الله ﷺ: (خمس

<sup>(</sup>١) عبدالله بن عمر: سبقت ترجمته.

<sup>(</sup>٢) رواه إبن ماجه في كتاب الفتن باب العقوبات ـ ٤٠١٩/٢٢ ج ٢ ص ١٣٣٣، قال في جمع الزوائد هذا حديث صالح للعمل به وقد اختلفوا في آبن أبي مالك وروايته.

<sup>(</sup>٣) عبدالله بن العباس بن عبد المطلب، يكني أبا العباس، ولد في الشعب وبنو هاشم

بخمس:

ما نقض قوم العهد إلا سلط عليهم عدوهم،
وما حكموا بغير ما أنزل الله إلا فشا فيهم الفقر،
ولا ظهرت فيهم الفاحشة إلا فشا فيهم الموت،
ولا طففوا المكيال إلا منعوا النبات وأخذوا بالسنين،
ولا منعوا الزكاة إلا حبس عنهم القطر)(١)

### بين يدي هذه الخماسية:

إعلموا ـ أرشدكم الله ـ أن هذه الخياسية فيها جوانب كثيرة من جوانب الخير والمعرفة والإعجاز، كما تشتمل على جوانب كثيرة كذلك من جوانب الخوف والوعظ والتذكير، إنها مليئة بالعبر، والعظات، ما يجعلها حرية أن تسكب لها العبرات،

ثم أنها مع ذلك كله تنبه المسلمين إلى واقعهم، وإلى هذا الخطر الذي يحدق بهم، تنبههم إلى ما يحيق بهم من غضب الله وعقوبته، كي

محصورون قبل خروجهم منه بيسير وذلك قبل الهجرة بشلاث سنين توفي النبي وهو إبن ثلاث عشرة سنة وكان حبر الأمة، ويسمى بحراً لغزارة علمه، كان عمر وعشان رضي الله عنها يدعوانه فيشير عليها، وكان يفتي في عهدهما إلى أن مات، وقد دعا له النبي عنه بقوله (اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل) وقال له عمر بن الخطاب: «والله إنك لأصبح فتياننا وجهاً، وأحسنهم عقلًا، وأفقههم في كتاب الله عز وجل، وعن إبن عباس قال: ما بلغني عن أخ مكروه قط إلا أنزلته إحدى ثلاث منازل: إن كان فوقي عرفت له قدره، وإن كان نظيري تفضلت عليه، وإن كان دوني لم أحفل به. هذه عرفت له قدره، وإن كان نظيري تفضلت عليه، وإن كان دوني لم أحفل به. هذه وأتفكر فيها أحب إلى من أن أقرأ القرآن هذرمة. توفي إبن عباس بالطائف سنة ثمان وستين، ولما بلغ جابر بن عبدالله وفاة إبن عباس صفق بإحدى يديه على الأخرى وقال: مات أعلم الناس وأحلم الناس، ولقدأصيبت به هذه الأمة مصيبة لا ترتق «صفة الصفوة ٢/١ع»

(١) رواه الطبراني، وقال السيوطي صحيح، انظر: فيض القدير ٤٥٢/٣.

يراجعوا أنفسهم، وينفضوا عن أنفسهم وأرواحهم زبد الباطل، ونخالة التقليد، وأبخرة المعصية، ويتخلصوا من أشباح الجبن والتبعية

إنها كلمات صمت كل أذن لم تصخ لها بتدبر، وتبت كل نفس لم تمنحها كل عناية، وبوركت كل عين سكبت من أجلها العبرات، إنها بحق تصور بصدق، ودقة، وموضوعية، هذا الواقع الذي يحياه المسلمون في هذه السنين العجاف، وإنها بحق تصور حرص النبي عليه وآله الصلاة والسلام على هذه الأمة تصويراً مؤثراً، وإنها بحق كذلك تبين لنا روعة الحكمة، في هدى الرسول على الرسول المنها الحكمة، في هدى الرسول المنها المحتمة،

إنها أرشدكم الله حكم مروعة تطلعكم على الداء والدواء، وتبين أسباب المرض وأسباب الشفاء، فلنعد أنفسنا، ولنهيّء أسماعنا للوقوف مع هذه الخماسية، ونرجو أرشدكم الله أن لا نقف معها وقفة غفلة

إنها منتزعة من واقعنا، تسمع فيها أنين الضعفاء وصيحة المكلومين، وتأوّه الحيارى، وتنظر فيها هُزال المستكبرين، وقزومة المتعملقين، وصغار المستعلين، وضآلة المنتفخين المنتفشين

إنها تفجر لك كل ما في الواقع من أحداث مرة، ومرارة مستمرة، ثم إنها تشخص لك العلاج الناجع، والدواء النافع في وقت كثر فيه الوصّافون الذين لا يأتون بدواء إلا كان أفظع من الداء، فصلًى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وسلم تسلياً كثيراً ورحم الله أمير الشعراء.

داويت متئداً وداووا طفرة وأخف من بعض الدواء الداء

إن خطورة هذه الموصية ورفعة شأنها، أنها تشخص تشخيصاً تاماً المرض العُضال، وهي مع ذلك تبين بإحكام عناصر البُرْء والشفاء من هذا الداء.

ما أكثر المعالجين في أيامنا، وما أكثر الذين يتصدرون لإزالة الألم، ما أكثر المؤتمرات والمنتديات وما أكثر التوصيات والقرارات. . . ولكن قولوا لي \_ أرشدكم الله \_ ماذا أجدت، وهل رفعت أو أردت؟! إنها أردت وتردي .

إن العلاج كامن في هذه الكلمات لمن أراد تذكراً أو أراد شكوراً، لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، لمن يتحسس آلام الأمة، ويتوجس خيفة من مستقبلها، لمن جفاه مرقده، ورباه مسجده

«يا معشر المهاجرين خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن»

بهذه البداية المرهبة المروعة، بدأ النبي الكريم هذه القرارات الربانية، التي لن تُخلف أبداً، لأن وعد الله ووعيده لا يخلف ان ولا يتخلفان... كأنَّ النبي الكريم يقول «إذا ابتليتم بهن أحاطت بكم الذلة، وابتليتم بشر مرض وعلة، إذا ابتليتم بهنّ فلا ينفعكم البكاء والعويل، إذا ابتليتم بهنّ أحاط بكم غضب ربكم، حتى تخلصوا منهنّ أنفسكم.. وأعوذ بالله أن تدركوهن والرسول عليه وآله الصلاة والسلام يدرك أنَّ المهاجرين لم يدركوا هذه الخمسة، ولكنه تحذير لمن بعدهم، تخذير لنا، معشر هذه الأمة.

ومن هذه الكلمات الطيبة الزاجرة، ندرك أن مخالفة شرع الله ليست نتيجتها العقوبة في الآخرة وحدها، وإنما هناك عقوبة عاجلة في هذه الدنيا، كما أن تنفيذ شرع الله ليس جزاؤه أخروياً، فليست الجنة وحدها الجزاء وإنما هناك مثوبة وجزاء دنيوي معجل، وصدق الله همن عمل صالحاً من ذكر أو أثنى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزيهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون (النحل: ٩٧) وصدق الله هوأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقاً لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه

يسلكه عذاباً صعداً (الجن: ١٥ - ١٦) وصدق الله ﴿ ولو أَنَّ أهل القرى آمنوا وآتقوا لفتحنا عليهم بسركات من السماء والأرض (الأعراف: ٩٦) وصدق الله: ﴿ والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نُزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم (محمد: ٢) وفي مقابل هذا ﴿ ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ﴾ (طه: ١٢٤).

في هي تلكم الأعمال والجرائم والمخالفات التي تنشأ عنها هذه الأمراض الخطيرة؟ لنستمع للذي لا ينطق عن الهوى سيدنا محمد علية.

# النكبة الأولى: ظهور الفاحشة:

«لم تظهر الفاحشة في قومَ قط حتى يعلنوا، بها، إلا فشا فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا»

يا للإعجاز المحكم، والإحكام المعجز!! الفاحشة ما عظم من اللذنوب، وأكثر ما تطلق على الجرائم الجنسية من زنا ولواط، قال سبحانه: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلاً (الإسراء: ٣٢) وقال واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلاً (النساء ١٥) وقال سبحانه: (ولوطاً إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون (٥٤): النمل)

#### دلالات كلمة النبي ﷺ:

ولا بـد أن نقف أولًا مع كلمات النبي كي نتصور معناها تصوراً تاماً، فهي تدل أولًا على ظهور الفاحشة وشيوعها وانتشارها. وتدل ثانياً على أن هذه الفاحشة أصبحت أمراً معلناً لا يستخفي منه فاعلوه ولا يسترون، وهي تدل ثالثاً على أن هذه الفاحشة سوف تكون سبباً في أمراض وعلل، وتدل رابعاً على أن هذه الأمراض في خطورتها واستئصالها، وسوء نتائجها بحيث يصعب علاجها، لأنها لم تكن معروفة من قبل.

وإذا أدركنا هذه الحقائق جميعاً، وأدركنا ما تعانيه المجتمعات اليوم، إذا أدركنا ذلك كله، أدركنا سر الإعجاز النبوي.

#### نتائج ظهور الفاحشة:

إن المتتبع لصيحات العلماء، علماء السطب والنفس والإجتماع من تهديد ذلكم الشبح القاتل (مرض الإيدز) يتبين خطورة الأمر، هذا المرض الذي أصبح يزداد وصارت ضحاياه بالألوف. ولقد استمعت إلى تقرير قبل أيام من بعض الإذاعات الأجنبية يبين بالأرقام والإحصاءات المروّعة إنتشار هذا المرض الناتج عن هذه الفواحش، وأولئك الأقوام الذين ظهرت فيهم هذه الأمراض، فشت فيهم الفاحشة، وأعلنوها فيما بينهم، حتى أنها في بعض الدول أخذت صفة قانونية، وها هم اليوم يطلقون الصرخات، ولكن هيهات هيهات!

وهذا المرض تتضاعف ضحاياه \_ كها قلنا \_ فبينها كانوا عام ١٩٨١ (٢٥٢) مريضاً في الولايات المتحدة تضاعف هذا الرقم إلى أكثر من عشرة أضعاف عام ١٩٨٣م. إذ بلغ عددهم عشرة آلاف مريض ثم تجاوز عددهم في نهاية العام نفسه خمسة عشر ألف مريض في الولايات المتحدة وحدها، وقد أعلن في نيويورك أن عدد الموق من الأيدز قد فاق عدد الموق بحوادث السيارات عدة مرات، إذ زاد عدد الإصابات فيها وحدها عن

خمسة آلاف حالة، حيث يكتشف ويشخص فيها الآن أكثر من مائتي حالة شهرياً.

وفي إحصائية نشرت في تشرين الثاني ١٩٨٥م تقول: «إنه من أصل: (١٤٧٣٩) حالة أيدر، كان (١٠٦٥٢) منهم من الشاذين جنسياً (اللوطيين والمختثين) و(٢٤٩٤) منهم من المدمنين على المخدرات بوساطة الحقن الوريدية، وأما العدد الباقي فموزع بين زوجات المصابين وأبنائهم وبين المذين نقل لهم دم ملوث بفيروس هذا المرض، أو أعطوا من مشتقات ذلك الدم الملوث به»(١).

مما سبق ندرك عظمة هذه الكلمات النبوية، وخطورة مخالفتها، إنها نذير شؤم لأولئك الذين لا يعبأون بقيم الأمة، ويسخرون من صرخات المصلحين ويصمون آذانهم عن دعوات الحق، ويأبون إلا أن يطبعوا الأمة على كل ما للغرب من عادات سيئة وأمراض خطيرة فتاكة.. وها هي الإعلانات المفتوحة في وسائل إعلام هذه الأمة، للسهر والسمر وقضاء الليالي الحمراء والسوداء، في مواخيره، سموها بأسهاء متعددة، تطغى على كل شيء... وإذا نحن عقدنا مقارنة بين هذه الأمة العريقة في قيمها، العظيمة في تراثها، وبين الأمة الصينية أصابنا الذعر وغشيتنا الدهشة، فحكام الصين يحاربون بكل قوة، ويرفضون بكل صرامة، ويأبون بكل غنف أن ينتقل الترهل الغربي والفحش الغربي إلى مجتمعهم، ونحن نأبي الا أن نفتح جميع الأبواب على مصاريعها حتى نسبقهم، بل لنبدأ بما انتهوا إليه.

لقد ضاق كثير من حكام الغرب ومصلحيه بهـذه الجرائم البشعـة، والرذائل الخلقية، ولقد قرأت قبل أيـام أن رئيس الولايـات المتحدة يصمم

<sup>(</sup>١) الأيدز حصاد الشذوذ د. عبد الحميد القضاة ص ١١-١٤.

أن يجعل عقوبة الإعدام حتى لأولئك الذين يتعاطون المخدرات إذا لم يؤثر فيهم الردع، مع أن عقوبة الإعدام لا يقرها أولئك الناس في مجتمعاتهم. . فإلى متى يظل المسلمون في هذه الغواية والضلالة؟ وإلى متى تنظل هذه الأمة تسير ولا هوية لها؟

إن كثيراً من الأنظمة تأبى على الفرد أن يسير بدون هوية، في بال الأمة كلها ترضى أن تعيش بدون هوية. . . إن الحديث يجر بعضه بعضاً، وقد يكون من الصعب أن نجد له نهاية، ولكننا مضطرون أن نكتفي بالحديث لنفسح المجال للتحدث عن النكبة الثانية في هذه الخاسية.

### النكبة الثانية: نقص المكيال

«ولم ينقصوا المكيال والميزان، إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة، وجور السلطان عليهم»

## حث القرآن على توفية الكيل وعدم بخسه

ورد في كتاب الله تبارك وتعالى في مواضع كثيرة الأمر بتوفية الكيل والميزان، والنهي عن النقص والبخس والتطفيف، وفي السنة المطهرة كذلك، بل حدثنا القرآن الكريم أن قوماً أخذتهم الصيحة، وعوقبوا بعذاب يوم الظلة واستئصلوا، وأصبحوا في ديارهم جاثمين بسبب هذه الجريمة، وهي تطفيف الكيل والميزان - أولئك هم قوم شعيب عليه السلام، أصحاب مدين والأيكة، قال لهم نبيهم، ﴿لا تنقصوا المكيال والميزان، ولا تبخسوا الناس أشياءهم ﴾ (الأعراف: ٥٥)، ﴿أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسطاس المستقيم الشعراء: ٥٧) ﴿ ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين ﴾ (هود - ٥٥) فردوا عليه مستهزئين ﴿أصلاتك تأمرك أن نترك مفسدين ﴾ (هود - ٥٥) فردوا عليه مستهزئين ﴿أصلاتك تأمرك أن نترك

ما كان يعبد أباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء، إنك لأنت الحليم الرشيد . . . [هود: ٨٧] وهكذا كذبوه ﴿فأخذتهم الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ﴾ (الأعراف: ٨٧)

لذا رأينا في كتاب الله كثيراً من الآيات تحذر المسلمين من تطفيف الكيل، وبخس الميزان، تتوعدهم بالويل وتذكرهم بيوم لا ينفع فيه مال ولا بنون. قال سبحانه: ﴿ويل للمطففين، الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين (المطففين: ١ - ٦) ويقول الله سبحانه في سورة الرحمن بعد أن بين منته على الإنسان، بأنه علم القرآن، وخلق الإنسان، وعلمه البيان، وبعد أن بين دقة الحساب في الشمس والقمر، وسجود النجم والشجر، حدثنا عن الميزان الذي ينبغي أن نحكمه ونقيمه ولا نبخسه ﴿الرحمٰن علم القرآن، خلق لا يسجدان والساء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان (الرحمٰن: ١ - ٩).

ويظهر أن الميزان في الآيات الكريمة، أعم من ذلك الذي يزن به الناس أشياءهم وسلعهم وما يبيعون ويشترون، إنما هو ميزان عام، يشمل فيها يشمل كذلك أعمال المسلم وأقواله، فلا بد أن يزن المسلم كل ما يفعل وما يدع كها يزن ما يأخذه لحاجته اليومية، بل الأول أولى في الوزن.

ألا ترون أن الله تبارك وتعالى يضع الموازين القسط ليوم القيامة، كما قال سبحانه ﴿ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تُظلم نفس شيئاً، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين﴾

(الأنبياء: ٤٧) حتى لقد جاء في السنة عن عائشة أن رجلاً قال «يا رسول الله إن لي مملوكين يكذبونني ويخونونني ويعصونني، وأضربهم وأشتمهم فكيف أنا منهم، فقال له رسول الله يخيج بحسب ما خانوك وعصوك وكذبوك عقابك إياهم فإن كان عقابك إياهم دون ذنوبهم كان فضلاً لك وإن كان عقابك إياهم بقدر ذنوبهم كان كفافاً لالك ولا عليك، وإن كان عقابك عقابك أياهم فوق ذنوبهم اقتص لهم منك الفضل فجعل الرجل يبكي ويهتف فقال رسول الله يخيج أما تقرأ كتاب الله فونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئاً وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين فقال الرجل: يا رسول الله ما أجد لي ولهم شيئاً وغيراً من مفارقتهم أشهدك أنهم أحرار(١).

فيجب على المسلم أن يزن تصرفاته جميعها، ولكن أن تكون بميزان الإسلام، وذلك بأن تكون أحكام الشريعة وآدابها الفيصل في تصرفات هذا الإنسان.

#### عقوبات بخس الكيل:

وإذا أنعمنا النظر في الحديث الشريف، فإنه يلفتنا إلى قضية ذات شأن وخطر، وهو أن بخس الكيل وتطفيف الميزان يترتب عليه أكثر من عقوبة، وكل عقوبة أشد من أختها وصاحبتها، وهذه العقوبات تصيب الأمة جميعها.

# ١ ـ الأخذ بالسنين:

وأول هذه العقوبات الأخذ بالسنين: ومعنى الأخذ بالسنين أن

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي في كتــاب التفسير ســورة الأنبياء حــديث رقم ٣١٦٣ ج ٨ ص ٣٠٠ وقال هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد الرحمن بن غزوان.

تصاب الأمة بالشدة والقحط، وأن تفقد منها البركة، ولقد كان الأخذ بالسنين عقاباً شديداً، لآل فرعون، قال سبحانه: ﴿ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون ﴿ (الأعراف: ١٣٠).

إن الأخذ بالسنين منع لبركات الأرض، وحبس لبركات السياء... لقد دعا النبي على يوم أن كذبته قريش أن تصيبهم سنون كسنين يوسف (۱)، وكان ذلك عذاباً ذكره الله تبارك وتعالى بقوله: ﴿فارتقب يوم تأتي السياء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ﴿ الله الكيل وتطفيف الميزان.

إن الأخذ بالسنين عقوبة إلهية تفقد الأمة بها بركات الزمان والمكان، فتكون السنون عجافاً، فتعيش الأمة حياة الضنك، تفقد بركة الزرع والضرع،

#### ٢ ـ شدّة المؤونة:

أما العقوبة الثانية فهي متصلة بالعقوبة الأولى، وهي شدّة المؤونة، وشدة المئونة يوم أن يضيق على الناس في أرزاقهم، فيجد كل واحد صعوبة في تحصيل قوته، وقضاء حاجته، وذلكم هو الجوع الذي يذوقه أولئك الذين كفروا بأنعم الله، وحينها تشتد مؤونة الناس ينتشر بينهم

<sup>(</sup>۱) روى مسلم في كتاب المنافقين باب الدخان ٧/٠٤ أن قريشاً لما استعصت على النبي على دعا عليهم بسنين كسني يوسف وفي رواية البخاري في كتاب التفسير /سورة الدخان/ باب «أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين» ٤٥٤٦/٣١٢ (اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف).

الذعر، وتشيع الفوضى، وتتعدد المصائب، وتنتشر الرذيلة، ويراق ماء الوجوه، وتُستباح المحرمات، ولا يبالي الناس بالقيم والأخلاق، يبذلون كل ذلك من أجل الحصول على لقمة العيش. ولقد قيل «يكاد الفقر يكون كفراً» ويمكننا أن نتصور وضع أي أمة انتشرت فيها المجاعة، كيف تنقلب فيها موازين الأشياء، وكيف تتبدل فيها القيم، ولقد منّ الله تبارك وتعالى على قريش بأنه أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. ولقد كان الرسول عليه وآله الصلاة والسلام يستعيذ بالله من الجوع كما عرفنا من قبل.

#### ٣ - جور السلطان:

أما العقوبة الشالشة لتطفيف الكيل وبخس الميزان، فهي جور السلطان لا السلطان، وتلكم عقوبة أشد من العقوبتين السابقتين، وجور السلطان لا يقتصر على مجال واحد من مجالات الحياة، بل يشملها جميعها، فهو جور لا يقتصر على الضرائب والتكاليف فحسب... لا يقتصر على الجانب الإقتصادي وحده، بل يشمل مع الجانب الماليّ الجوانب الإجتاعية والفكرية كذلك.

ومن مظاهر هذا الجور تكليفهم ما لا يطيقون، ومراقبتهم فيها يتكلمون، وتقييدهم فيها يفكرون وما يعملون، فتسلب شخصيتهم المعنوية، ويضيّق عليهم في أمورهم الماديّة، فتفقد الأمة مقوماتها وتهيم في كل واد من أودية الضلال، وتصاب بكل سهم من سهام الوبال، فتضل وتشقى فلا تقدر على المقاومة، فينفرط عقدها

هذه العقوبات الثلاث تذهب برونق الحياة، فيدب في الأمة دبيب الموت.

ليس من مات فاستراح بميت الأحياء إنما الميت ميت الأحياء إنما الميت من يعيش كئيباً إنما الميت من يعيش كئيباً كاسف باله قليل الرجاء

### لماذا كانت هذه العقوبات نتيجة لنقص الكيل؟

وإذا تساءلنا لماذا كانت هذه العقوبات الثلاث نتيجة لبخس الكيل وتطفيف الميزان فلن نجد صعوبة في الإجابة على هذا التساؤل، ولكن قبل هذه الأجابة ينبغي أن نفصل ما أجملناه من قبل، وهو أن تطفيف الكيل ونقص الميزان، لا ينتظم أمور البيع والشراء فحسب،

فمن الجور في الميزان أن لا يجد المظلوم نصيراً.

ومن الجور في الميزان أن يخنق الحق.

ومن الجور في الميزان أن ينتشر الجهل، وتحارب الفضائل، وتنين المعصية، وتضيّع الأمانة، وتنقطع أواصر المودة بين الناس، ويتجرأ صاحب الباطل في باطله، وتنفق الأموال في غير طريقها الصحيح، وغير ذلك كثير كثير،

ومن أشد مظاهر الجور في الميزان أن تُعطّل حدود الله، وتُنتهك عارمه، ﴿ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه ﴾ [الطلاق: ١]، ﴿ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون ﴾ [البقرة: ٢٢٩]. ولنرجع الآن إلى الأجابة على السؤال الذي طرحناه من قبل، لماذا كانت هذه العقوبات نتيجة لهذه المعصية،

ذُلكم لأن تطفيف الكيل والجور في الميزان له جوانب ثلاثة.

١ ـ فهو أولاً إعتداء على حقوق غيره، وخيانة له.

٢ ـ وهو ثانياً: ناشىء عن طمع ومصلحة خاصة، وإن الذي طفف الكيل وجار في الميزان، يكون عمله نابعاً من مصلحته الخاصة، وأثرته وجشعه، وحبه لنفسه.

٣ ـ وهو ثالثاً ـ وتلك أشد من سابقتيها ـ مخالفة لله رب العالمين؛ وهي ناشئة عن ضعف سلطان الله وهيبته في القلوب والنفوس.

تلكم جوانب ثلاثة ينشأ عنها تطفيف الكيل والبخس في الميزان، لذلك كان له تلك العقوبات الثلاث، فضعف سلطان الله في النفوس، وعدم مراقبته سبحانه ينشأ عنه جور السلطان؛ لأن الذي لا يرهب الله ولا يهابه، يسلط الله عليه من لا يرحمه، وظلم الأخرين ينشأ عنه الأخذ بالسنين... والطمع تنشأ عنه قلة المؤونة..

أرأيت إلى هذا الإحكام، وتلك الحكم في كلمات المصطفى عليه وآله الصلاة والسلام. . . أرأيتم إلى ذلكم الهدي الذي أراد النبي الكريم منه أن يجنب الأمة عثرات الحياة، ومروعات الزمن، ومنغصات العيش، فهل نحن مستجيبون؟ ، وهل أنتم منتهون؟ ذلك ما كنا نبغ.

## النكبة الثالثة: منع الزكاة

«ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر، ولولا البهائم لم يمطروا» الزكاة أحد أركان الإسلام، وإحدى دعائمه، ولعلها أعظم الدعائم

وأقساها، وأكثرها مشقة على النفسُ أَ ذلكم لأنها هي العبادة المالية، وتعلق النفس بالمال أمر جبلي طبع عليه الإنسان، والزكاة حق الله سبحانه في المال، ولقد ذكرت كثيراً في كتاب الله تبارك وتعالى، تارة أمراً يجب على المسلمين أن يمتثلوه، وتارة مدحاً لمن أداها قال سبحانه: ﴿قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون ﴿ (المؤمنون: ١ - ٤). ﴿ وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واقرضوا الله قرضاً حسنا ﴾ (المزمل:

## عقوبة مانع الزكاة الأخروية:

وقد وردت أحاديث كثيرة تثني على الذين يؤدون زكاة أموالهم، وتبين عذاب أولئك الذين يتنعون عن أداء الزكاة فقد قال رسول الله على «من آتاه الله مالاً فلم يؤد زكاته مُثّل له يوم القيام شجاعاً أقرع، له زبيبتان يطوقه يوم القيامة، ثم يأخذ بِلِهْزِمَيْهِ يعني شدقيه ثم يقول: أنا مالك أنا كنزك ثم تلا ﴿لا يحسبن الذين يبخلون﴾ (آل عمران: ١٨٠).

وعن خالد بن أسلم قال خرجنا مع عبدالله بن عمر رضي الله عنهما، فقال أعرابي أخبرني عن قول الله ﴿والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله ﴾ (التوبة: ٣٤) قال آبن عمر رضي

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري في كتاب الزكاة باب إثم مانع الزكاة ١٣٣٨/٣ ـ ج ٢ ص ٥٠٥ (شجاعاً) الحية الذكر أو الثعبان (أقرع) لا شعر على رأسه لكثرة سمه وطول مره (زبيبتان) نابان يخرجان من فمه، أو نقطتان سوداوان فوق عينيه وهو أوحش ما يكون من الحيات وأخبثه (يطوقه) يجعله في عنقه كالطوق. (شدقيه) جانبي الفم.

الله عنها: من كنزها فلم يؤد زكاتها فويل له، إنما كان هذا قبل أن تنزل الزكاة فلما أنزلت جعلها الله طهراً للأموال (١٠).

تلكم عقوبات في الدار الآخرة لمن ترك الزكاة، ولكن لا تقف عقوبة الزكاة عند هذه العقوبة الأخروية، وهذا شأن كل صفة من هذه الخاسية، فقد تبين معنا أنها تبين العقوبات السريعة الدنيوية، التي تلحق المفرطين في حدود الله سبحانه والمتعدين على حدوده، والمتمردين على شرعه.

#### عقوبة مانع الزكاة الدنيوية:

والعقوبة الدنيوية العاجلة هي التي بينها النبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام بقوله: «وما منعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السهاء» وذلك جزاء عادل، ذلكم لأن الزكاة حق الله كها قلنا من قبل، ولا بدأن تؤدى لأصحابها ومستحقيها، وهذه الزكاة إنما تجب على الأغنياء الذين ملكوا نصابها،

والأصناف التي تجب فيها الزكاة ترجع في أكثرها ـ إن لم تكن كلها ـ إلى نزول الغيث من السهاء، فبهذا الغيث تنبت الأرض، وتحيا الأنعام، فتتسع موارد العيش، وتنمو مصادر التجارة، فالزكاة تجب في المواشي والزروع والشهار، وتلكم أصناف لا بد لها من الغيث، بقيت النقود وعروض التجارة، وهذان الصنفان الغيث عامل أساسيٌّ في تنميتها

ومانع الزكاة منع حق الله سبحانه وضعفت عوامل الرحمة في قلبه، فكان لا بد من أن يجازى من جنس عمله، ويعاقب بنـوع معصيته، فمن

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري في كتاب الـزكاة بـاب مـا أدى زكـاتـه فليس بكنـز ٤ /١٣٣٩ ج ٢ ص ٥٠٩.

منع الزكاة، وانعدمت رحمة الناس في قلبه، فإنه لا يستحق رحمة الله تبارك وتعالى، وصدق الله ﴿إِنْ رحمة الله قريب من المحسنين ﴾ (الأعراف: ٥٦) ولا شك أن مانع الزكاة لا يستحق شرف هذا الوصف، فهو مسيء غير محسن.

إن مانع الزكاة ماتت عوامل الخير في نفسه، فكان حرّياً أن يمنع الغيث الذي هو سبب في هذه الحياة، قال سبحانه ﴿وهو النّي أرسل الرياح بشراً بين يدي رحمته وأنزلنا من السهاء ماء طهوراً، لنّحيي به بلدةً ميتاً ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأنساسي كثيراً ﴾ (الفرقان: ٨٤ - ٤٩).

إن الغيث رحمة كما بينت الآية الكريمة، ومن لا يرحم لا يُرحم، لذلك كانت هذه العقوبة العادلة متفقة متسقة، ملائمة، متمشية مع جريمة منع الزكاة... ولكن بقي قوله عليه وآله الصلاة والسلام «ولولا البهائم لم يمطروا»، وهذه لفتة حكيمة لا بد أن نقف معها مستوحين ما ترشد إليه من حكم، وما أكثرها.

إن الله تبارك وتعالى منزه عن الظلم، فهو ينزل المطر سبحانه؛ لأن هناك بهائم غير عاقلة، لم تقترف ذنباً، ولم تفعل سوءًا، ولم ترتكب معصية، فالله ينزل المطر رحمة بهذه البهائم، وفي هذا من التوجيه للإنسان الكثير الكثير.

إن النبي على الله يبين لنا رحمة الله بهذه البهائم، وهو تقريع وتوبيخ لهذا الإنسان، فالله ينزل الغيث من أجل هذه البهائم رحمة بها، فيها بال هذا الإنسان لا يرحم أخاه. . . ما بال هذا الإنسان تنتزع الرحمة من قلبه فقوله للنبى عليه وآله الصلاة والسلام «ولولا البهائم لم يمطروا» حث للإنسان

وحض له، كي تظل آثار الرحمة في قلبه، وقد روي عن النبي على قوله: «مهلاً فإن الله تبارك وتعالى شديد العقاب فلولا صبيان رضع ورجال ركع، وبهائم رتع صب عليكم أو أنزل عليكم العذاب»(١).

إِن كرامة الإنسان عند الله عظيمة، وكرامة المسلم أعظم، وقد رحم الله هذه البهائم بإنزال الغيث، فكيف بك لا ترحم أخاك.

إن الزكاة مطهرة للنفس، محببة للقلب، جالبة للخير، فإذا منعت هذه الزكاة، فقد أقفرت النفوس، وماتت فيها كل نبتة خير، وهل جزاء هذا إلا أن تقفر الأرض كذلك؟ فيكون ذلك جزاء ما قدمت أيدي أولئك المانعين ﴿وما أصابكم من مصيبة فبها كسبت أيديكم ﴾ (الشورى: ٣٠).

وإذا كانت هذه عقوبة الزكاة في الدنيا، فإنها في الآخرة والله أشد وأشق، ﴿ولعداب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون ﴾ فيا أحكم هذا الإرشاد، وما أعظم ذلك التوجيه، وما أصح ذلك المنطق، وما أعدل هذا الجزاء.

## النكبة الرابعة: نقض عهد الله:

«ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدواً من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم».

كل كلمة في هذه الخماسية دليل صدق، وشاهد حق وعدل على نبوة النبي ﷺ، بل هي علم من أعلام النبوة. والعهد ما يكون بين آثنين سواء كانوا فردين أم جماعتين. أم فرداً وجماعة، وقد يكون هذا العهد في أمور

<sup>(</sup>١) قال في مجمع الزوائد ٢٢٧/١٠ رواه البزار والطبراني في الأوسط وفيه إبراهيم بن خيشم ضعيف.

مالية أو حربية، وقد يكون في غير ذلك مما تدعو له حاجات الناس وأمور الحياة.

وقد كثر ذكر العهد في كتاب الله وسنة رسوله عليه وآله الصلاة والسلام. ولقد كان حرص الإسلام على العهد حرصاً عظيماً، فالحديث عنه نجده في القرآن الكريم مكيّه ومدنيّه على السواء، وهذه الآيات الكرية، بعضها ثناء ومدح على الذين يوفون بعه ودهم، وبعضها ذم لأولئك الذين ينقضون العهد، أما القسم الثالث فهي حث للمسلمين على أن يكونوا من الموفين لعهودهم.

ثناء القرآن على الموفين بالعهد.

فمن القسم الأول قوله سبحانه وليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة، والكتاب والنبين وآت المال على حبه ذوي القربي واليتامي والمساكين وآبن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتي السزكاة والموفون بعهدهم (البقرة: ۱۷۷).

وهذه الآية في كبرى الزهراوين سورة البقرة وهي مدنية كما نعلم. ويقول سبحانه ﴿أَفْمَنَ يَعِلُّم أَنْ مَا أَنْزُلَ إِلَيْكُ مِنْ رَبِكُ الْحَقَّ كَمَنْ هُو أَعْمَى إِنْمَا يَتَذَكُّر أُولُوا الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون ألميثاق ﴾ (الرعد: ١٩). وهذه في سورة الرعد وهي مكية على الأرجح.

ذم القرآن للذين ينقصون العهد:

ومن القسم الثاني نقرأ قوله سبحانه في سورة البقرة ﴿وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر

الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون الله وعصمني وإياكم من السوء والزلة كيف كان النكير على من ينقض العهد حيث وصف هؤلاء بأنهم فاسقون، قاطعون لما أمر الله به أن يوصل، وهم مفسدون في الأرض، وهم بعد ذلك كله خاسرون. ونقرأ في سورة الرعد: ﴿والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة، ولهم سوء الدار (الرعد: ٢٥).

#### حث المسلمين على الوفاء بالعهد:

أما القسم الثالث وهو الحث على الوفاء بالعهود فيكفي أن نقرأ فيه قوله سبحانه في سورة النحل وهي مكية ﴿وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلاً إن الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثاً تتخذون أيمانكم دخلاً بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون ﴿ (النحل: يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون ﴾ (النحل: الكفيل على المتعاهدين، وتنهاهم الآية الثانية عن أن يكونوا مثل التي تنقض غزلها بعد أن تحكمه وتكمل غزله، ويقال إنها إمرأة كانت في الجاهلية، كانت سفيهة العقل، وقد تكون الآية مثلاً وتشبيها، فالذي ينقض العهد بعد أن يحكمه ويبرمه كتلك التي تنقض الغزل بعد إحكامه وإبرامه، وإنما يفعلون ذلك من أجل لعاعات دنيوية وطمع مادي، وهو ما عبرت عنه الآية الكرية ﴿أن تكون أمة هي أربى من أمة ﴾، أي ينقضون العهد ليكون بعضهم أربى أي زائداً على غيره في الأمر الذي كان

فيه العهد، أي ينقض العهد لأنه يرى أن له مصلحة في نقض هذا العهد أياً كانت هذه المصلحة.

ويقول سبحانه في سورة المائدة المدنية بل هي من آخر القرآن نزولاً: ﴿بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود﴾ (المائدة: ١) والعقود هي العهود الموثقة، ولقد كانت هذه العقود والعهود عما يفتخر الناس بالمحافظة عليه حتى في جاهليتهم، فلقد أنشد الحطيئة:

قوم إذا عقدوا عقداً لجارهم شدوا العناج وشدوا فوقه الكربا(١)

ونكتفي بما ذكرناه من آيات كرُيمة محكمة والآيات كثيرة يمكن أن يتدبرها من أراد أن يشرف بكتاب الله تعالى:

## أنواع العهود:

١- ثم إن هذا العهد قد يكون عهداً عاماً كتلك المواثيق التي أخذها الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً، وأن يوحدوه، ﴿وإِذَ أَخَذَ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك أباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون ﴾ (الأعراف: ١٧٢ - ١٧٣).

٢ ـ وقد يكون عهداً خاصاً بأمة كالعهود التي أخذت على بني إسرائيل، وكالميثاق الذي أخذه الله على العلماء ﴿ لتبيننه للناس ولا

<sup>(</sup>۱) العناج: خيط أو سيريشد في أسفل الدلو ثم يشد في عروتها أو عرقوتها، قال وربما شد في إحدى آذانها، وقيل عناج الدلو عروة في أسفل الغرب من باطن تشد بوثاق إلى أعلى الكرب، وقد مدح الشاعر قوماً عقدوا لجارهم عهداً فوفوا به ولم يخفروه (لسان العرب ٢/٣٣٠).

تكتمونه (آل عمران: ١٨٧) وكالعهود التي أخذت على هذه الأمة من أجل الجهاد في سبيل الله، ونشر كلمة الإسلام، ورفع لواء الحق، ونصرة المظلوم، وردع الظالم، وإغاثة الملهوف، والأمر بالمعروف \_ إلى غير ذلك من أمور كثيرة أمر المسلمون بها وأخذت عليهم المواثيق لكي يقوموا بما افترض عليهم وطلب منهم.

٣ ـ وقد يكون عهداً بين شخصين أو قبيلتين في أمور معينة وقضايا خاصة، وهذه الأقسام الثلاثة جميعها يجب الوفاء بها ولا يحل نقضها، ولقد كانوا يقولون إن نقض العهد أشد من الحنث في سبعين يميناً، ذلكم هو العهد في كتاب الله تبارك وتعالى.

عقوبة نقض العهد الدنيوية:

أما في سنة النبي عليه وآله الصلاة والسلام فمع كثرة الأثار الشريفة والأحاديث النبوية، إلا أن هذه الصفة التي نتحدث عنها فيها ما يكفي لأولي الألباب، فمع الجنزاء الأخروي القاسي لمن ينقضون العهد، كما عرفنا من قبل من كتاب الله تعالى في قوله: ﴿أُولئُكُ هُم اللعنة وهم سوء الدار﴾ (الرعد: ٢٥) إلا أن هناك عقوبة دنيوية عاجلة تصيب الأمة كلها. ويعلم الله أنها من أشد العقوبات التي يصاب بها الأفراد والجماعات على السواء، هذه العقوبة هي التي بينها النبي عليه وآله السلام بقوله: «وما نقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدواً من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم

تلكم هي العقوبة الربانية الحازمة الحاسمة، الرادعة الزاجرة، ولكن لمن يرعوون أو يتذكرون لأولي الألباب»

إن نقض عهد الله ونقض عهد رسوله عليه وآله الصلاة والسلام جزاؤه أن يسلط على الأمة عدو بعيد عنها، فينتهك حرمتها، ويكسر

لأمتها، ويفل بيضتها، ويذبل روضتها، ويذلها ويزلها، فيغتصب أرضها، ويعتسف عرضها وينقص أطرافها، ويـذلّ أشرافها، ويُعمل فيها سلاحه وسيف، ويشيع بينها رعبه وخوفه، ويتبّر ما بنت، ويغتصب ما جنت، فتدمر مدينتها دماراً، ولا تجد منها إلا هواناً وصغاراً.

قولوا لي بربكم \_ هدانا الله جميعاً \_ أليس هذا حال الأمة ، أو حال المسلمين اليوم مع أعدائهم؟! وها نحن نجد من عدونا كل يوم شدة البطش والضرب، ولا يجد منّا إلا الخوف والرعب.

لقد شغلت قضية فلسطين كثيراً من الفئات، أو تظاهر هؤلاء بأنّهم كذلك مشغولون، كلّ يريد أن يجد لها حلاً، السياسيون والأدباء، وعلماء الإقتصاد وعلماء الإجتماع، والأجهزة العسكرية، بل علماء التاريخ وعلماء النفس، بل ذوو الفنون كذلك كل أولئك وغيرهم عكفوا على إيجاد حلّ لهذه القضية، فرادى أو مشتركين، ولكن ماذا كانت نتيجة ذلك كله، إنها نتيجة لا يجهلها أحد.

يثبت العدو أركانه كل يوم أكثر من ذي قبل، بل أصبحنا نحن المذين نثبت أركانه وبنيانه، ونشد عضده، والحل الناجع نتجاهله جميعاً... إنها كلمات الذي لا ينطق عن الهوى ﴿أَفِي الله شك فاطر السهاوات والأرض﴾ (إبراهيم: ١٠) والله هو الذي يقول عن نبيه ﴿وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا﴾ (الحشر: ٧). أيبقى هناك شك في كلمات النبوة، وفي توجيهات النبي عليه وآله الصلاة والسلام؟!

إن من ينقض عهد الله ورسوله يسلط الله عليه عدواً بعيداً عنه، فيأخذ بعض ما عنده، ويستولي على أرضه،

ونقض عهد الله وعهد رسوله معناه نخالفة الكتاب والسنة، فإذا أردنا أن نرجع الأرض، وندحر العدو، ونزيل العار، ونتنسم عبق الحرية، فهذا هو العلاج والدواء والسلاح الذي لا يفيد غيره، كما شهد لذلك الواقع القريب، أقول السلاح الفتاك هو ما نفهمه من هذا الحديث النبوي، وهو أن نحافظ على عهد الله وعهد رسوله على وهذا ما شهدت به الآيات والأحاديث، وما شهد به الواقع المجرب كذلك، فإذا كنا مسلمين عباداً لله نصرنا الله، وهيأ لنا هذا الكون كله حتى الحجر والشجر، ينادينا ليقول هذا يهودى تعال فاقتله.

وأرجو أن لا تمتروا في هذا القول ولا ترتابوا، فلا تجوز المرية والإرتياب، وقد فصلنا هذا في كتابنا المنهاج نفحات من الإسراء والمعراج.

تلكم هي القضية الرابعة في هذا الحديث الشريف، بقي هنا أن نتساءل لماذا كانت عقوبة نقض عهد الله وعهد رسوله تسلط الأعداء، ليغتصبوا الحقوق؟، ذلك لأنّ نقض عهد الله وعهد رسوله عليه وآله الصلاة والسلام ليس إلا تعدياً للحدود، ومن تعدى حدود الله تبارك وتعالى متهاوناً بهذه الحدود فمن الحق والعدل، ومن الجزاء الأوفى أن يسلط الله عليه من يتعدى حدوده، وهذا الذي كان، تعدينا حدود الله فسلط الله علينا من تعدى حدودنا، بل لم تظل لنا حدود نستطيع الدفاع عنها، فهذه الحدود أصبحت تحت رحمة العدو، يتجاوزها ويتعداها حينا يريد، جواً وبراً وبحراً، لقد وصل إلى تونس وإلى أوغندا وإلى العراق، فكم هي الحدود التي مر بها وتعداها، إنها حدود كثيرة!!

إن الذي يستهين بحدود الله سوف يسلط الله عليه من يستهين بحدوده، تلكم هي الحكمة، وذلكم هو الجزاء فما أحكم النبي عليه وآله الصلاة والسلام في هديه.

## النكبة الخامسة: عدم الحكم بكتاب الله:

«وما لم تحكم أثمتهم بكتاب الله، ويتخيروا مما أنـزل الله، إلا جعل الله بأسهم بينهم»

تلكم هي القضية الأخيرة في هذا الحديث الشريف، وهي تتحدث عن قضية جوهرية، تتصل بواقع الأمة اتصالاً وثيقاً، بل لا نبالغ إذا قلنا إنها أكثر ما يشغل الأمة ويصيبها بالسوء، هذه القضية جاءت في الحديث الشريف بأسلوب يختلف بعض الشيء عما سبق في الأحاديث من أساليب، ففي الخصال السابقة، كان الحديث عن الأمة كلها كما رأينا: لم تظهر فيهم الفاحشة، ولم يمنعوا الزكاة، لم ينقضوا العهد،

ولكن هذه القضية الأخيرة جاء فيها «ولم تحكم أئمتهم» وفي هذا حكمة عظيمة أيها المسلمون، فالقضايا الأربعة الأولى تشترك فيها الأمة جميعها، فمنع الزكاة لا يخص واحداً بعينه، وكذلك نقض العهد، وكذلك فشو الفاحشة، وتطفيف الكيل، ولكن الحكم بما أنزل الله، من القضايا التي يمكن أن ينفذها الحكام والمسؤولون، صحيح الأمة لا ينبغي أن تسكت عن تعطيل شرع الله سبحانه، ولكن الذين يتولون هذه القضية مباشرة، ويقوم عليهم واجب التنفيذ، إنما هم من تولوا شأن هذه الأمة، إنهم ولاة الأمور، ولكن ربما يظن أن دور الأمة دور سلبي وأن الأمة ليس عليها مسؤولية ولا يلحقها إثم ولا تحل بها عقوبة، ولا تصيبها فتنة، إن لم يحكم هؤلاء المسؤولون بشرع الله، لا ليس ذلك صحيحاً.

وإذا تدبرنا الحديث الشريف وأنعمنا النظر فيه، أدركنا ما يمكن أن يلحق الأمة مما لا تحمد عقباه نتيجة لتعطيل شرع الله سبحانه، فالنتيجة السريعة، والعقوبة العاجلة لمن يتولون عن الحق، ويعرضون عن أحكام

الله سبحانه أن يجعل الله بأس هذه الأمة بينها شديداً، تصيبهم الفتن، وتحيط بهم المحن، وتستحكم بينهم العداوة ويذوق بعضهم بأس بعض، والناظر للمسلمين اليوم يجد هذه الحقائق المرة والأوضاع المزرية، بين المسلمين دولاً وأفراداً، وجماعات وفئات، وهيئات ومؤسسات، حتى قد تصل بينهم إلى التقاتل والحراب، وكأنهم المعنيون بهذه الآية الكريمة وقل هو القادر على أن يبعث عليكم عذاباً من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعاً ويذيق بعضكم بأس بعض أنظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون (الأنعام: ٦٥) فهل يفقهون؟

وقوله سبحانه: ﴿لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ﴾ (النور: ٦٣).

وهل هناك فتن أعظم من أن تصاب الأمة بنار البغضاء، وشدة الحقد، حتى يستعين بعضها على بعضها الآخر بأعداء الله؟ وكم دولة أو جماعات تعرضت لهجمات شرسة من أعداء الله! . . فكنا لا نجد من دول هذه الأمة إلا الصمت في الظاهر، ولكنه التأييد في الباطن . . هذا ما تنطق به الآيات الكريمة، وما يشهد به هذا الحديث الشريف الذي نقف معه .

لقد أمرت آيات كثيرة المسلمين أن يحكموا بما أنزل الله، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ﴿ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون﴾ (المائدة: ٥٥) ﴿ومن لم يحكم بما أنزل الله ولا فأولئك هم الفاسقون﴾ (المائدة: ٤٧) ﴿فأحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق﴾ (المائدة: ٤٨) ﴿وأن آحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما

أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أنما يريدُ الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيراً من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون، ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون (المائدة: ٤٩ ـ ٥٠).

وقد بينت الآيات الكريمة أن عقوبة الحكم بغير ما أنزل الله، كبت وخزي في الدنيا، واستغراق في الذل والمهانة، نقرأ ذلك في قوله سبحانه: ﴿إِنَّ الذينَ يَحادُونَ الله ورسوله كبتوا كما كبت النذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين يوم يبعثهم الله جميعاً فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه، والله على كل شيء شهيد المجادلة: ٥ - ٦) ﴿إِنَّ الذينَ يَحادُونَ الله ورسوله أولئك في الأذلين المجادلة: ٥ - ٦) ﴿إِنَّ الذينَ يَحادُونَ الله ورسوله أولئك في الأذلين المجادلة: ٢٠) فمن حكم بغير ما أنزل الله أذله الله.

ولقد أخذت هذه القضية حيزاً، شغل به كثير من المسلمين، ولكن العوائق والشبهات التي يلقيها أعداء الإسلام أو أدعياؤه، يريدون لها أن تلبس ثوب الحقيقة، فمنهم من يذهب إلى أن هذه الأحكام لا تجب علينا اليوم، لأن الآيات التي نزلت في ذلك، إنما نزت في شأن اليهود لا في شأننا، وفريق يرى أن تلك قضية ترجع إلى أولي الأمر، وفريق ثالث يصرح بأن هذه الأحكام لا تتناسب مع القرن العشرين وما بعده، ورابع أراد أن يتستر وراء شيء في ظاهر الأمر بتنفيذ بعض الأحكام، وهناك فريق خامس وسادس وسابع، وهؤلاء وإن اختلفوا فيها بينهم في ظاهر الأمر، إلا أنهم لا يريدون للقرآن والسنة أن تسود في هذه الأرض.

والمسلمون الذين ينادون بتطبيق أحكام الشريعة، يسامون سوء العذاب، ويُقصون حتى لا يمكنوا من أن يكونوا أصحاب قرار في أي شيء معين، بل يصل الأمر إلى أكثر من هذا، فيحال بينهم وبين ما يتقنون من

عمل وتضيق عليهم السبل، بل ربما يعذبون وينكّل بهم ويمنعون من حقّ المواطنة الذي لا يجوز أن يسلبه أحد، وهذا يذكرنا بما كان من قوم شعيب، حينها قالوا لنبيهم عليه وعلى نبينا وأنبياء الله جميعاً صلوات الله وسلامه ﴿لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودُنُ في ملتنا﴾ (الأعراف: ٨٨).

إن الحكم بما أنزل الله واجب يلحق الأمة بتركه عقوبتان دنيوية وهو هـذا التمزق والتفرق والضعف، وأخروية ﴿ولعذاب الآخرة أخزى﴾ (فصلت: ١٦).

هذه هي الخاسية في بيانها الشافي، وزجرها الرهيب، أرأيتم إلى هذه العقوبات التي تحدثت عنها، ما أشدها وما أكثرها فتكاً، ظهور الأمراض، وقلة البركة، وقلة المؤونة، وجور السلطان، ومنع الغيث، وتسلط العدو، مغتصباً حقوق المسلمين وأرضهم ومقدساتهم، وإذكاء نار البغضاء فيا بينهم.

هذه هي العقوبات التي تحدث عنها ذلكم الحديث الشريف، ما أجدرها بالبحث والفكر هنا وما أجدرنا بدراستها دراسة جيدة تقوم على أسس ثابتة سليمة . . . إنها بحق من شر ما يصيب الأمة من آفات ومن أفظع ما يلحق بها من نكبات وفظائع . . نسأل الله أن يهدينا سواء السبيل ، وأن يوفق المسلمين للعمل بهدي رسوله محمد على حتى تزول هذه الأفات والأمراض من مجتمعنا . . إنها آفات متعددة الجوانب . . إنها آفات جسمية وفكرية وروحية . . فأنعم النظر فيها أخي المسلم . تجد مصداق ما أقوله لك والله يقول الحق . . والله يتولانا جميعاً ويهدينا سواء السبيل .

# الخهاسية الرابعة والعشرون

عن أبي أمامة (١) قال: قال رسول الله ﷺ: (آضمنواست خصال أضمن لكم الجنة قالوا: وما هن يا رسول الله؟، قال: لا تظلموا عند قسمة مواريثكم وأنصفوا الناس من أنفسكم، ولا تجبنوا عند قتال عدوكم، ولا تغلوا غنائمكم، وامنعوا ظالمكم عن مظلومكم)

في هذا الحديث الشريف آداب وأحكام تستقيم بها أمر الجماعة المسلمة، وإذا نظرنا لهذه الآداب والأحكام، وجدناها جميعها مما يحتاج إلى جهاد وكبير مقاومة يجد الإنسان مشقة حتى يلتزم بها... إنها آداب اجتماعية، وأحكام تهذب بها النفس، ويكمل بها الرشد، فإن الرشد

<sup>(</sup>۱) أبو أمامة الباهلي واسمه صدى بن عجلان بن الحارث، وهو مشهور بكنيته عن أبي أمامة قال بعثني رسول الله وهم فانتهيت، إليهم وأنا طاو وهم يأكلون الدم، قالوا: هلم، قلت: إنما جئت أنهاكم عن هذا، فنمت وأنا مغلوب فأتاني آت بإناء فيه شراب فأخذته وشربته فكظني بطني فشبعت ورويت ثم قال لهم رجل منهم: أتاكم رجل من سراة قومكم فلم تخفوه فأتوني بلبن فقلت: لا حاجة لي به وأريتهم بطني فأسلموا عن آخرهم رواه أبو يعلى والبيهقي في الدلائل وقال: أنشأ رسول الله في غزوا فقلت: ادع الله لي بالشهادة، فقال: اللهم سلمهم وغنمهم». وعن مولاة لأبي أمامة قالت: كان أبو أمامة رجلًا يجب الصدقة ويجمع لها من بين الدينار والدرهم والفلوس، وما يأكل حتى البصلة ونحوها ولا يقف به سائل إلا أعطاه ما تهيا له، حتى يضع في يد أحدهم البصلة. مات رحمه الله سنة ست وثهانين، وكان له مائة وست سنين» الإصابة

ر كن قال في مجمع الزوائد ١٣٩/٤: قلت سقطت السادسة. رواه الطبراني في الكبير وفيه العلاء بن سليان الرقي وهو ضعيف.

أرشدني الله وإياكم ـ إستقامة المسلك وصحة العمل، وتقابله الغواية، فمن اعوج مسلكه فقد غوى، ومن استقام مسلكه وعمله فقد رشد، قال سبحانه ﴿فمن أسلم فأولئك تحروا رشداً ﴾ (الجن: ١٤) وقال تعالى: ﴿وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلاً من الله ونعمة والله عليم حكيم ﴾ (الحجرات: ٨) والخصال التي ذكرت في هذا الحديث جميعها من هذا القبيل.

## الخصلة الأولى: لا تظلموا عند قسمة مواريثكم:

إن شرع الله تبارك وتعالى محكم وهو حكيم كذلك، محكم حتى لا يكون هناك ثغرة ولا خلل فيها يتعامل به الناس، وحكيم ليس فيه ظلم ولا إجحاف، وهو تشريع بعد ذلك شامل لم يترك جانباً من جوانب الحياة على اختلافها وتعددها،

ومن هذه الجوانب أحكام الميراث. ولقد امتاز تشريع الميراث في الإسلام كغيره، فهو تشريع يجمع بين الرحمة والحكمة، فيه الدقة والإستيعاب، وإن نظرة عجلى للمقارنة بين هذا التشريع وبين تشريعات المواريث في كثير من القوانين والديانات. أقول أن نظرة عجلى ـ تطلعنا على سمو هذا التشريع وروعته، وتوخي العدالة فيه.

ومن مظاهر الحكمة والرحمة في هذا التشريع أن جمع بين أصول الميت وفروعه، ومن توخي الدقة والعدالة فيه أن جعل نصيب الفروع أكثر من نصيب الأصول، ونعني بالأصول من ولدوا الميت، ونعني بالفروع من ولدهم الميت، وهذه ميزة إمتاز بها هذا التشريع ذلك لأن الفروع يستقبلون الحياة، على حين يستدبرها الأصول.

ومن حكمة هذا التشريع كذلك ودقته وتوخي العدالة فيه، أن جعل

للذكر مثل حظ الأنثيين، ذلك لأن الذكر أكثر حاجة من كثرة ما عليه من أعباء، وليست الأنثى كذلك، لأن لها من يكفلها، ومع ظهور هذه الحكمة إلا أن بعض المغرضين والحاقدين على هذا التشريع حاولوا أن يثيروا بعض الشبهات، ولكن هيهات أن يتم لهم ذلك.

ومن روعة هذا التشريع أن ظهر أول ما ظهر في مجتمع كان يحرم فيه كثير من أصحاب الحقوق نصيبهم من الأرض فكان العرب لا يورثون المرأة، ولا الصغير من الأولاد ولكن جاءت الآيات الكريمة نحالفة لرغباتهم وأهوائهم وعاداتهم فنزل أول ما نزل قوله سبحانه: ﴿للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون خما قل منه أو كَثرُ نصيباً مفروضاً ﴾ (النساء: ٧) ثم جاء التفصيل بعد ذلك ﴿يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ﴾ (النساء:

ولقد كان سبب نزول الآية الأولى كها تذكر الروايات أن استشهد سعد بن الربيع في معركة من معارك الحق مع الباطل - معركة أحد - وكان له ابنتان وزوج، وكان له أخ أراد أن يستولي على تركته وماله، كها كانت تقضي العادات والأعراف في ذلك الوقت فجاءت آمرأته إلى الرسول في فقالت: يا رسول الله هاتان ابنتا سعد بن الربيع قتل أبوهما معك في أحد شهيداً، وإن عمهها أخذ مالها فلم يدع لهما مالاً، ولا ينكحان إلا ولهما مال فقال: يقضي الله في ذلك فنزلت آية الميراث: ويسوصيكم الله في أولادكم الآية فأرسل رسول الله على عمهها فقال اعط ابنتي سعد الثلثين وأمهها الثمن وما بقى فهو لك(١).

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي في كتباب الفرائض بباب ما جماء في ميراث البنبات ٢٠٩٣/٣ وقال هـذا حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث عبدالله بن محمد بن عقيل.

ولقد حرص الرسول عليه وآله الصلاة والسلام على أن ينفذ هذا التشريع تنفيذاً تاماً، وهكذا فعل صحابته من بعده، حتى لقد روى التاريخ أن أحدهم أراد أن يطلق بعض أزواجه في مرض موته ليمنعهن من الميراث، فقال له عمر رضي الله عنه إن فعلت ذلك فسأعطيهن حقوقهن، وسآمر برجمك كها رجم أبو رغال ـ وأبو رغال هذا هو أول خائن في العرب، فهو الذي سار مع أبرهة الحبشي إلى الكعبة حينها أراد هدسها،

وبعد أن ضعف وازع الدين في النفوس، وغربت الشمس عن دولة الإسلام، صار بعض الناس يتلاعبون في أمر الميراث تلاعباً ينشأ عن الهوى، ليحرموا بعض أصحاب الحقوق مما أعطاهم الله سبحانه، فرأينا الكثيرين في هذه الأزمنة يمنعون بناتهم ونساءهم وبعض أصحاب الحقوق من نصيبهم الذي شرعه الله لهم، وهؤلاء ماتت ضهائرهم وقلوبهم قبل موت أجسامهم، وهو ظلم ما بعده ظلم، وأي ظلم أعظم من أن نميت فريضة من فرائض الله، ونضيع وصية من وصايا الله.

إن منع أصحاب الحقوق من حقوقهم ضلال - كما يشهد لذلك كتاب الله تعالى - ولنتدبر ما ختمت به آيات الميراث الثلاث في سورة النساه: في الآية الأولى يقول الله سبحانه: ﴿آباؤكم وأبناؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعاً فريضة من الله إن الله كان عليماً حكيماً ﴿ (النساء: ١١) وفي خاتمة الآية الثانية يقول الله سبحانه ﴿ من بعد وصية يسوصي بها أو دين غيير مضار وصيحة من الله، والله عليم حليم ﴾ (النساء: ١٢) فهو أمر للمسلم أن لا يضار أحد في أمر الميراث فيحرمه من حقوقه، وهاتان الآيتان في أول سورة النساء. . أما الآية الثالثة وهي آخر تضلوا والله بكل شيء عليم ﴾ (النساء: ١٧٦)

### المفاسد المترتبة على منع الحقوق

ثم إن منع أصحاب الحقوق من حقوقهم تترتب عليه مفاسد كثيرة، ربما تستمر أجيالاً متعاقبة. ولقد شاهدنا وسمعنا كثيراً من العداوات المتأصلة، والحقد والكراهية التي دامت عشرات السنين، نتيجة لمحاباة وظلم. وهكذا فإن عدم العدل في قسمة المواريث تنتج عنه مفاسد دنيوية، وعقوبات أخروية، وإنها لتعاسة وضلال أن يفرط من يقبل على الموت في جانب الله تبارك وتعالى، ولو أنه كان ذا عقل يحجره عن السفاهة، لما سلك ذلك الطريق المظلم المعوج، فها دام سيرحل عن هذه الحياة، فها باله يحمل أوزار نفسه وأوزار غيره، وماذا سيدفع عنه أولئك الذين أعطاهم حقوق غيرهم . . . إنهم لن يدفعوا عنه ضغطة القبر وشدته وظلمته، ولن يدفع عنه مقت الله، فها باله يبيع دينه بدنياهم، ويشقى من أجل ما يتوهم به سعادتهم . . ومن يدري فلعلهم لا يسعدون . . . ولعلهم لن يبارك لهم في شيء مما خصهم به بدون حق . . فيشقون جميعاً .

أذكر قبل سنين أنه كان لنا جار له ولد ذكر، وبضع بنات، فأراد أن يحرمهن من حقوقهن فسجل تركته كلها لابنه الذكر. . وبعد أشهر انتقل الإبن إلى الدار الآخرة، وكان متزوجاً . . ولكنه لم ينجب، وكان من الطبعي أن تأخذ هذه المرأة حقها وهو الربع لعدم وجود الأولاد، فأكل نفسه ندماً ، وامتلأ قلبه ألماً كيف حرم بناته من حقوقهن لتأخذ هذه الحقوق إمرأة أجنبية .

ما أحرى العاقل أن يتدبر هذه الحوادث، لذا كانت هذه الوصية النبوية حتى لا يضل المسلمون كما قال سبحانه: ﴿ يبين الله لكم أن تضلوا ﴾ (النساء: ١٧٦) لا تظلموا عند قسمة مواريثكم، نعم إن الظلم

ظلمات يوم القيامة، وقد تقدم لنا الحديث القدسي «يـا عبادي إني حـرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا.

## الخصلة الثانية: وأنصفوا الناس من أنفسكم:

هذا جانب آخر من جوانب الخير، متعلقاً بما قبله، فكلتا الصفتين هدفها منع الظلم، وغايتها توخي العدل حتى لا تكون فتنة فإذا كانت الخصلة الأولى نهياً عن الظلم، فإن هذه الخصلة كذلك، إلا أن الخصلة الأولى كان الظلم فيها محاباة لبعض الناس على حساب بعضهم الآخر، لأن فيها إعطاء بعض الناس حقوق الآخرين، أما هذه، فإنها نهي عن الظلم ولكنه ظلم من أجل رغبات النفس وشهواتها ونزواتها.

هكذا يحرم الإسلام الظلم، سواء كان هذا الظلم يحقق مصلحة للشخص نفسه أم لغيره، إنه يشق على الإنسان أن يعترف بخطئه، وأن ينصف الناس من نفسه، ومن أجل هذا بدأ القرآن أول ما بدأ بهذه النفس، فقال سبحانه ﴿يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم ﴾ (النساء: ١٣٥) لذلك كان الإنصاف من النفس فضيلة، من أعظم الفضائل، وطاعة من أعظم الطاعات، لأنها تدل على قوة ومغالبة، وجهاد،

ولنا في رسول الله على أسوة حسنة، فلقد امتلأت السيرة الطيبة العطرة بالأخبار والحوادث التي بينت لنا كيف كان الرسول عليه وآله الصلاة والسلام ينصف الناس من نفسه، فقد روى آبن إسحاق أن رسول الله على عدّل صفوف أصحابه يوم بدر، وفي يده قدْح(۱) يعدّل به القوم فمر بسواد بن غزية حليف بني عدي بن النجار وهو مستنتل(۲) من الصف

<sup>(</sup>١) القُدْح: السهم.

<sup>(</sup>٢) مستنتل: متقدم.

فطعن في بطنه في القدح، وقال استو يا سواد، فقال: يا رسول الله أوجعتني وقد بعثك الله بالحق والعدل، قال: فأقدْني(١)، فكشف رسول الله عن بطنه، وقال: استقد، قال: فاعتنقه فقبل بطنه، فقال: ما حملك على هذا يا سواد؟ قال: يا رسول الله حضر ما ترى فأردت أن يكون آخر العهد بك أن يمس جلدي جلدك، فدعا له رسول الله على بخر(٢).

وها هو على يجمع الأنصار يوم حنين ويقول لهم: يا معشر الأنصار ألم آتكم ضلالاً فهداكم الله، وعالة فأغناكم الله وأعداء فألف الله بين قلوبكم؟؟ قالوا: بلى؟ قال رسول الله: ألا تجيبون يا معشر الأنصار قالوا: وماذا نقول يا رسول الله وبماذا نجيبك؟ المن لله ورسوله قال: والله لو شئتم لقلتم فصدقتم وصدقتم: جئتنا طريداً فآويناك، وعائلاً فآسيناك، وخائفاً فأمناك، ومحذولاً فنصرناك. فقالوا الحق لله ورسوله فقال: أوجدتم في نفوسكم يا معشر الأنصار في لعاعة من الدنيا، تألفت بها قوما أسلموا، ووكلتكم إلى ما قسم الله لكم من الإسلام؟ أفلا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس إلى رحالهم بالشاة والبعير وتذهبون برسول الله إلى رحالكم؟ فوالذي نفسي بيده، لو أن الناس سلكوا شعباً وسلكت الأنصار شعباً لسلكت شعب الأنصار، ولولا الهجرة لكنت أمراً من الأنصار. اللهم آرحم الأنصار وأبناء الأنصار، وأبناء الأنصار.

فبكى القوم حتى اخضلوا لحاهم. وقالوا: رضينا بالله ربأ ورسوله قسماً، ثم انصرف وتفرقوا» (٣)

<sup>(</sup>١) أقدني: اقتص لي من نفسك.

<sup>(</sup>٢) سيرة إبن هشام ٢/٦٢٦.

<sup>(</sup>٣) رواه أحمـــد في المسنـــد ٧٦/٣ – ٧٧، وإبن هشـــام ٣١٠/٣ – ٣١١، وإبن جــريــر ٢/ ٣٦٠ – ٣٦١ كلهم عن إسحاق بسنده الصحيح عن أبي سعيد الخدري. وذكره إبن

هذه المواقف الرائعة جديرة بنا أن نأخذ منها دروساً عملية إذا كان لنا في رسول الله أسوة حسنة. وإذا كنا ندعي أننا نحب رسول الله عليه وآله الصلاة والسلام، وإنه والله لموقف رائع ومؤثر، تذرف له الدموع وتخشع له الأفئدة، إنه يدل على الصدق والعظمة، صدق القائل وعظمة النبي، صلى الله عليه وآله وسلم.

وها هو عليه وآله الصلاة والسلام في مرضه الذي انتقل به إلى الرفيق الأعلى يخطب بالمسلمين آخر خطبة، فيقول يا معشر المسلمين من كنت جلدت له ظهراً فهذا ظهري فليستقد منه، ومن كنت أخذت له مالاً فهذا مالى فليستقد منه.

إن عظهاء الناس هم الذين ينصفون من أنفسهم، ويعترفون بما لهم وما عليهم، فلا يتيهون كبراً، ولا يتبخترون اختيالاً، وإن شرار الناس هم الذين تأخذهم العزة بالإثم فيحيطون أنفسهم بهالات مزيفة، ويصنعون لأنفسهم أسيجة مزيفة.

إن الإنصاف من النفس خلق عظيم ينشأ عن الإيمان والتواضع ورقة القلب، وإن التهادي في الباطل، والترفع عن الحق ينشآن عن الحق والغرور والقسوة، . . ولقد حدثنا التاريخ كثيراً، وهو يشرف بهذه الأحاديث عن أصحاب النبي على ومن بعده من الفئات المؤمنة، كيف كانوا ينصفون الناس من أنفسهم، كيف لا وقد رأوا إمامهم وقائدهم وسيدهم سيدنا محمد على ينصف من نفسه، فعن أبي هريرة قال: أقى النبي على أعرابياً يتقاضاه فأغلظ له، فهم به أصحابه فقال النبي الن

كثير في البداية ٣٥٨/٤ - ٣٥٩ من رواية يونس بن بكثير بن إسحاق، والسياق له، ثم قال ابن كثير: وهو صحيح. والقصة في البخاري بنحوها مختصراً.

دعوه فإن لصاحب الحق مقالًا»(١).

لقد أنصف على من نفسه حينها كان يتقاضى مع يهودي فلم يرض أن يقال له يا أبا الحسن وأن يقال لليهودي يا يهودي . . . ولقد أنصف المسلمون من أنفسهم يوم أن دخلوا سمرقند، فشكا أهلها أنهم فتحوها بغير حق، فأجيبوا لما طلبوا، وقالت العدالة الإسلامية يومذاك كلمتها، مما عمل أهل سمرقند أن يعلنوا الإسلام،

هذا الذي تفوح عطر العدالة منه، وما أكثر ما حدث التاريخ عن هذه المواقف العظيمة والمشاهد الخيرة، حيث كان الخلفاء والعلماء والأمراء ينصفون الناس من أنفسهم. وما أعدل كلمة عمر رضي الله عنه حينها رأى بعض أهل الكتاب يتسول، وقد كبر سنه، فقال ما أنصفنا هذا، فها أجدرنا \_ أرشدكم الله \_ أن نعي هذه الوصية، وأن لا تحملنا نزوة النفس وطغيان الشيطان فنذوق طعم أنفسنا، فيعجبنا صنيعنا، ويصدنا ذلك كله عن الحق،

فلتنصف أخي المسلم من نفسك أياً كان خصمك، وأيّـاً كان هـذا الأمر الذي يحتاج إلى إنصاف، فلا تتبعوا الهـوى أن تعدلـوا وإنْ تلووا أو تعرضوا فإنَّ الله كان بما تعملون خبيراً.

## الخصلة الثالثة: ولا تجبنوا عند قتال عدوكم:

الجبن مرض نفسي وإجتهاعي يفتك بالفرد والجهاعة؛ لذلك كان سيدنا رسول الله على يستعيذ بالله تبارك وتعالى من الجبن صباح مساء، وكان يحذرنا دائهاً، فإن شرّ ما يخافه علينا الجبن والبخل،

والجبن في حقيقته صفة من صفات المنافقين، الذين ضعف الإيمان

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري في كتاب الإستقراض بـاب لصـاحب الحق مقـال ۲۲۷۱/۱۳ ج ۲ ص ۸٤٥.

في قلوبهم، ولطالما حدثنا القرآن الكريم عن أولئك، أحاديث كثيرة تدل على جبنهم وهلعهم، فهم يحسبون كل صيحة عليهم، وهم إذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك نظر المغشيّ عليه من الموت، تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت، يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فراراً، كانوا عاهدوا الله أن لا يولوا الأدبار، ولكنهم نقضوا عهد الله، قالوا لإخوانهم من الذين كفروا ﴿لأن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نُطيع فيكم أحداً أبداً وإن قوتلتم لننصركم، والله يشهد إنهم لكاذبون لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون لأنتم أشد ينصرونهم ولئن نصروهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون ﴿ (الحشر: رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون ﴾ (الحشر:

#### مساوىء الجبن:

والجبن مرض إجتهاعي ونفسي، يصدع الفرد والأمة على السواء، وإذا كان مظهر الجبن يكون أكثر ما يكون في الحرب وأمام الأعداء، فإن له مظاهر سيئة كذلك، فهو آفة في السلم والحرب على السواء، فإذا كان الجبن ضعفاً أمام العدو، فإنه يكون كذلك أمام الرئيس والمسؤول، ولطالما كان الجبن سبباً في إنتشار باطل، وانتصار ظالم، وانتحار ضعيف، لم يستطع أن يجابه الحياة وصعوباتها.

والمؤمن الحق لا يستقر الجبن في نفسه، أقسول لا يستقر الجبن في نفسه؛ لأن طبيعة الحياة ربما تـزيَّن لكثير من الناس حتى المؤمنين، ولكن المؤمن سرعان ما تتبدد من نفسه أشباح الجبن، وعلامات الخوف، فلا يستقر الجبن في نفسه، ولا يتخذ منها سكناً وموطناً.

وإذا كان الجبن رذيلة يحذر منها النبي، وينفر منها الشرع، فلا شك أن الشجاعة فضيلة، ولكن الشجاعة ليست جرأة فحسب، وإنما هي جرأة مع حكمة، ذلكم لأن الجرأة بدون حكمة تهور لا شجاعة.

وتنفير الإسلام من الجبن، لأنّه يتنافى مع صدقِ التوكل على الله، ومع الإيمان بالقدر، ﴿اللّذِينَ قالُوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قُتلوا قل فآدرءُوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ﴾ (آل عمران: ١٦٨) فلكل أجل ﴿فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ﴾ (الأعراف: ٣٤) وما أجمل قولة أمير المؤمنين على كرم الله وجهه:

أي يومي من الموت أفر يوم لا يقدر أم يوم قدر يوم لا يقدر لا أرهب

والأجل لا يفرق بين من كان في المعارك، وبين من هو على الأرائك، كما لا يفرق بين من جابه الباطل بقوله وعمله، وبين من أراق ماء وجهه من أجل تحقيق رغبته وأمله.

ولو أن الحياة تبقى لحي لعددنا أضلنا الشجعانا ولكنها لا تبقى فكان الضالون هم الجبناء.

تنفير الرسول عليه من الجبن في جميع الأحوال:

والرسول عليه وآله الصلاة والسلام لم ينفر المسلمين من الجبن عند لقاء الأعداء فحسب، ولكنه نفّر من الجبن أياً كان هذا الجبن، وأياً كان

سببه، صحيح أن الجبن عند لقاء الأعداء، من أشر أنواع الجبن، لأنه يمكن العدو من اختراق صفوف المسلمين، وكسر شوكتهم، وفي هذا إضعاف لدولة الدين وشوكة الأمة؛ ولذا كان من أعظم الموبقات والجرائم تولية الأدبار، ﴿يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفاً فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دُبره إلا متحرفاً لقتال أو متحيزاً إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير ﴿ (الأنفال: مسول الله: قال: الشرك بالله والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل مال البتيم، وأكل الربا والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات ﴾ (١٦ - ١١).

لقد قرن الفرار يوم الزحف بالشرك؛ ذلك لأن الفرار يـوم الزحف تمكين للشرك، لا من أرض المسلمين فحسب، وإنما من نفوسهم وأفكارهم كذلك؛ لذا جاء في هذه الوصية «ولا تجبنوا عند لقاء عدوكم، وليس معنى هـذا ـ كما قلت ـ أن الجبن في غير لقاء العدو غير منهي عنه، بـل إن الرسول على كان يتعوذ من الجبن صباح مساء في اليوم «اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن والجبن والبخل. . » وقال «شر ما في رجل شح هالع وجبن خالع»(٢) فلا ينبغي أن نمكن الجبن من أنفسنا.

ومن أخطر الأمراض الفتاكة التي تنخر جسم هذه الأمة اليوم مرض الجبن، وما الذي مكن للباطل أن يستبد، وما الذي منع صاحب الحق أن

<sup>(</sup>١) رواه البخاري في كتاب الوصايا باب قوله تعالى: ﴿إِنَّ الذِينَ يَأْكُلُونَ أَمُوالَ الْيَسَامَى إِنَمَا يَأْكُلُونَ فِي بطونهم ناراً وسيصلون سعير ٢٣/ ٢٦١٥.

<sup>(</sup>٢) رواه أبـو داود في باب الجـرأة والجبن ٢٤٩٤/٢٢ في كتاب الجهـاد. قال المنــذري: قال محمد طاهر وهو إسناد متصل ١٨٧/٧.

يستعدى... إنه الجبن،

ومن الذي حقق للظالم أمره، وأطال للباطل أمره.. إن الجبن.. فمن يخشى الله لا يجبن ﴿الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيماناً وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم، إنما ذلكم الشيطان يُخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين ﴾ (آل عمران: ١٧٣ - ١٧٥).

# الخصلة الرابعة: ولا تغلوا غنائمكم:

تحدثنا في الصفة الثالثة عن الجبن أمام الأعداء، وهذه الصفة الرابعة متصلة بها، ذلك لأن الذي لا يجبن أمام عدوه، ينصره الله عليه، ويمكّنه الله من الغنائم، لذلك كانت هذه الوصية «لا تغلوا غنائمكم»

وغل الغنائم أن يأخذ المقاتل بعض الغنائم دون أن يعلم قائد المعركة، أن يأخذها خلسة، وأن يستخفي بها... صحيح أن من قتل قتيلاً فله سلبه، ولكن يبقى أمر الغلول أمراً مستنكراً، ﴿ومن يغلل يأت بما غلّ يـوم القيامـة ثم توفى كـل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون﴾ (آل عمران: ١٦١).

ولقد شدد الرسول عليه وآله الصلاة والسلام على قضية الغلول في الغنائم، فلقد روي أن الصحابة أثنوا على أحد المقاتلين اللذين استشهدوا في إحدى المعارك وقال الصحابة عنه فلان شهيد، فقال النبي شيخ قوله: «كلا إني رأيته في النار في بردة غلّها أو عباءة»(١).

وتحريم الغلول في الإسلام ناشيء عن مبدأ عام، وهو احترام الحق وتحريم الإعتداء، والذي يغل إنما أخذ غير حقه، ونرجو أن يمنّ الله على (١) رواه مسلم في كتاب الإيمان باب غلظ تحريم الغلول ١٨٢/٤٨ ج١ ص ١٠٧٠.

هذه الأمة ويهيء لها طريق النصر . . . . وهناك يمكن أن نتحدث عن الغلول ، حديثاً مستفيضاً نحذر المسلمين من أن يغلوا في غنائمهم ، ولكننا اليوم يغلنا عدونا غلاً قاسياً أثيهاً ، وتمتلىء قلوبه علينا غلا أليهاً . ونحن نعينه على ذلك بما نحمل في قلوبنا من غل على إخواننا ، ولقد علمنا الله تبارك وتعالى أن نطرح هذا الغل ﴿ ربنا آغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ﴾ (الحشر:

## الخصلة الخامسة: وامنعوا ظالمكم عن مظلومكم

المتدبر للكتاب العزيز والسنة المطهرة لا يجد صفة ذكرت قُرَّع عليها أصحابها وجوزوا بها سوءًا، وتنوعت عقوباتها الدنيوية والأخروية، أقول لا يجد صفة ذكر لها ذلك كله، وذكرت هي أكثر من غيرها كصفة الظلم،

والناس إما ظالم وإما مظلوم، والمظلوم بالطبع إنما ظلم لضعفه، أما الظالم فقد يكون ظلمه لبطشه وقوته وجاهه ومنصبه وماله، وقد يكون ظلمه كذلك لأنه لم يجد أحداً ينكر عليه هذا الظلم، لذلك كان هناك صنف ثالث غير الظالم والمظلوم، أولئك الذين يشاهدون الظالم ويرون ظلمه، ويغمضون أعينهم عن المظلوم، وبعضهم قد يترنم على أنينه، ويمتع نظره بما يلاقيه من شدة وعناء.

هذا الصنف الثالث في الأمة لم يجعله الشرع في منأى وبعد عن الصنفين السابقين، بل حمله الإسلام مسؤولية الظالم والمظلوم على السواء، أما مسؤولية المظلوم فهو أن يرفع الظلم عنه، وأما مسؤولية المظالم فهو أن يردعه عن ظلمه.

لذلك كانت هذه الوصية الأخيرة في هذه الخماسية «وامنعوا ظالمكم

عن مظلومكم» وقد وردت أحاديث كثيرة بين النبي عليه وآله الصلاة والسلام فيها أن الأمة التي لا تنصف مظلومها، ولا ترفع عنه الظلم لا ينظر الله لها نظرة رحمة، ولا يقدسها الله تبارك وتعالى «إن الله لا يقدس أمة لا يعطون الضعيف منهم حقه»(١)

«إن الله لا يقدس أمة لا يأخذ الضعيف فيها حقه، وهو غير متعتع»(٢) فالضعيف لا بد أن يأخذ حقه من القوي وتعينه الأمة على ذلك دون أن يتحمل أذى أو مشقة أو صعوبة، أو يتعرض لحملة سوء. وإلا فإن أمة مثل هذه تسكت عن الظلم لا يقدسها الله تبارك وتعالى، ولا يعبأ الله بها، وهل يعبأ الله بهم لولا إيمانهم، وإن أول درجات الإيمان، ومن أبرز قضاياه أن يرفع الظلم عن المظلوم وأن يؤخذ على يد الظالم.

ولقد تحدثنا في خماسيات سابقة عن هذا الموضوع حديثاً يرجع إليه من أراد، فقد ذكرنا هناك أحاديث كثيرة لمعالجة هذه القضية الخطيرة، قضية السكوت عن الظلم، التي لا تحصد الأمة بها إلا مرارة العلقم، وسوء المغرم، ولات حين مندم.

هذه هي الصفات الخمس التي آخترناها مع الخياسيات، مع أن عنوانها «إضمنوا لي ستاً» ويقال إن السادسة قد سقطت من بعض الرواة، ولا ندري الأمر كذلك، أم أنها في أصلها خماسية غيرها بعض الرواة نسياناً وسهواً؟!. على كل حال نقول هذا لأنه ورد في حديث آخر «آضمنوا لي ستاً أضمن لكم الجنة، آصدقوا إذا حدثتم، وأوفوا إذا وعدتم، وأدوا إذا التمنتم، واحفظوا فروجكم وغضوا أبصاركم وكفوا إيديكم»(٣).

<sup>(</sup>١) رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورجاله ثقات (مجمع الزوائد ١٩٧/٤)

<sup>(</sup>٢) قال في مجمع الزوائد: رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح ١٩٧/٤.

<sup>(</sup>٣) قال في مجمع الزوائد ١٤٥/٤ رواه أحمد والطبراني في الأوسط، ورجاله ثقات إلا أن المطلب لم يسمع من عبادة.

ولعل هذه الرواية شوبهبينها وبين التي معنا،

ومهما يكن من أمر، فإن الصفات التي تحدثنا عنها في هذا الحديث الشريف كانت كما قلنا من قبل معالجة لأمراض إجتماعية ونفسية، نرجو الله أن يكتب لنا منها الشفاء والعافية، وأن يمنّ علينا بسلوك طريق الحق، إنه سميع قريب، وصلَّ الله على سيّدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

## الخهاسية الخامسة والعشرون

عن جابر بن عبدالله أن النبي على قال: أعطيت خساً لم يعطهن أحد قبلي: نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل، وأحلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة»(٢)

في الحديث العظيم، إظهار شرف النبي على، وإظهار فضله، ورفعة منزلته، وعلو شأنه عند حالقه تبارك وتعالى.. ولا شك أن أمة النبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام، ينالها من ذلك الشرف، وتشرف بهذه الخصال كذلك، فرفعة الأمة من رفعة نبيها، ولذلك جعلها الله تبارك وتعالى خير أمة.

<sup>(</sup>١) جابر بن عبدالله بن عمرو بن حرام بن غنم بن كعب الانصاري، يكني أبا عبد الله، أحد المكثرين عن النبي على وروى عنه جماعة من الصحابة وفي الصحيح ان كان مع من شهد العقبة، وعنه قال: كنت أمخ أصحابي الماد يوم بدر، وقال: غزا النبي الحدى وعشرين غزوة بنفسه شهدت منها تسع عشرة غزوة، ورمى مسلم عن جابر قال غزوبت مع رسول الله على تسع عشرة غزوة، لم أشهد بدراً ولا أحداً منعني أبي، فلما قتل لم أتخلف، وكان لجابر حلقة في المسجد النبوي يؤخذ عنه العلم، كان آخر الصحابه موتا في المدينة، قبل سنة ثمان وسبعين وقيل سنة اربع وسبعين [الاصابة

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري في كتاب التيمم رقم الباب ١ رقم الحديث ٣٢٨.

وهذه رواية الإمام البخاري رحمه الله تعالى ورضي عنه، وقد وردت روايات أخرى بينت غير هذه الخمس، وسنذكر ذلك إن شاء الله تعالى.

الخصلة الأولى: نصرت بالرعب مسيرة شهر.

وأول خصلة في هذه الرواية قوله عليه وآله الصلاة والسلام «نصرتُ بالرعب مسيرة شهر» وتلكم دلالة قوية على طبيعة هذا الدين، فإن الله سبحانه إنما أراد أن يظهره على الدين كله، وذلك لا يكون إلا بإزالة الكفر والطغيان، والفساد والجور، وكل هذا يتطلب إلقاء الرعب في قلوب الأعداء، وقد بين الله تبارك وتعالى في آيات كثيرة محكمة من كتابه أنه هو الذي يتكفل بإلقاء الرعب في قلوب أعداء هذا الدين وأعداء هذا النبي، قال سبحانه ﴿سألقي في قلوب اللذين كفروا الرعب﴾ النبي، قال سبحانه ﴿سألقي في قلوب اللذين كفروا الرعب الرعب عما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطاناً ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين (آل عمران: ١٥١) وفي آية ثالثة ﴿وقذف في قلوبهم الرعب ﴿ (الرعد: ٢٦). . فالرعب آختص الله به سبحانه وهو بحق من أعظم الأسلحة التي تكسر شوكة الكفر، وتهزم جيشه وتفرق صفّه .

وقد عاقب ألله هذه الأمة بإذاقتها مرارة الرعب، حين أعرضت عن هديه، وتنكبت طريق الحق، حيث أُلقى في قلوبها الوهن،

وفي مقابل هذه الحالة الباهتة التي أصابت هذه الأمة، كان الأمر على العكس من ذلك، حيث أكرم الله نبيه والله في ألقى الرعب في قلوب أعدائه مسيرة شهر. وقد ذكرت بعض الروايات أن الرعب ألقاه الله في قلوب أعداء نبيه مها بعدت المسافة، وهذا أمر ليس بمستغرب، ذلك أن الرعب حالة إنقطاع وهلع، تصيب الإنسان حين يمتلىء خوفاً، والله تبارك وتعالى يصيب بهذا الخوف والهلع من شاء مهما طالت المسافات، وبعدت الشَّقة.

وإذا صلح حال الأمة فإن الله تبارك وتعالى يلقي في قلوب أعدائها الرعب كذلك، وهذا ما يشهد به التاريخ، فلقد كانت الأرض ترتجف تحت أقدام أولئك، الذين ناصبوا المسلمين العداء قبل أن يصلهم المسلمون، فكانت نتيجة ذلك تلك الفتوح الشاسعة الواسعة، وذلكم النصر المؤزر الذي ظهرت آثاره في مشارق الأرض ومغاربها، ولما أعرض المسلمون عن هدي الله، واتخذوا كتابه ظهرياً، واتخذوا دينهم لهواً ولعباً، وركنوا إلى الدنيا نزع من صدور أعدائهم مهابتهم، وملأ قلوبهم وهنا ورعباً، وذلاً وخوفاً وهذا ما أرشد إليه وبينه الرسول عليه وآله الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة نذكر منها قوله عليه وآله الصلاة والسلام «إذا تبايعتم بالعينة، وأخذتم أذناب البقر، ورضيتم بالزرع، وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلاً لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم»(۱)

والتبايع بالعينة نوع من أنواع الربا، وهو من الحيل المحرمة وصورته أن تشتري سلعة بمائة دينار مثلاً نسيئة \_ أي مؤجلة \_ ثم بعد ذلك تبيعها للبائع الذي اشتريت منه بتسعين معجلة، فتأخذ التسعين، ويكون لهعليك مائة، والأخذ بأذناب البقر والرضا بالزرع كناية عن الإنشغال بالدنيا، وليس المقصود منه أن يترك المسلمون الدنيا لأعدائهم، ويدل على هذا قوله وتركتم الجهاد» فمن الخير أن يشتغل المسلمون بدنياهم وجهاد أعدائهم، فيكون عملهم في الدنيا عوناً لهم على الجهاد، وهكذا يجمعون بين الدنيا والآخرة.

وهذا الذل والرعب لا ينزعه الله من قلوب هذه الأمة حتى يرجعوا إلى دينهم، ذٰلكم هو قول النبي عليه وآله الصلاة والسلام الذي لا يرتـاب

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود في كتاب الإجارات باب النهي عن العينة ٣٤٤٥/٢١، وقال المنذري في إسناده إسحاق بن أسيد أبو عبد الرحمن الخراساني نزيل مصر، لا يحتج بحديثه، وفيه أيضاً عطاء الخراساني وفيه مقال.

فيه إلا جاحد نعوذ بالله أن نكون من الجاحدين. الخصلة الثانية: وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً:

وهذه رحمة تستوجب شكر الله تبارك وتعالى، وهذه الخصلة متفقة مع طبيعة هذا الدين، فالمسلمون شهداء على الناس، وهم مدعوون لهدايتهم ورفع الظلم عنهم، والأرض كلها لله، لذلك جعلت الأرض كلها مسجداً للمسلم، يؤدي فيها شعائر الله، وهذه قضية تستحق التأمل» إن عبادات غير المسلمين إنما جعلت في معابدهم، ولا تكون خارج هذه المعابد، ولكن عبادة المسلم في الأرض كلها، فإذا كانت عبادة غير المسلم منحصرة بين جدران أربعة، فإن عبادة المسلم جعلت بين جهات الدنيا الأربع، فها أعظمه من فضل، وما أكرمها من منة. . ففي أي مكان أدركتك الصلاة، فلتؤد هذه الصلاة، ولتناج ربك فإن صلاتك لله وحده، وإن الأرض لله وحده.

ولقد جعل الله الأرض ذلولاً لنمشي في مناكبها، وينبغي أن يكون لنا في موضع كل خطوة سجدة شكر لله، فالله الذي سخر لنا الأرض نعمة منه، يجب أن نشكره على هذه النعمة، وفي هذه منة أخرى، وهي أن الله جعل هذه الأرض طهوراً كذلك، وقد فهم بعض العلماء من هذا مشروعية التيمم بتربة الأرض حينها نفقد الماء أو نعجز عن استعماله لضرر يصيبنا أو لحاجة إليه، وهذه كلها بركات أكرم الله بها نبيه الكريم، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم،

ولقد فهم المسلمون هذه المنة فساروا في أرجاء الأرض فاتحين، ليطهروها مما لحق بها من دنس، ويزيلوا ما عليها من رجس، حتى تكون صالحة لعبادتهم وطهرهم. ولكنهم بدأوا يتراجعون ويتقهقرون، ويأخذ عدوهم مما في أيديهم، ولكن. . . إن كانت جولة الباطل ساعة، فإن دولة الحق إلى قيام الساعة، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.

# الخصلة الثالثة: وأحلت لي المغانم

ولم تحل لأحد قبلى، وهذه متصلة بسابقتيها، نعمة من نعم الله، . . . لقد كانت الغنائم محرمة قبل نبينا على محيث كان بعض الأنبياء لم يؤمروا بالجهاد، ومن أمر منهم بقتال لم تحل له الغنائم، ولكن الله الذي نصر نبيه بالرعب، وجعل الأرض كلها مسجداً وطهوراً له، أراد أن يمكنه من عدوه، وأراد أن يهيء له أسباب الغلبة والعزة، فأحل له الغنائم التي يغنمها من أعدائه، لتكون مصدر قوة، ومبعث عزة، وعوناً على أن تظل مسيرة الجهاد دائمة لا تنقطع، مرفوعة لا يستطيع أحد أن يخفضها، لكن . . لا يظنن أحد صحة ما أرجف به أعداء الإسلام من أن الباعث لهم على الجهاد كان كسب الغنائم، فإن من يدخل في دين الله دون قتال، لا يحل شيء من ماله، ومن أعطى الجزية كذلك لا يحل شيء من ماله . . . لم تكن عاية الجهاد يوماً عند المسلمين غاية مادية، ولم يكن خروج المسلمين للجهاد من أجل عارات يُغيرونها، وإنما من أجل نفوس يغيرونها، وإنما من أجل مغانم يكسبونها، وأموال يسلبونها، وحقوق يغيرونها، وإنما من أجل كليات حق يسطرونها ويكتبونها، فأحل الله لنبيه عذه الغنائم.

وإن مقارنة بين تشريعات الإسلام، وفعل المسلمين وبين ما فعله الإستعار في بلاد المسلمين تطلعنا على البون الشاسع بين الحق والباطل، فكم سرقوا من خيرات، وكم اغتصبوا من حقوق، حتى لقد قال أحد مفكريهم الذي منّ الله عليه بالإسلام فيها بعد: إن الدم الذي يسري في عروقنا نحن الغربيين، وإن الشعر الذي ينبت على أجسامنا، إنما هو سحت، لأنه من تلك الخيرات التي سرقناها من غيرنا.

تلكم قضية الغنائم التي أحلها الله لنبيه، ولم تحل لأحد قبله،

#### الخصلة الرابعة: وأعطيت الشفاعة:

إذا كانت الأمور السابقة تتحقق في هذه الدنيا، فإنَّ هٰذِهِ الخصوصية من خصوصياته علية تتحقق في الآخرة، والشفاعة التي أعطيها النبي عليه وآله الصلاة والسلام، قد تكون الشفاعة التي تكون لعصاة المسلمين من أجل إخراجهم من النار، حيث وردت أحاديث تدل على ذلك، حتى يخرج من ثبتت كلمة التوحيد في قلبه، وقد تكون الشفاعة العظمى التي تكون يوم المحشر قبل أن يحاسب الناس، قال عَلَيْد: «أنا سيد الناس يوم القيامة، هـل تدرون بم؟ يجمع الله الأولين والآحرين في صعيد واحـد، فيبصرهم الناظر ويسمعهم الداعي، وتدنوا منهم الشمس، فيقول بعض الناس: ألا ترون إلى ما أنتم فيه، إلى ما بلغكم؟ ألا تنظرون إلى من يشفع لكم إلى ربكم، فيقول بعض الناس: أبوكم آدم، فيأتونه فيقولون: يـا آدم أنت أبو البشر، خلقـك الله بيده، ونفخ فيـك من روحـه، وأمـر الملائكة فسجدوا لك، وأسكنك الجنة، ألا تشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه وما بلغنا فيقـول: ربي غضب غضباً لم يغضب قبله مثله، ولا يغضب بعده مثله، ونهاني عن الشجرة فعصيته، نفسي نفسي إذهبوا إلى غيري، إذهبوا إلى نوح، فيأتون نوحاً فيقولون يا نوح، أنت أول الرسل إلى أهل الأرض، وسمّاك الله عبداً شكوراً، أما ترى إلى مـا نحن فيه، ألا ترى إلى ما بلغنا، ألا تشفع لنا إلى ربك، فيقول ربي غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله، ولا يغضب بعــده مثله، نفسي نفسي، ائتـوا النبي ﷺ فيأتوني فأسجد تحت العرش فيقال: يا محمد آرفع رأسك، واشفع تشفع، وسل تعطه»(١)

<sup>(</sup>١) رواه البخاري في كتاب الأنبياء قول الله ﴿إنا أرسلنا نوحاً إلى قـومه أن انـــذر قومــك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم﴾ ٣١٦٢/٥ ج ٣ ص ١٢١٦.

هذه هي الشفاعة التي أعطيها النبي الله الله ولا ينافي هذا أن هناك شفاعة خاصة لبعض الناس، كما جاء في الحديث: «يشفع يوم القيامة الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء»(١) وقد يشفع الأب الصالح لأبنائه، وقد يشفع الجار لجيرانه، وقد يشفع الإنسان لأهل بيته وذلك إذا كانوا مؤمنين.

واعلموا أن هذه الشفاعة لا تكون إلا بإذن الله تبارك وتعالى، ولا تكون إلا لمن آرتضى، قال سبحانه ﴿من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه﴾ (البقرة: ٢٥٥) وقال ﴿يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمٰن﴾ (طه: ١٠٩) وقال سبحانه: ﴿ولا يشفعون إلا لمن ارتضى﴾ (٢٨: الأنبياء)

اللهم أكرمنا بشفاعة نبيك سيدنا محمد صلَّى الله عليه وآله وسلم. الخصلة الخامسة: بعثه إلى الناس عامة:

«وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة».

مما أكرم به نبينا على أنَّ الله تبارك وتعالى جعل رسالته للناس جميعاً، بل للثقلين الأنس والجن، ﴿وما أرسلناك إلا كافة للناس﴾ (سبأ: ٢٨) ﴿قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعاً ﴾ (الأعراف: ١٥٨) ﴿وأوحي إلى هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ ﴾ (الأنعام: ١٩).

ومع ما في هذه المنة من فضل، وتكريم للأمّة بقدر ما فيها من مسؤولية، وثقل أمانة، فإذا كانت رسالة النبي للناس جميعاً على اختلاف أعصارهم وأمصارهم، فواجب المسلمين أن لا يقعدوا عن دعوة الناس إلى الحق، فهم إن فعلوا ذلك واستقرت بهم الدعة والإسترخاء، عرضوا

<sup>(</sup>١) سبق تخريج الحديث.

أنفسهم لمسؤولية جسيمة يصيبهم فيها سخط الله وغضبه، وإذا كان النبي أرسل للناس جميعاً، فلا بد أن تكون رسالته صالحة مصلحة لهؤلاء الناس، وهي كذلك، فرسالة الإسلام في كتابه وسنته اقتضت طبيعتها أن تكون ذات هداية تامة، شاملة، ميسرة، دائمة، تامة لا تهمل جانباً من جوانب الحياة، شاملة ليست لأحد دون أحد، وإنما هي للناس جميعاً، دائمة لا تصلح لزمن دون زمن، ميسرة لا ترهق العقول بعقائدها، ولا ترهق النفوس بتكاليفها، وهكذا كانت هذه الهداية الإسلامية هداية القرآن والسنة، لكل الناس، ولكل زمان، ولكل مكان، سهلة ليس فيها ما يثقل على الإنسان تنفيذه، ولا بيصعب عليه إدراكه، ﴿ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدّكر ﴾ (القمر: ١٧) قال على الأنساء ليلها ونارها سواء»(١).

#### هل أرسل نوح للناس جميعا كذلك؟

وقد استشكل بعض الناس هذه الخصوصية للنبي هذه وذلك لأنهم ظنوا أن نوحاً عليه السلام أرسل للناس جميعاً كذلك، بدليل قوله ﴿رب لا تذر على الأرض من الكافرين دياراً ﴾ (نوح: ٢٥) وأجاب بعضهم أن رسالة نوح كانت لقومه خاصة، وهذا ما أرشدت إليه الآيات الكثيرة مثل ﴿ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه ﴾ (نوح ١) ولكن لما كان عهد نوح قريباً من عهد آدم عليه السلام، كان الناس قلة، فلم يكن هناك سوى قومه، فهو لم يرسل إلى الناس جميعاً، وإنما أرسل إلى قومه، ولكن لم يكن سواهم على هذه الأرض.

وأجاب غير هُؤلاء بجواب آخر، وهو أن نوحاً أرسل لقومه، ولكنه

<sup>(</sup>١) أخرجه إبن ماجة في المقدمة رقم الحديث ١٥١ وهو مما انفرد به.

دعا على المشركين من غير قومه كذلك، فأجاب الله دعوته، ولا مانع عندي من جواب ثالث أن تكون دعوة نوح عليه السلام إنما قصد بها قومه، فتكون الأرض التي قصدها نوح عليه السلام أرض قومه والله أعلم.

وهذه قضية لا يظهر لنا في بحثها كثير فائدة، فهي لاتتعارض مع ما قاله النبي عليه وآله السلام، فإن النبي وحده عليه الصلاة والسلام هو الذي أرسل للخلق جميعاً، وكانت رسالته عامة مكاناً وزماناً وخلقاً.

## إكرام النبي عِيلِي بكرامات غير هذه الخمس

واعلموا \_ أرشدكم الله \_ أن الله كرم نبيه عليه وآله الصلاة والسلام بكرامات كثيرة وقد ورد أن النبي على أعطاه الله غير هذه الخمس، فذهب بعض العلماء إلى أن العدد لا مفهوم له، وإنما المقصود التكثير، وقال بعضهم إنه كان يخبر عما يطلعه الله عليه. قال الحافظ رحمه الله في الفتح:

«قوله له (لم يعطهن أحد قبلي) زاد في الصلاة عن محمد بن سنان «من الأنبياء» وفي حديث إبن عباس «لا أقولهن فخراً» ومفهومه أنه لم يختص بغير الخمس المذكورة، لكن روى مسلم من حديث أبي هريرة مرفوعاً» فضلت على الأنبياء بست» فذكر أربعاً من هذه الخمس، وزاد ثنتين كما سيأتي بعد، وطريق الجمع أن يقال: لعله آطلع أولاً على بعض ما اختص به، ثم اطلع على الباقي. ومن لا يرى مفهوم العدد حجة يدفع هذا الإشكال من أصله».

ثم قال «(تكميل) أول حديث أبي هريرة هذا «فضلت على الأنبياء بست» فذكر الخمس المذكورة في حديث جابر إلا الشفاعة، وزاد خصلتين وهما «وأعطيت جوامع الكلم، وختم بي النبيون» فتحصل منه ومن حديث

جابر سبع خصال، ولمسلم أيضاً من حديث حذيفة «فضلنا على الناس بلاث خصال، جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة» وذكر خصلة الأرض كها تقدم، قال: وذكر خصلة أخرى، وهذه الخصلة المبهمة بينها إبن خزيمة والنسائي وهي «وأعطيت هذه الآيات من آخر سورة البقرة من كنز تحت العرش» يشير إلى ما حطه الله عن أمته من الإصر وتحميل ما لا طاقة لهم به، ورفع الخطأ والنسيان، فصارت الخصال تسعاً، ولأحمد من حديث علي «أعطيت أربعاً لم يعطهن أحد من أنبياء الله، أعطيت مفاتيح الأرض، وسميت أحمد، وجعلت أمتي خير الأمم» وذكر خصلة التراب فصارت الخصال ثنتي عشرة خصلة وعند البزار من وجه آخر، عن أبي هريرة رفعه «فضلت على الأنبياء بست: غفر لي ما تقدم من ذنبي وما تأخر، وجعلت أمتي خير الأمم، وأعطيت الكوثر، وإن صاحبكم لصاحب لواء الحمد يوم القيامة، تحته آدم فمن دونه» وذكر ثنتين مما تقدم. ولمه من حديث إبن عباس رفعه «فضلت على الأنبياء بخصلتين، كان شيطاني كافراً فأعانني الله عليه فأسلم» قال: ونسيت الأخرى.

قلت: فينتظم بهذا سبع عشرة خصلة، ويمكن أن يوجد أكثر من ذلك لمن أمعن التتبع. وقد تقدم طريق الجمع بين هذه الروايات وأنه لا تعارض فيها. وقد ذكر أبو سعد النيسابوري في كتاب «شرف المصطفى» أن عدد الذي اختص به نبينا على الأنبياء ستون خصلة.

وفي حديث الباب من الفوائد غير ما تقدم: مشروعية تعديد نعم الله، وإلقاء العلم قبل السؤال، وأن الأصل في الأرض الطهارة، وأن صحة الصلاة لا تختص بالمسجد المبني لذلك. وأما حديث «لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد»، فضعيف، أخرجه الدارقطني من حديث جابر،

واستدل به صاحب المبسوط من الحنفية على إظهار كرامة الآدمي. وقال لأن الآدمي خلق من ماء وتراب، وقد ثبت أن كلًا منهما طهور. ففي ذلك بيان كرامته، والله تعالى أعلم بالصواب»(١).

<sup>(</sup>١) فتح الباري ج١ ص ٤٥٣ - ٤٥٦.

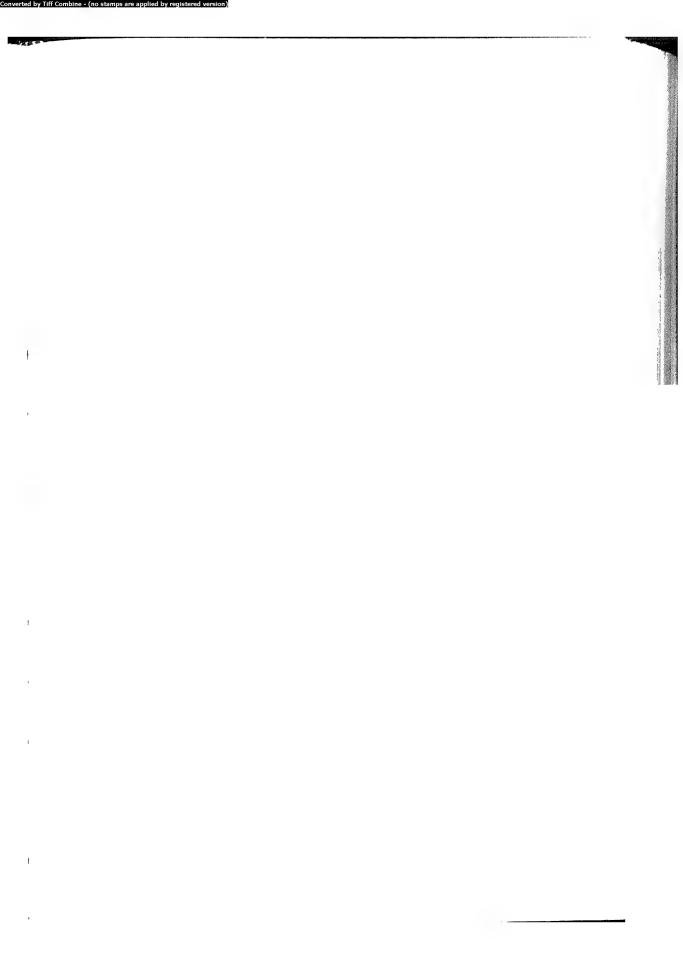

#### الخماسية السادسة والعشرون

عن أبي هريرة قال قال على «حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، وآتباع الجنائز وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس»(١)

المؤمنون إخوة، وهم مثل الجسد الواحد، ومن عظمة الرسول وحكمته على أنه لم يترك هذه الأخوّة، وقفاً على آراء الناس وأفكارهم، ولم يدعهم لآرائهم وتوجيهاتهم. . ولم يجعلها أخوّة بعيدة عن أمور الحياة وعن الأحداث اليومية، ذلك لأن الأخوّة حتى بين الأشقاء إذا لم تُنمَّ بالأعال الحيرة، فسيضعف ريحها، وتذبل أزهارها، ومن أجل هذا حرص النبي الخيرة، فسيضعف ريحها، وتذبل أزهارها، ومن أجل هذا حرص النبي الإجتماعية، والمجاملة المباحة، وبعض هذه العلاقات قد تصل إلى درجة الواجب في كثير من الأمور، وهذا ما أشار إليه النبي على في هذا الحديث.

### الحق الأول: رد السلام:

ومن أعظم هذه الحقوق وآكدها رد السلام، إذا سلم عليك أن ترد عليه، ويندب أن تكون تحيتك أحسن من تحيته. قال تعالى: ﴿وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها﴾ (النساء: ٨٦) ولقد جعل الإسلام السلام التحية التي يكرم المسلمون بها بعضهم بعضاً، والأحاديث

<sup>(</sup>١) رواه البخاري في كتاب الجنائز باب الأمر باتباع الجنائز رقم الباب ٢.

التي وردت في أمر السلام كثيرة، وكلها تبين أن إفشاء السلام مما يتحـاب به الناس، ومما يتم لهم به رضوان الله سبحانه.

ومما يدلنا على ما لهذه التحية، وهي إفشاء السلام، مما يدلنا على ما لها من منزلة أن النبي على معالى من أسباب التحاب والتواد بين المسلمين، هذا أولاً.

أما ثانياً فإن النبي على جعل إفشاء السلام مقترناً مع إطعام الطعام، والصلاة في جوف الليل والناس نيام، قال «أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام»(١)... تلكم هي التحية التي يجب على المسلم أن يراعيها، حتى لو دخل بيتاً ليس فيه أحد، فحري به أن يقول: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» قال سبحانه: ﴿فَإِذَا دَخلتم بيوتاً فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة ﴾ (النور: ٦١) يقول النبي على «لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أو لا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ آفشوا السلام بينكم»(١).

وسأله رجل أي الإسلام خير؟ فقال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت وعلى من لم تعرف (٣)

وكلما زاد المسلم لأخيه في التحية كان أكثر أجراً، وهنا مسألتان من

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي في كتاب الأطعمة باب ما جاء في فضل إطعـام الطعـام ٥٥/٥٥/ وقال حسن صحيح.

 <sup>(</sup>۲) رواه مسلم في كتاب الإيمان باب بيان أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون ٩٣/٢٢ ج ١ ص
 ٧٤.

 <sup>(</sup>٣) رواه البخاري في كتاب الإستئذان باب السلام للمعرفة وغير المعرفة (فتح الباري ٢٥٧/١٣).

المفيد أن نذكرهما، لأنها تستحقان البحث جديرتان بالمعرفة:

المسألة الأولى: ما جرى بين كثير من الناس اليوم من تحية غير تحية السلام.

المسألة الثانية: تحية غير المسلمين والرد عليهم.

ولقد وجدنا كثيراً من الناس يسأل عن هاتين المسألتين فنبينها هنا حتى يكون المسلم على بصيرة في أموره كلها، فنقول وبالله التوفيق وله الحمد والمنة.

#### المسألة الأولى:

لا شك أن تحية السلام هي شعار المسلمين وهي التحية التي أمرهم الله بها سبحانه ﴿فسلموا على أنفسكم ﴾، وبينها رسول الله على وليس هناك أحلى نغاً ولا أكثر خيراً ولا أزكى قولاً من السلام، ولهذا كان السلام من أجزاء صلاة المسلم في تشهده الأول والأخير، فهو يسلم على النبي عليه وآله الصلاة والسلام، وعلى نفسه وعلى عباد الله الصالحين.

ولقد ذم القرآن أولئك الذين يتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، وكان مما استحقوا به الذم وللعقوبة أنهم حيوه التحية بغير ما حياه الله به، فقال سبحانه: ﴿وإِذَا جاؤوك حيوك بما لم يحيك به الله ﴿ المجادلة: ٨) ويقول ﴿ ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير ﴾ (المجادلة: ٨).. وقد أخذ الناس من هذه الآية الكريمة أن أيّ تحية سوى تحية السلام تحرم ولا تجوز، ولقد شنّعوا على المسلمين الذين اعتادوا في مجالسهم على بعض الكلمات التي يحيى بها بعضهم بعضاً، كتحيّتي الصباح والمساء، ولا أجد في الآية

دليلاً لما ذهب إليه هؤلاء . . . فلقد ذكر العلماء في أسباب نزول الآية الكريمة أن جماعة من اليهود أتوا النبي وقط فقالوا السام عليك، ويقصدون به الموت، فاستحقوا الذم من أجل هذا، فليس في الآية إذن دليل يحرم على المسلم مثل هذه الكلمات، . . صحيح أن هذه الكلمات لا ينبغي أن تكون بديلاً للسلام ولكنها في كثير من الأحيان قد تكون تحية جانبية، فبعد أن يسلم القادم على من في المجلس، ويستقر به المجلس، يبادلونه التحية وهذه التحية قد تختلف باختلاف الأمكنة . . فعندنا كانت الكلمة المستعملة بين الناس في هذه المجالس كلمة (مرحباً) وهي كلمة تدلى على الترحيب والتأهيل، وهي تحية معروفة، وقد قالها الملائكة ترحيباً بالنبي بالنبي ومرحباً بالنبي المعالم والأخ الصالح» (١٠).

وبعض الناس جرت على ألسنتهم كلمة صباح الخير ومساء الخير، ويرى بعض الناس أن هذه الكلمات ليس من الخير أن تقال، لأنها كلمات مقتبسة من غير المسلمين، ويرى بعضهم أنه لا بأس أن يقال صبحك الله بالخير ومسّاك الله، ولكن لا يظهر لي صحة ذلك كله. . . فصباح الخير ليست كلمات مقتبسة من غير المسلمين وإنما هي كلمات عرفها العرب حتى في جاهليتهم، فمن أشعار بعض المتحنفين

الحمد لله ممسانا ومصبحنا

بالخير صبحنا ربي ومسانا

وعلى هذا فلا أرى بأساً بهذه الكلمات مرحباً وصباح الخير ومساء

<sup>(</sup>١) أنظر صحيح مسلم في كتـاب الإيمـان بـاب الإسراء بـرســول الله ﷺ إلى الســـاوات، وفرض الصلوات باب رقم ٧٤ ج ١ ص ٢٤٥ .

الخير، أو أي كلمة فيها دعاء وإيناس ما دامت هذه كلمة ليست بديلة للسلام . . . نعم هناك أمران محظوران لا بد أن نتجنبهما:

الأول: أن تكون هذه الكلمات بديلًا للسلام بحيث تهجر تحية السلام لتحل هذه الكلمات محلها، هذا أمر لا يستقيم في البيئة المسلمة، ولا ينبغي أن يعتاده المسلمون، فيبدلوا كلام الله وكلام نبيه عليه وآله الصلاة والسلام. . ومما هو قريب من هذا يؤلم النفس أن نجد بعض الناس يحيي أخاه بتحية السلام (السلام عليكم) فيقول (أهلًا) أو (مساء الخير) أو يشير برأسه وهذه كلها صور لا تجوز لأنها مخالفةً صريحة لقول الله تبارك وتعالى ﴿وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها﴾.

الثاني: أن بعض الناس جرت على ألسنتهم كلمات غير عربية يحيي بها بعضهم بعضاً، أو يبودع بعضهم بعضاً، أو كلمات مما يستعمله غير المسلمين، وهذه قضية سيئة لا بد أن يتجنبها كل مسلم يستبرىء لدينه وعرضه، ويخشى الله في قوله وعمله. . هناك كلمات جعلها بعض الناس عادات لأولادهم الصغار، وقد تكون بالإنجليزية أو الفرنسية أو غيرهما، كل ذلك مما لا يجوز أن ينتشر في مجتمع المسلمين، وإن دل على شيء فإنما يدل على استهتارهم من جهة، وضعف شخصيتهم من جهة ثانية.

المسألة الثانية: تحية غير المسلمين.

واعلموا ـ أرشدكم الله ـ أن الجهاعة المسلمة ينبغي أن تكون جماعة متميزة بكل ما فيه خير، وبكل ما هو فخار، ولكن هذا التميز، لا يقطع صلتهم بغيرهم، وليس فيه انتقاص أو إهانة أو إيذاء شعوري ونفسي، أو إيذاء خارجي كذلك، لغير المسلمين ولكن المسلمين كأي جماعة لها مظهرها الخاص لذلك كان السلام شعاراً لهم، فهل يمكن أن نحيي بهذه

التحية غير المسلمين؟ وهل يمكن أن نرد عليهم إذا حيونا بها كذلك؟ وبعبارة أخرى هل نبدأهم بالسلام، وهل إذا بدأونا هم بالسلام نرد عليهم؟

لقد بحث العلماء هذه القضية بحثاً واسعاً مستفيضاً، ولكل اجتهاده، ولكل مجتهد نصيب، فمنهم من ذهب إلى أن هذه التحية خاصة بالمسلمين لا نبتدىء بها غيرهم، ولا نرد عليهم إذا ابتدأونا، وقد استدل هؤلاء بظاهر بعض الأحاديث. وذهب آخرون إلى أننا لا نبدؤهم بتحية الإسلام، لكن إذا بدأوناهم نقول: «وعليكم»... وذهب فريق ثالث إلى أنهم إن لم يكونوا محاربين لا مانع من أن نبدأهم ونرد عليهم إذا بدأونا كذلك. ولقد استدل هذا الفريق الثالث ؟ثل قوله سحبانه ﴿لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم (المتحنة: ٨) وبمثل قوله: ﴿فاصفح عنهم وقل سلام (الزخرف: ٨٩) وبقوله ﷺ في الحديث السابق «سلم على من عرفت وعلى من لم تعرف».

وسأنقل هنا ما قاله الإمام النووي، والحافظ إبن حجر رحمها الله تعالى ورضي عنهما.

«قال النووي: السنة إذا مر بمجلس فيه مسلم وكافر أن يسلم بلفظ التعميم ويقصد به المسلم. قال إبن العربي: ومثله إذا مر بمجلس يجمع أهل السنة والبدعة، وبمجلس فيه عدول وظلمة، وبمجلس فيه محب ومبغض.

واستدل النووي على ذلك بحديث الباب، وهومفرع على منع ابتداء الكافر بالسلام، وقد ورد النهي عنه صريحاً فيها أخرجه مسلم والبخاري في

الأدب المفرد من طريق سهل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رفعه «لا تبدءوا اليهود والنصارى بالسلام واضطروهم إلى أضيق الطريق، وللبخاري في الأدب المفرد والنسائي من حديث أبي بصرة وهو بفتح الموحدة وسكون المهملة الغفارى أن النبي على قال: «إني راكب غداً إلى اليهود فلا تبدءوهم بالسلام» وقالت طائفة: يجوز ابتداؤهم بالسلام، اليهود فلا تبدءوهم بالسلام» وقالت طائفة: يجوز ابتداء الكافر بالسلام لقوله فأخرج الطبري من طريق إبن عيينة قال: يجوز ابتداء الكافر بالسلام لقوله تعالى: ﴿لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين وقول إبراهيم لأبيه \_ سلام عليك \_ وأخرج إبن أبي شيبة من طريق عون بن عبدالله عن محمد بن كعب أنه سأل عمر بن عبد العزيز عن آبتداء أهل الذمة بالسلام فقال نرد عليهم ولا نبدؤهم. قال عون: فقلت له فكيف تقول أنت؟ عنهم وقل سلام وقال البيهقي بعد أن ساق حديث أبي أمامة إنه كان يسلم على كل من لقيه فسئل عن ذلك فقال إن الله جعل السلام تحية يسلم على كل من لقيه فسئل عن ذلك فقال إن الله جعل السلام تحية عن ابتدائهم أولى.

وأجاب عياض عن الآية وكذا عن قول إبراهيم عليه السلام لأبيه بأن القصد بذلك المتاركة والمباعدة وليس القصد فيهما التحية. وقد صرح بعض السلف بأن قوله تعالى «وقبل سلام فسوف يعلمون» نسخت بآية القتال. وقال الطبري: لا مخالفة بين حديث أسامة في سلام النبي عن الكفار حيث كانوا مع المسلمين وبين حديث أبي هريرة في النهي عن السلام على الكفار، لأن حديث أبي هريرة عام وحديث أسامة خاص. فيخص من حديث أبي هريرة ما إذا كان الإبتداء لغير سبب ولا حاجة من صحبة أو مجاورة أو مكافأة أو نحو ذلك، والمراد منع ابتدائهم بالسلام

المشروع. فأما لو سلم عليهم بلفظ يقتضي خروجهم عنه كأن يقول السيلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فهو جائز كما كتب النبي الله إلى هرقل وغيره «سلام على من اتبع الهدى».

وأخرج عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: «السلام على أهل الكتاب إذا دخلت عليهم بيوتهم: السلام على من اتبع الهدى» وأخرج إبن أبي شيبة عن محمد بن سيرين مثله، ومن طريق أبي مالك، إذا سلمت على المشركين فقل السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فيحسبون أنك سلمت عليهم وقد صرفت السلام عنهم.

قال القرطبي في قوله: (وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه) معناه: لا تتنحوا لهم عن الطريق الضيق إكراماً لهم واحتراماً وعلى هذا فتكون هذه الجملة مناسبة للجملة الأولى في المعنى، وليس المعنى إذا لقيتموهم في طريق واسع فألجئوهم إلى حرفه حتى يضيق عليهم لأن ذلك أذى لهم، وقد نهينا عن أذاهم بغير سبب»(١).

هذا ما قاله الحافظ في الفتح. وإذا كان لا بد من كلمة أخيرة أنهي بها الحديث في هذه المسألة، فأقول وبالله التوفيق ـ الذي يظهر لي من كل ما تقدم مع ما يترجح عندي ـ أوجزه فيها يلي:

أولاً: من حيث الرد: إذا سلم عليك أحد من هؤلاء وتأكدت مما قاله لك وعرفت أنه قد بدأك بالسلام، فلا أرى بأساً أن ترد عليه بمثل تحيته أو أحسن فتقول مثلاً وعليك السلام وأهلاً وسهلاً، أو وعليك السلام والتحية والإكرام.

ثانياً: من حيث البدء: الذين تبدؤهم بالسلام إن كان المسلمون (١) فتح الباري ٢٧٧/١٣.

وغيرهم في مجلس واحد، فمن الخير أن تبدأهم جميعاً بقولك السلام عليكم، أما إذا كانوا من غير المسلمين كها نجد في مجتمعنا اليوم فإن هذا الذي تبدأه بالتحية، إما أن يكون قد تعود تحية الإسلام بحكم وجوده بين المسلمين، وإما أن يكون قد تعود تحية أخرى خاصة به وبقومه... فإن كان من هذا الصنف الثاني فلا أرى ضرورة أنْ تجيبه بتحية الإسلام ويمكن أن تحييه بتحية عامة مثل صباح الخير ومساء الخير، لأنه لا يبالي بشيء من هذا، وأما إن كان من الصنف الأول فهو إن لقيك لا يحيك إلا بتحية الاسلام، وهكذا إن لقي أبناء قومه فلا أرى بأساً أن تحييه كذلك أنت مهذه التحية.

هذا الذي يظهر ويترجح في هذه المسألة والله أعلم. . . وصلَّى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

### الحق الثاني: عيادة المريض:

سواء كان المريض جاراً قريباً أم بعيداً، وسواء كان هذا المريض صديقاً أم لم يكن، وقد تتأكد عيادة المريض إذا كان من أولي الفضل وأصحاب التقوى، أو إذا كان ممن لا يأبه الناس لهم، ولا يعنون بشأنهم؛ ذلك أنَّ كثيراً من الناس يعودون ذوي المناصب وذوي الجاه في المجتمع.

ولقد أكد النبي عليه وآله الصلاة والسلام على عيادة المريض، وبين جزاءها في كثير من أحاديثه الشريفة، قال والله هم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة (١) وفيه قيل يا رسول الله وما خرفة الجنة؟ قال: جناها (٢) وأخرج البخاري قوله وله الله عنه مريضاً خاض في

<sup>(</sup>١) رواه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب باب فضل عيادة المريض ١٣/١٤.

<sup>(</sup>٢) مسلم كتاب البرباب فصل عيادة المريض حديث ٤٢.

الرحمة حتى إذا قعد استقر فيها»(١). وخرفة الجنة ثمرها وجناها، ومعنى هذا أن الذي يعود المريض يحصل على كثير من الثواب والأجر، ويحوزه كما يحوز الذي جنى الثمر. فعائد المريض يجني ثماراً كثيرة بعيادته، وقيل خرفة الجنة طريقها فالذي يعود المريض إنما يسير في طريق توصله إلى الجنة.

ولعيادة المريض فوائد كثيرة فهي دليل على ما بين المسلمين من مودة، تقوي أواصرهم، وتحكم الصلات والروابط بينهم، وتزيل كثيراً من أنواع البغضاء والحقد والكراهية من قلوبهم...، وفي عيادة المريض كذلك تأنيس للمريض وإدخال السرور على قلبه، فإن من طبيعة المرض أن يضجر صاحبه، وربما يصير الضجر أقرب إلى القنوط واليأس، ففي عيادته وزيارته تأنيس له، وتبديد لأشباح اليأس، وفيها كذلك رفع من معنوياته وإصلاح لحالته النفسية والشعورية، وفيها أمر آخر لا يقل عن ذلك كله، وهو دعاء إخوته الذين زاروه وعادوه، فقد تكون هناك دعوة مستجابة، وفيها كذلك إدخال السرور على أهل المريض وذويه...

هذه أغراض شريفة وأهداف طيبة، وفوائد جليلة لعيادة المريض، ولكن هناك فوائد أخرى، وهذه الفوائد ترجع إلى المريض وأهله، وهنـاك فوائد أخرى ترجع إلى الزائرين والعائدين.

فلقد عرفنا ما لعائد المريض من أجر بسب عيادته، وهناك أمر آخر يحصل عليه العائد، هذا الأمر تهذيب لنفسه وردِّ له عن كثير من معاصيه، ذلك أن عيادته للمريض، يكون لها أثر طيّب، لأنها تذكره بضعفه البشريّ، فمها قوي الإنسان فإنه ضعيف، فعيادته للمريض تنعكس عليه

<sup>(</sup>١) البخاري في الأدب المفرد باب الحديث للمريض والعائد رقم الحديث ٥٢٢، وأخرجه البزار والحاكم وإبن حبان وصححاه.

موعظة ورحمة وتواضعاً، وتزيل عنفوان نفسه، وتخلصه من شعور التعالي والكبر، وتبعث فيه آثار الشفقة، وحب الصدقة، وهكذا تكون لعيادة المريض هذه الفوائد المتعددة، فمنها ما يرجع إلى المريض وأهله، ومنها ما يرجع إلى المعائد، ومنها فوائد في الدنيا، ومنها ثمرات في الأخرة.

وينبغي أنْ تكون هذه العيادة خالصة فيها النيّة لله، حتى تكون لها هـذه الفوائـد والمنافع، أما إذا كانت رياءً لا يقصـد بها وجـه الله تبارك وتعالى، فإنها لا ترهف حساً ولا تهذّب نفساً، ولا تعطي درساً.

وينبغي أن لا يثقل العائد على المريض في عيادته، أي نوع من الإثقال، قد يكون هذا الإثقال بطول الزيارة، والمريض بحاجة إلى الراحة والهدوء، لذلك كان ينبغي أن تكون هذه الزيارة قصيرة، وقد يكون هذا الإثقال برفع الصوت، وقد يكون هذا الإثقال بكلام يخوّف المريض، كأن يقول له إن فلاناً مرض مثل مرضك ولاقى كثيراً من العنت والمشقة، أو أن يقول له هذا المرض لا شفاء له ولا بُرء منه، وإنّما الذي يُسَنّ للعائد أن يصبر المريض وأن يهوّن عليه، وأن يتمنى له الشفاء، وأن يبعث فيه الأمل والرجاء، . . . وقد يكون الإثقال بتناول الطعام والشراب.

خلاصة القول أن عيادة المريض ينبغي أن تكون ضمن الأداب الشرعية، كي تؤتي ثمارها وخرفتها للمريض وللعائد كليهما.

#### الحق الثالث: إتباع الجنائز:

من سمو هذا الإسلام وعظمته في آدابه وتشريعه، أنّه لم يبن العلاقات بين الناس على ما تحقق من مصالح ماديّة، وإنما كانت العلاقات بينهم تتجاوز هذه المصالح المادية الفانية الزائلة الضيقة، ومن عظمته

وسموه كذلك هذا التكريم الذي خص به الإنسان بعامة والمسلم بخاصة ؛ لذلك كان من حقوق المسلم على المسلم إتباع الجنائز. فوائد إتباع الجنائز:

وما أكثر الفوائد وما أعظم الأجر وما أكبر الثواب الذي يحققه المسلمون من هذا الحق الذي يقومون به، حينها يتبع بعضهم جنازة بعض،

ففي ذلك تكريم للميت ولا سيما في الصلاة عليه والدعاء له، وقد وردت أحاديث كثيرة تبين أن شهادة المسلمين للميت وصلاتهم عليه ودعاءهم له، فيها خير كثير له، ولنا في رسول الله أسوة حسنة. . . فلقد كان الرسول عليه في فعله وقوله يدعو للموتى في الجنائز وفي زيارة القبور، وعلمنا تلك السنة الطيبة، بل أمرنا بها كذلك، فاتباع الجنائز فيه خير كثير للميّت، ولكنه فيه خير للحيّ كذلك، وهذا الخير في الدنيا والآخرة، فلقد ثبت أن الذي يصلي على الميّت له قيراط من الأجر، أمّا الذي يصلي ويتبع الجنازة فله قيراطان، وهذا القيراط مثل جبل أحد قال رسول الله على شهد الجنازة حتى يصلي فله قيراط، ومن شهد حتى تدفن كان له قيراطان» وقيل وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين»(۱) إنه فضل عظيم من الله تبارك وتعالى وأجر كبير.

ثم إن في اتباع الجنازة كذلك صلاحاً للنفس وتطهيراً للقلب، لأن فيه موعظة بالغة حيّة متحركة، فكفى بالموت واعظاً، وهل تصلح حياة الإنسان إلا بهده الأرواح الثلاثة: روح الطبيعة في جمالها وروح المسجد في طهارته، وروح القبر في موعظته.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في كتاب الجنائز باب من انتظر حتى تدفن ١٢٦١/٥٧

إتباع الجنائز يُذهب قسوة القلب، ويجلب رضوان الرب، وينشر بين الناس عبق الحبّ.

إتباع الجنائز يذكّر الإنسان مصيره، ويعلمه قوله سبحانه «بل الإنسان على نفسِهِ بصيره»

إتباع الجنائز يذكّر الإنسان بظلمة القبر، وصعوبة الأمر.

إتباع الجنائز يزيل الحقد من الصدر، ويبصر المسلم بقوله سبحانه: ﴿والعصر إِنَّ الإِنسانَ لفي خُسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحبر ﴾ (سورة العصر).

إتباع الجنائز يذكر المسلم بمن محى التراب آثار محاسن وجوههم، وأكلت حشرات الأرض أعالي جباههم، فيرجع عن غيّه وتقصيره، ويعيده إلى رشده وضميره.

وهذا الإتباع ينبغي أن يخضع لما بينته السنة الشريفة، فلا ينبغي أن يكون فيه رفع صوت، فتحرم النياحة كما لا يجوز التهليل وقراءة القرآن مع الجنازة، لأن ذلك كله يشغل الناس عن التفكير في شأن الميّت والموت؛ لذلك نهت السنة المطهرة عن ذلك كله.

ونعجب من بعض الناس الذين يأبون إلا أنْ يتحدوا السنة ويفعلوا ذلك، فتجدهم يفتحون المسجلات بأصوات مرتفعة، وكأن القرآن إنما أنزل من أجل الموتى، حري بالمسلم أنْ يشغله التفكير وهو يتبع الجنازة، ثم إنَّ الباعث على آتباع الجنازة ينبغي أن يكون إرضاء الله والإستجابة لأمر رسول الله على .. أما من يتبع الجنازة لجاه الميت الذي كان له في دنياه، أو من أجل جاه أهله وذوي قرباه، فذلك عمل ليس لله فيه نصيب.

### أمور يفعلها الناس ولا أصل لها:

وهناك أمور تتعلق باتباع الجنائز، أمور أعتادها كثير من الناس حتى إنها لو كانت شرعاً ما حافظوا عليها بهذه الصفة:

#### ١ ـ عدم الصلاة على الميت القريب:

كشير من الناس يحضرون ميتهم فيدخلونه المسجد، ويبقون خارجه، هكذا بهذه الوقاحة، وبهدا الجحود، هؤلاء نعوذ بالله، قست قلوبهم، وغلظت أكبادهم، وحجبوا عن الحق، وأظلمت جوانب نفوسهم، وتبدلت جميع مشاعرهم وأحاسيسهم، وهم مع ذلك يدعون حبّ الميّت، والأسف على فراقه، ويعلم الله أنهم غير صادقين، فلو كانوا يجبونه لشاركوا في الدعاء له والصلاة عليه،

#### ٢ ـ صلاتهم على من ينكر شرع الله:

إن علمت من حال هذا الميت أنه كان ينكر شيئاً من شرع الله، كأن ينكر الحدود وبعض قضايا الشرع، وإن علمت منه كذلك أنه كم يصل لله ركعة في يستبيح بعض المحرمات، وإن علمت منه كذلك أنه لم يصل لله ركعة في حياته، وإن علمت منه أنه يجحد صوم رمضان، وإن علمت منه أنه كان يحارب الله ورسوله والمؤمنين، إن علمت عنه شيئاً من هذاكله فلا يجوز أن تصلي عليه.

أما إذا خلط عملًا صالحاً وآخر سيئاً فهذا يختلف عن صاحبه فلا بأس من الصلاة عليه حينذاك، فلا تغرنك الدنيا، ويعجبني ما يفعله بعض الناس في بعض البلاد الإسلامية التي اغتصبها أعداء الله، فكثير منهم لا يصلي على من يتواطأ مع العدو ويسير معه في إيذاء المسلمين

وحربهم والتجسس عليهم، فلنتنبه لهذه الأمور، قبل أن نزور القبور، والله عليم بذات الصدور.

#### ٣ \_ إحضار المشايخ إلى المآتم:

كثير من الناس يحضرون من يقرأ في المآتم، وهناك أناس اشتهروا بهذه الأعمال ويسميهم الناس بالمشايخ، يقرأ هؤلاء القرآن لقاء أجر معلوم أو مُقدَّر وفي أثناء القراءة يكون حديث الناس، وهذا ـ نعوذ بالله من غضب الله ـ إهانة لكتاب الله تبارك وتعالى، واستهزاء به، ومخالفة لأمر الله وأمر الرسول على . . . تلكم أمور سيئة محرمة لا بد أن يتجنبها الناس، أما إذا أراد أحد الناس أن يقرأ هو لذويه من الموتى فلا شيء في ذلك ولا بأس، فلنحذر هذه الأمور السيئة المنكرة، ولنعظم القرآن، ولنحترم القرآن حتى لا تلحق بنا إهانة، وحتى لا نعرض أنفسنا، لغضب الله سيحانه.

## . ٤ \_ صنع أهل الميت للناس طعاماً:

اعتاد بعض الناس أموراً بعيدة عن شرع الله ووصايا رسول الله عليه وآله الصلاة والسلام، ففي بعض المجتمعات يصنع أهل الميت طعاماً للناس، فلا يكفيهم ما هم فيه، وإنما يتكفلون بإطعام الناس كذلك، وهذه مخالفة صريحة للسنة الصحيحة، فينبغي أن يصنع الناس لأهل الميت طعاماً، لا أن يصنع أهل الميت طعاماً لغيرهم، واعتاد بعض الناس أن يذبحوا ذبيحة على القبر أو في أي موضع آخر، وهذه كذلك مخالفة ينبغي يذبحوا ذبيحة على القبر أو في أي موضع آخر، وهذه كذلك مخالفة ينبغي أن يقلع الناس عنها، وينفروا منها. . . واعتاد بعض الناس الإسراف في المآتم مما يؤثر على وضع الأيتام أو وضع أهل الميت، واعتاد بعض الناس كذلك عمل أكل في اليوم الثالث، أو إقامة ما يسمونه بالأسبوع أو

الأربعين وهذه كلها بعيدة عن شرع الله، ينبغي أنْ نحاربها وأنْ لا نجيب الدعوة إليها فالميّت إنْ كُنّا حريصين على نفعه، فلندع الله له، ولنتصدق عنه، في حدود الإمكان والإستطاعة، فإذا أراد الولد أن يبر أبويه بعد موتها فيها قلناه من الدعاء والصدقة وأن يَود ويحب من كانا يجبانه ويودّانه، فلقد ثبت أن آبن عمر رضي الله عنها، كان إذا خرج إلى مكة كان له حمار يتروّح عليه، إذا مل ركوب الراحلة، وعهامة يشدّ بها رأسه. فبينا هو يوماً على ذلك الحهار، إذ مرّ به أعرابي فقال: ألست آبن فلان بن فلان؟ قال: بلى، فأعطاه الحهار وقال اركب هذا. والعهامة، قال الشدد بها رأسك. فقال له بعض أصحابه: غفر الله لك، أعطيت هذا الأعرابي حماراً كنت تروّح عليه، وعهامة كنت تشد بها رأسك، فقال: إني سمعت رسول الله يقول: «إن من أبر البر صلة الرجل أهل ودّ أبيه، بعد أن يولي، وإن أباه كان صديقاً لعمر(۱)»

ولقد ثبت أن النبي ﷺ كان يأنس ويبش وحالـه كله كذلـك، وكان يكرم من كان له صلة بالسيـدة خديجـة رضي الله عنها، فإذا جاءت إمرأة قال: لقد كانت تأتينا هذه أيام خديجة(٢)،

فلنتبع شرع الله في أمورنا كلها أتـراحاً وأفـراحاً، ففي إتبـاع الشرع سلامة ونجاة في الدنيا والأخرة.

٥ ـ صيغة التعزية:

بقيت قضية لا بد من التنبيه إليها والتنصيص عليها، وهي ما يقوله

<sup>(</sup>١) رواه مسلم في كتاب البر والصلة بـاب رغم أنف من أدرك أبويـه أو أحدهما عند الكـبر فلم يدخل الجنة ٢٥٥١/٣، ج ٤ ص ١٩٧٩.

<sup>(</sup>٢) روى الحاكم في المستدرك في كتاب البر والصلة عن أنس كنان ﷺ إذا أتى بشيء يقول اذهبوا به إلى فلانة فإنها كانت صديقة خديجة، إذهبوا به إلى فلان فإنها تحب خديجة وقال الذهبي صحيح ٧٥/٤.

الناس في تعزيتهم، فإن الشرع لم يترك لنا أمراً إلا وبينه، وهناك عبارات تقال مع مخالفتها لما بينها الشرع فبعض الناس يقول في تعزيته، «البقية في حياتكم» وبعض الناس يقول: «خاتمة الأحزان» وبعض الناس يقول «ما نقص من عمره يكون زيادة في عمرك» وهذه عبارات ينبغي أن نعلم الناس اجتنابها والإبتعاد عنها. قال النووي

«وأما لفظ التعزية، فلا حَجْر فيه، فبأيِّ لفظ عزَّاه حصلت. واستحب أصحابنا أن يقول في تعزية المسلم للمسلم: أعظم الله أَجْرَكَ، وأَحْسَنَ عَزَاءَكَ، وغفر لِمَيِّتِكَ، وفي تعزية المسلم بالكافر: أعظم الله أجرك، وأحسن عزاءك. وفي تعزية الكافر بالمسلم: أحسن الله عزاءك، وغفر لميتك. وفي تعزية الكافر: أخلف الله عليك(١).

وأحسن ما يعزَّى به، ما روينا في «صحيحي البخاري<sup>(۲)</sup> ومسلم» عن أسامة بن زيد رضي الله عنها قال: «أرسلت إحدى بناتِ النبي الله عنها قال: «أرسلت إحدى بناتِ النبي الله تدعوه وتخبرُه أنَّ صبياً لها أو آبناً في الموت، فقال الرَّسول: ارْجعْ إلَيها فأخبرها أن لله تعالى ما أُخذَ، ولَهُ ما أعطى، وكُلُّ شيَّءِ عِنْدَهُ بأجلٍ مُسَمَّى، فَمُرْهَا فَلْتَصْبُر ولتحتسب(۳). . . » وذكر تمام الحديث.

قلت: فهذا الحديث من أعظم قواعد الإسلام، المشتملة على مهات كثيرة من أصول الدين وفروعه والآداب والصبر على النوازل كلّها،

<sup>(</sup>١) قبال إبن علان في «شرح الأذكبار» قال الحيافظ: أخرج إبن أبي شيبة، عن إبن عمر، وإبن الزبير أنها كانا يقبولان في التعزية: أعقبك منه عقبى صالحة، كها أعقب عباده الصالحين، وسنده حسن.

 <sup>(</sup>٢) رواه البخاري في كتاب الجنائز باب ما يرخص من البكاء في غير نوح ١٢٢٤/٣٢ ج ١
 ص ٤٣٢ .

<sup>(</sup>٣) أي: لتدخر ثواب فقده والصبر عليه عند الله تعالى.

والهموم والأسقام وغير ذلك من الأعراض، ومعنى: «إن لله تعالى ما أخذ» أن العالم كلَّه مِلْكٌ لله تعالى، فلم يأخذ ما هو لكم، بل أخذ ما هو له عندكم في معنى العاريّة، ومعنى «وله ما أعطى» أن ما وهبه لكم ليس خارجا عن ملكه بل هو له سبحانه يفعل فيه ما يشاء، وكل شيء عنده بأجل مسمّى» فلا تجزعوا، فإنَّ من قبضه قد انقضى أجله المسمّى فمحال تأخُره أو تقدّمه عنه، فإذا علمتم هذا كله، فاصبروا واحتسبوا ما نزل بكم، والله أعلم.

وروينا في كتاب النسائي بإسناد حسن، عن معاوية بن قُرَّة بن إياس، عن أبيه رضي الله عنه، «أَنَّ النبيَّ عَلَيْ فَقَدَ بعض أصحابه، فسأل عنه، فقالوا: يا رسول الله! بُنيُّه الذي رأيته هلك، فلقيه النبي عَلَيْ فسأله عن بُنيّه، فأخبره أنه هلكَ فعزَّاه عليه ثم قال: «يا فُلانُ! أَيّما كَانَ أُحَبُّ إِلَيْكَ؟ أَنْ تَمَتَّع بِهِ عُمُرَكَ أَوْ لا تأتي غَداً باباً مِنْ أَبْوَابِ الجَنَّة إِلا وَجَدْتَهُ قَدْ سَبَقَكَ إِلَيْهِ يَفْتَحُهُ لَكَ؟» قال: يا نَبيَّ الله، بل يسبقني إلى الجنة فيفتحها لي أحبُ إلى، قال: «فَذْلِك لك»(١).

وروى البيهقي بالسناده في «مناقب الشافعي» رحمه الله، أن الشافعي بلغه أن عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله مات له آبن فجزع عليه عبد الرحمن جزعاً شديداً، فبعث إليه الشافعي رحمه الله: يا أخي عز نفسك بما تعزي به غيرك، واستقبح من فعلك ما تستقبحه من فعل غيرك، وآعلم أن أمض المصائب فقد سرور، وحرمان أجر، فكيف إذا اجتمعا مع اكتساب وزر؟ فتناول حظك يا أخي إذا قرب منك قبل أن تطلبه وقد نأى عنك، ألهمك الله عند المصائب صبراً، وأحرز لنا ولك بالصير أجراً، وكتب إليه:

<sup>(</sup>١) وهـو حديث صحيح. رواته متفق عـلى التخريـج لهم في الصحيحـين، قـال الحـافظ: وعجب من اختصار الشيخ على تحسين سنده.

إِنِّ مُعزِّيكَ لا أن على ثِقةٍ مِنَ الخُلُودِ وَلَكِنْ سُنَّةُ الدِّينِ فَلَكِنْ سُنَّةُ الدِّينِ فَلَا المُعزَّى بباقٍ بَعْدَ مَيِّبهِ فَلَا المُعزَّى ولَوْ عاشا إلى حينِ وَلَوْ عاشا إلى حينِ

وكتب رجل إلى بعض إخوانه يعزّيه بابنه: أما بعد: فإن الولد على والده ما عاش حُزْن وفِتنةٌ، فإذا قدَّمه فصلاةٌ ورحمةٌ، فلا تجزع على ما فاتك من حُزْنه وفِتنته، ولا تُضَيّعُ ما عوّضك الله من صلاته ورحمته.

وقال موسى بن المهدي لإبراهيم بن سالم وعزَّاه بابنه: أَسَـرَّكُ وهو بليَّةُ وفتنةٌ، وأحزنك وهو صلواتٌ ورحمة؟!

وعـزَّى رجل رجـلًا فقال: عليك بتقوى الله والصبر، فبه يأخـذ المحتسب، وإليه (١) يرجع الجازع. وعزَّى رجل رجـلًا فقال: إنَّ من كـان لك في الاخرة أجراً، خير ممن كان لك في الدنيا سروراً.

وعن عبدالله بن عمر رضي الله عنها، أنه دفن آبناً له وضحك عند قسره، فقيل له: أتضحك عند القسر؟ قال: أردتُ أن أُرْغِمَ أَنفَ الشيطان (٢). وعن إبن جريج رحمه الله قال: من لم يتعزّ عند مصيبته بالأجر وللإحتساب، سلاكما تسلو البهائم.

وعن حميد الأعرج قال: رأيت سعيد بن جبير رحمه الله يقول في ابنه ونظر إليه: إني لأعلم خير خَلَّة فيك، قيل: ما هي؟ قال: يموت فأحتسبه.

<sup>(</sup>١) أي إلى الصبر يرجع الجازع لطول المدة، فيسلو كما تسلو البهائم، ويـذهب سروره، وتنعدم على تلك المصيبة لجزعه أجوره.

 <sup>(</sup>٢) يقال أرغم الله أنفه أي ألصقه بالتراب فهو كناية عن التحقير والإستقذار.

وعن الحسن البصري رحمه الله، أن رجلاً جزع على ولده، وشكا ذلك إليه، فقال الحسن: كان آبنك يغيب عنك؟ قال: نعم كانت غيبتُه أكثر من حضوره، قال: فاتركه غائباً، فإنه لم يغب عنك، غيبة الأجر لك فيها أعظم من هذه، فقال: يا أبا سعيد! هوّنت عني وجّدي على ابني.

وعن ميمون بن مهران، قال: عزَّى رجل عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه على ابنه عبد الملك رضي الله عنه، فقال عمر: الأمر اللذي نزل بعبد الملك أمر كنا نعرفه، فلما وقع لم ننكره.

وعن بشر بن عبدالله قال: قام عمر بن عبد العزيز على قبر ابنه عبد الملك فقال: رحمك الله يا بني فقد كنت سارّاً مولوداً، وبارّاً ناشئاً، وما إحِب أني دعوتك فأجبتني . (١) .

#### ٦ - قراءة الفاتحة:

كذلك ما يقوله الناس عند زيارتهم للقبور، فأكثر الناس يقرؤون الفاتحة، بل نسمع كثيراً من الإذاعات أن فلاناً قام بزيارة قبر فلان وقرأ الفاتحة، لقد كادت الفاتحة تصبح شيئاً يخص القبور، ويعلم الله أن الله أنزل الفاتحة لتكون بينه وبين عباده فضلاً عميماً وخيراً عظيماً، ولقد ثبت عن رسول الله على عند زيارته للقبور أنه لم يكن يقرأ الفاتحة. ففي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها (كان رسول الله على كان للها من رسول الله على يخرج من آخر الليل إلى البقيع فيقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين وآتاكم ما توعدون، غداً مؤجلون، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، اللهم أغفر لأهل بقيع الغرقد) (٢)

<sup>(</sup>١) الاذكار / للنووي ص ١٢٧ - ١٢٩.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم في كتاب الجنائز ـ باب ما يقال عند دخول القبور والدعماء لأهلها ١٠٣/٣٥ ج ٢ ص ٦٦٩.

وفي صحيح مسلم عن عائشة أيضاً أنها قالت: كيف أقول يا رسول الله؟ \_ تعني في زيارة القبور \_ قال: قولي: السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ويرحم الله المستقدمين منكم ومنا والمستأخرين وإنا إن شاء الله بكم للاحقون)(١).

إن كثيراً من العادات السيئة البعيدة عن الشرع انتشرت بين المسلمين في باديتهم وحواضرهم، فإذا كان الميت لا يصلي أخرجوا عنه ما يزعمون أنه إسقاط صلاة، وهذا أمر لا يجوز أبداً، نعم إذا كان على الميت حج يمكن أن يحج أهله عنه، وإذا كان عليه صيام يمكن أن يخرجوا عنه الفدية،

ويرى بعض الأئمة إنه يمكنهم أن يقضوا ما عليه من صوم، وإن كان عليه زكاة أو دين أدوه عنه، وإذا كانت وصية أخرجوها بما لا يتجاوز ثلث تركته إن كان ذا مال. نسأل الله أن يلهمنا الصواب والسداد في جميع أقوالنا وأفعالنا وأن يجزي سيدنا محمداً على خير ما يجزي نبياً عن أمته وآل سيدنا محمد وصحبه.

#### الحق الرابع: إجابة الدعوة:

هكذا أرسى الإسلام أواصر المودة بين المسلمين، فهناك أمور تسن فيها الولائم كالوليمة التي تكون في الأعراس والرسول على يقول لعبد الرحمن بن عوف (أولم ولو بشاة)(٢) والعقيقة التي تكون للمولود، وحينا يأتي الإنسان من سفر، وعلى المدعو أن يلبي الدعوة.

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم في كتاب الجنائز ـ باب ما يقال عند دخول القبور والدعــاء لأهـلها ١٠٣/٣٥ ج ٢ ص ٦٧١.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم في كتاب النكاح ـ حديث ٧٩.

إجابة الدعوة: إما واجبة أو محرمة:

وقد تكون دعوة الوليمة واجبة إلا لعذر، نعم إذا كان في هذه الدعوة مخالفات للشرع كاختلاط الرجال والنساء، أو منكر من القول، أو تبذير وإسراف، فلا يجيب المدعو، بل قد تكون الإجابة محرمة.

قال الصنعاني رحمه الله: «قال إبن دقيق العيد في شرح الإلمام، وقد يسوّغ ترك الإجابة لأعذار منها:

أن يكون في الطعام شبهة أو يخص بها الأغنياء أو يكون هناك من يتأذى بحضوره معه أو لا يليق لمجالسته أو يدعوه لخوف شره أو لطمع في جاهه أو ليعاونه على باطل أو يكون هناك منكر من خمر أو لهو أو فراش حرير أو ستر لجدار البيت أو صورة في البيت أو يعتذر إلى الـداعى فيتركـه أو كانت في الثالث كما يأتي فهذه الأعذار ونحوها في تركها على القول بالوجوب وعلى القول بالندب أولى وهذا مأخوذ مما علم من الشريعة ومن قضايا وقعت للصحابة كما في البخاري أن أبا أيوب دعاه إبن عمر فرأي في البيت ستراً على الجدار فقال إبن عمر غلبنا عليه النساء فقال من كنت أخشى عليه فلم أكن أخشى عليك، والله لا أطعم لك طعاماً فرجع» أخرجه البخاري تعليقاً ووصله أحمد ومسدد في مسنده وأخرج الطبراني عن سالم بن عبدالله بن عمر قال عرست في عهد أبي فأذنا الناس فكان أبو أيوب فيمن أذنا وقد ستروا بيتي ببجاد أخضر فأقبل أبو أيـوب فاطلع فـرآه فقال: يا عبدالله أتسترون الجدر فقال أبي واستحى غلبنا عليه النساء يا أبــا أيوب فقال من خشيت أن تغلبه النساء فذكروه. وفي رواية فأقبل أصحاب النبى على يسخلون الأول فالأول حتى أقبل أبو أيـوب وفيه فقـال عبـدالله أقسمت عليك لترجعن فقال: وأنا أعزم على نفسي أن لا أدخل يومي هذا (١) بعض الناس لا يكتفون بالوليمة في يوم بل يصنعونها عدة أيام وهذا لا يجوز. ثم انصرف وأخرج أحمد في كتاب الزهد أن رجلًا دعا إبن عمر إلى عبرس فإذا بيته قد ستر بالكرور فقال إبن عمر يا فلان متى تحولت الكعبة في بيتك ثم قال لنفر معه من أصحاب محمد في ليهتك كل رجل ما يليه. والحديث وما قبله دليل على تحريم ستر الجدران.

وقد أخرج أبو داود وغيره من حديث إبن عباس مرفوعاً (لا تستروا الجدر بالثياب)، وفيه ضعف، وله شاهد. وأخرج البيهقي وغيره من حديث سلمان موقوفاً أنه أنكر ستر البيت فقال: محموم بيتكم أو تحولت الكعبة ثم قال: لا أدخله حتى يهتكه. والمسألة فيها خلاف جزم جماعة بالتحريم لستر الجدار. وجمهور الشافعية على أنه مكروه. وقد أخرج مسلم أنه على قال: «إن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين» وجذب الستر حتى هتكه في قصة معروفة وقد كنا كتبنا في هذا رسالة جواب سؤال في مدة قديمة. وأخرج الطبراني في الأوسط من حديث عمران بن حصين نهى رسول الله عن إجابة طعام الفاسقين. وأخرج النسائي من حديث جابر مرفوعاً (من كان يؤمن بالله واليوم الأخر فلا يقعد على مائدة يدار عليها الخمر) وإسناده جيد. وأخرجه الترمذي من وجه آخر عن جابر وفيه ضعف، وأخرجه أحمد من حديث عمر.

وبالجملة الدعوة مقتضية للإجابة وحصول المنكر مانع عنها فتعارض المانع والحكم للمانع»(١).

الحق الخامس: تشميت العاطس:

عن أنس رضي الله عنه قال: عطس رجلان عند النبي على فشمَّت

<sup>(</sup>١) سبل السلام ١٨٥/٣، ١٨٦.

أو قال: فسمّت \_ أحدهما وترك الآخر، فقيل: هما رجلان عطسا، فشمّت \_ أو قال: فسمّت \_ أحدهما وتركت الآخر؟ فقال: إن هذا حمد الله عز وجل، وإن هذا لم يحمد الله)(١).

وكلمة (التشميت) ـ بالشين المعجمة ـ معناها: أبعدك الله عن الشهاتة، والتسميت ـ بالسين المهملة ـ تفعيل من السمت الذي يراد به حسن الهيئة والوقار، فالمسمت يدعو للعاطس أن يعيده الله إلى سمته قبل العطاس من السكون والوقار وطمأنينة الأعضاء، لأن في العاطس انزعاج واضطراب للأعضاء يخرج العاطس عن سمته.

ويستحب للعاطس أن يقول: الحمد لله. أما التشميت فيكون بعدة ألفاظ: يرحمكم الله، يهديكم الله ويصلح بالكم، أو هذه مع يدخلكم الجنة عرفها لكم، أو يغفر الله لنا ولكم «كما نقل عن الأئمة. فقد روى البخاري: (إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله، وليقل له أخوه أو صاحبه يرحمك الله، فإذا قال له يرحمك الله فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم)(٢).

وقد ذكر شارح ثلاثيات مسند الإمام أحمد<sup>(٣)</sup> عند شرح حديث أنس فروعاً. من الخير أن ننقلها هنا:

الأول: تشميت عاطس مسلم حمد، وإجابته فرض. ومن جمع كفاية (٤). وقيل: فرض عين مطلقا، وقال به إبن مزين من المالكية،

<sup>(</sup>١) رواه البخاري في كتاب الأدب \_ باب الحمد للعاطس: ٢٢٩٧/٥ \_ ٥٨٦٧/١٢٣

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري في كتاب الأدب ـ باب إذا عطس كيف يشمت ١٢٦/٥٨٥ ـ ٢٩٨/٥

<sup>(</sup>٣) ج ١ ص ٣٣٤ - ٣٣٦.

<sup>(</sup>٤) يعني تشميت العاطس واجب على الشخص إذا حمد العاطس، وهو فرض كفاية إذا قام به بعضهم سقط عن الباقين وهذا أحد الأقوال في المسألة. وقيل إنه فرض عين على كل واحد. وسيأتي تفصيل المسألة.

وجهور أهل الظاهر، وقال إبن أبي حمزة: قال جماعة من علمائنا: إنه فرض عين، وقواه الإمام إبن القيم في «حواشي السنن» (١) فقال: جاء بلفظ الوجوب الصريح، وبلفظ الحق الدال عليه، وبلفظ على الظاهرة فيه، وبصيغة الأمر التي هي حقيقة فيه، ويقول الصحابي: أمرنا رسول الله على قال: ولا ريب أن الفقهاء أثبتوا وجوب أشياء كثيرة بدون مجموع هذه الأشياء، وذهب عبد الوهاب من المالكية إلى أنه مستحب، ويجزى الواحد عن الجهاعة، وهو قول الشافعية، والراجح أنه فرض كفاية، وهو مذهب معظم الحنابلة والحنفية والمالكية. والله أعلم.

ومن آداب العاطس: أنه إذا عطس خمر وجهه، وغض صوته، ولا يلتفت يميناً وشمالًا، وحمد الله جهراً، بحيث يسمع جليسه ليشمته.

الثاني: إذا نسي العاطس الحمد لم يذكره جليسه، لكن يعلم الصغير أن يحمد الله، وكذا حديث عهد بإسلام ونحوه. ذكره علماؤنا وهو ظاهر قوله على (وإذا لم يحمد فلا تشمتوه) وقال النووي من الشافعية: يستحب لمن حضر من عطس فلم يحمد أن يذكره الحمد، ليحمد فيشمته، وقد ثبت ذلك عن إبراهيم النخعي، وهو من باب النصيحة، والأمر بالمعروف. وزعم إبن العربي أنه جهل من فاعله، وخطأه النووي واستصوب الإستحباب. قالوا ولو جمع بينهما فقال: الحمد لله، يرحمك وجود الحمد من العاطس.

وحكي أن رجلًا عطس عند الأوزاعي فلم يحمد، فقال له: كيف يقول من عطس؟ فقال: الحمد لله، فقال يرحمك الله. ويروى عن النبي

<sup>(</sup>۱) أي سنن أبي داود.

أنه قال: «من سبق العاطس بالحمد، أمن من الشوص واللوص واللوص والعلوص» وهذه أوجاع اختلف في بعضها، ذكره إبن الأثير في «النهاية» وغيره، قال في «التمييز» وغيره، والحديث ضعيف. وقد نظمه بعضهم في قوله:

من يستبق عاطساً بالحمد يأمن من شوص ولوص كذا وردا وردا عنيت بالشوص ذا الرأس ثم بما يليه ذا البطن والضرس اتبع رشدا

وفي بعض الكتب: وهو أولى فالداء في الضرس شوص، ثم في أذن لوص وفي البطن علوص كذا وجدا

قال في «القاموس»: الشوص: وجع الضرس والبطن، وقال في العلوص كسنور التخمة ووجع في البطن، وقال في اللوص: وجع الأذن أو البخر، ومثل ذلك في «النهاية».

الشالث: لا يجب تشميت جماعة، منهم الذمي، فلا يجب ولا يستحب، فإن قيل له: يهديكم الله جاز. فقد أخرج أبو داود وصححه الحاكم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: «كانت اليهود يتعاطسون عند النبي على رجاء أن يقول: يرحمكم الله، فكان يقول يهديكم الله ويصلح بالكم».

ومنهم: الصبي إذا عطس؛ فإنه يدعى له بأن يقال: بورك فيك وجبرك الله.

ومنهم: الشابة فلا تشمت الأجنبي ولا يشمتها.

ومنهم المزكوم فإنه يشمته ثلاث مرات، وفي «الأدب المفرد للبخاري» عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: «شمته واحدة، وثنتين، وثلاثاً، فها كان بعد ذلك فهو زكام» هكذا أخرجه موقوفاً، وأخرجه أبو داود كذلك، ولفظه: «شمت أخاك» ورفعه غير واحد، والأحاديث بذلك متضافرة، ويدعو له بعد الرابعة بالعافية.

#### فائدتان:

الأولى: قال إبن هبيرة، قال الرازي من الأطباء: العطاس لا يكون أول مرض أبداً، إلا أن يكون زكمة، قال: فإذا عطس الإنسان استدل بذلك من نفسه على صحة بدنه، وجودة هضمه، واستقامة قوته، فينبغي له أن يحمد الله، ولذلك أمره رسول الله على أن يحمد الله تعالى.

الشانية: ذكر الحافظ إبن حجر في «الفتح»: أن إبن عبد البرقد أخرج بسند جيد عن أبي داود، وهو سليان إبن الأشعث السجستاني، الإمام الحافظ من أصحاب الإمام أحمد، وأحد نقلة مذهبه وهو صاحب «السنن» أنه كان في سفينة، فسمع عاطساً على الشط حمد، فاكترى قارباً بدرهم، حتى جاء إلى العاطس فشمته ثم رجع فسئل عن ذلك، فقال: لعله يكون مجاب الدعوة فلما رقدوا سمعوا قائلاً يقول في أهل السفينة: إن أبا داود اشترى الجنة من الله بدرهم، رحمه الله ورضي عنه آمين.

Ŷ

## الخماسية السابعة والعشرون

قال عبدالله بن عباس رضي الله عنها (١٠): (خمس لهن أحسن من الدهم الموقفة:

لا تتكلم فميا لا يعنيك فإنه فضل ولا آمن عليك الوزر.

ولا تتكلم فيها يعنيك حتى تجد له موضعاً كأنّه رُبَّ متكلم في أمر بعينه قد وضعه في غير موضعه فعيب.

ولا تمار حليماً أو سفيهاً، فإن الحليم يقليك وإن السفيه يؤذيك.

واذكر أخاك إذا تغيب عنك بما تحب أن يذكرك به وأعفه مما تحب أن يعفىك منه.

واعمل عمل رجل يرى أنه مجازيً بالإحسان مأخوذ بالإجرام)

إنها بحق كما وصفها حبر الأمة إبن عباس رضي الله عنهما خير من الدهم الموقفة، الخيل العربية الأصيلة الكريمة،

<sup>(</sup>۱) عبدالله بن العباس بن عد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي الهاشمي إبن عم رسول الله على أمه أم الفضل لبابة بنت الحارث الهلالية، ولد قبل الهجرة بثلاث وقيل بخمس سنين وقد دعا له النبي على قائلاً: «اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل» وقد كان يسمى حبر الأمة وقد قال عنه عمر رضي الله عنه حينها سأله المهاجرون ألا تدعو إلى مجلسك أبناءنا كها تدعو إبن عباس قال: ذاكم فتى الكهول له لسان سؤول وقلب عقول، وعن عطاء: ما رأيت قط أكرم من مجلس إبن عباس أكثر فقهاً وأعظم خشية إن أصحاب الفقه عنده وأصحاب القرآن عنده وأصحاب الشعر عنده يصدرهم كلهم من وادٍ واسع وقد مات إبن عباس بالطائف سنة ثهان وستين للهجرة.

## الخصلة الأولى: لا تتكلم فيها لا يعنيك

«فإنه فضل ولا آمن عليك الموزر» والفضل هو الزيادة، والوزر هو الإثم والذنب والعقوبة. وهذه نصيحة ثمينة غالية. إن التكلم فيها لا يعني الإنسان زيادة ليس فيها خير، وقد تسبب له أوزاراً.

#### عناية القرآن والسنة بتجنب المسلمين اللغو:

ووصية إبن عباس رضي الله عنها، مستمدة من كتاب الله وسنة رسوله على فلقد كانت عناية القرآن العظيم، والنبي الكريم بتجنب المسلمين اللغو، وابتعادهم عنه، عناية عظيمة، ولا أدل على ذلك من هذه الأيات المباركة، يقول الله سبحانه ﴿بسم الله الرحمٰن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غيرٌ ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هو الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون (المؤمنون:

ولقد قال النبي عليه وآله الصلاة والسلام في شأن هذه الآيات «أنزلت عليَّ عشر آيات من أقامهن دخل الجنة (۱) ، وقرأ هذه الآيات. . وكان بين هذه الآيات والصفات الإعراض عن اللغو، ليس هذا وحده، ولكن هناك شيئاً ذا بال، ذلكم أن ربنا تبارك وتعالى لا يفصل بين ذكر الصلاة والزكاة، إنما يذكرهما مجتمعين، ﴿وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة،

<sup>(</sup>۱) رواه الـترمـذي في كتـاب التفسـير /من سـورة المؤمنـون حــديث رقم ٣١٧٢ ج ٨ ص ٣١٧٠.

وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير (البقرة: ١١٠) وما أكثر الآيات التي ذكرت فيها الصلاة والزكاة مجتمعتين.

ولكننا نجد في هذه الآيات الكريمة أن ربنا تبارك وتعالى جعل بين آيتي الصلاة والزكاة آية أخرى هي قوله: ﴿والنين هم عن اللغو معرضون﴾ (المؤمنون: ٣) وهذا يدل على أن الإعراض عن اللغو في حياة المسلم، جدير به أن يلقى عناية من المسلمين، كعنايته بهذين الركنين العظيمين، وهو إشارة بعد ذلك إلى أن المسلم الذي يؤدي الصلاة، ينبغي أن تكون أول نتيجة من نتائج هذه الصلاة، وأول ثمرة من ثهارها، الإعراض عن اللغو.

#### معنى اللغو:

واللغو كل ما لا فائدة فيه ولا طائل تحته، ومن هذه الآيات الكريمة ندرك أن الذي لا تنهاه صلاته عن الإعراض عن اللغو، لم يهذب نفسه، ولم يستوعب درسه، والصلاة جديرة بأن تجنب المسلم هذا اللغو، الذي يوقع في المهالك.

ومن الحكمة القرآنية البالغة، ومن حكمة الله في هذا القرآن، أنه لم يذكر الإعراض عن اللغو بعد الصلاة، والزكاة لكنها جاءت بينها، تبصرة للمسلم وتذكرة، فالإعراض عن اللغو من الصفات التي تؤهل صاحبها للجنة، وأنعم بها من جزاء، وأكرم بها من نتيجة طيبة.

وفي آية أخرى يبين الرحن سبحانه الصفات التي يستحق أصحابها شرف العبودية. نقرأ ذلك في قوله سبحانه ﴿وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هوناً وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً والذين يبيتون لربهم سُجداً وقياماً والذين يقولون ربنا أصرف عنا عذاب جهنم إن

عذابها كان غراماً إنها ساءت مستقراً ومقاماً (الفرقان ٦٣ - ٦٦) ثم يقول سبحانه بعد ذلك: ﴿والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراماً (الفرقان: ٧٢) فانظروا - أرشدكم الله - كيف كان الإعراض عن اللغو من الصفات التي تؤهلك لتشرف بعبودية الرحمٰن، وهو شرف لو تعلمون عظيم.

ولقد رغب القرآن المسلمين بالإعراض عن اللغو، فبين لهم أن الجنة التي يورثها الرحمٰن من كان تقياً، خالية من اللغو، ﴿لا يسمعون فيها لغواً ولا تأثيماً إلا قيلا سلاماً سلاماً ﴾ وفي آية أخرى ﴿لا يسمعون فيها لغواً ولا كذاباً جزاء من ربك عطاء حساباً ﴾ (النبأ: ٣٥ - ٣٦).

ويثني الله تبارك وتعالى على أهل الكتاب الذين آمنوا بالقرآن بقوله: 

﴿ وَإِذَا سمعوا اللَّغُو أَعْرَضُوا عنه ، وقالُوا لنا أعهالنا ولكم أعهالك 
سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين ﴾ (القصص: ٥٥) ذلك لأن هذا اللغو 
لا خير فيه . يقول سبحانه ﴿لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر 
بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ﴾ (النساء: ١١٤).

والرسول عليه وآله الصلاة والسلام كان أكثر ما يحرص عليه أن يتجنب المسلمون اللغو، يقول عليه وآله الصلاة والسلام: «من حسن إسلام المرء تركه مالا يعنيه»(١). ولقد جعل اللغو من الأسباب التي تحول

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي في كتاب الزهد باب ما جاء فيمن تكلم فيها لا يعنيه عن أبي سلمة عن أبي هريرة أبي هريرة ٢٣١٨/١١ وقال حديث غريب لا نعرفه من حديث أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي عَنَيْ إلا من هذا الوجه، وأخرجه من طريق آخر وفيه: أن من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه ثم قال وهذا عندنا أصح من حديث أبي سلمة عن أبي هريرة، وعلي بن حسين لم يدرك علي بن أبي طالب.

إن كل كلام ليس فيه خير، ما هو إلا لغو.. وإن كل نظر ليس فيه عبرة ما هو إلا لهو، وإن كل صمت ليس فيه فكر ليس إلا سهو، وحري بالمسلم أن يتجنب اللغو واللهو والسهو... فإذا كانت عقيدة المسلم تعلمه وتربيه على أنه مسؤول عن كل كلمة، وعلى أن الكلمة أمانة وكان يتدبر قوله سبحانه: ﴿ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد﴾ (ق: يتدبر قوله سبحانه: ﴿ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد﴾ (قالم فحريًّ بالمسلم أن يمسك لسانه العنان، ليخوض فيها هو محاسب عنه، فحريًّ بالمسلم أن يمسك لسانه إلامن خير، وحينها سأل معاذ رضي الله عنه النبي على عما يقربه من الجنة ويبعده من النار، قال له فيها قال: «ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت بلى يا نبي الله، فأخذ بلسانه، قال: كفَّ عليك هذا» فقلت يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به فقال: ثكلتك عليك هذا » فقلت يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به » فقال: ثكلتك أمك يا معاذ وهل يَكُبُ الناسَ في النار على وجوههم \_ مناخرهم \_ إلا عصائد ألسنتهم »(٢) فالمسلم يزن كلمته قبل أن ينطق بها، وما أحسن ما قيل:

يموت الفتى من عشرةٍ بلسانه وليس يموت المرء من عشرة الرجل

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي في كتاب الزهد باب ما جاء فيمن تكلم فيها لا يعنيه ٢٣١٧/١١ وقال هذا حديث غريب.

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي في كتاب الإيمان باب ما جاء في حرمة الصلاة رقم البـاب ٨ رقم الحديث ٢٦١٨ ، وقال: حسن صحيح .

## الخصلة الثانية: ولا تتكلم فيها يعنيك

حتى تجد له موضعاً، فإنه رب متكلم في أمر يعنيه قد وضعه في غير موضعه فعيب».

حقاً إنها كلمات حكيمة بديعة، لا ينطق بها إلا من أوتي حكمة، ولا عجب في ذلك فهي من مشكاة النبوة، إن قائلها هو الذي دعا له النبي عَلَيْق، فهاذا يقول إبن عباس رضي الله عنها؟

بين لنا في الخصلة الأولى أنْ لا نتكلم فيها لا يعنينا لأنه زيادة، نحمل بها أوزاراً، وها هو يعلمنا غاية الأدب، ونهاية الذوق، يعلمنا أن لكل مقام مقالاً، فإذا أردنا أن نتكلم في أمور تعنينا، فينبغي أن نتخير الوقت الذي نتكلم فيه، فقد يتكلم أحدنا في قضية له بها صلة، ولكنه لا يتخير الوقت المناسب، والظرف الملائم، فيكون ذلك عيباً في حقه.

قد أريد حاجة من الناس، ولكنني أجده في حالة خاصة، قد تكون حالة غضب أو ألم، وقد يكون في ظرف لا يسمح له أن يستوعب شيئاً آخر، قد يكون فيها يشغل عليه تفكيره ويملك عليه جوارحه، فمن العيب والرعونة أن أعرض له حاجتي، وأكلمه في قضيتي... وقد يكون هذا الكلام في كثير من الأحيان منافياً للحياء، وهذه آداب لا بد أن يراعيها المسلم.

تحدثنا بعض الروايات أن أحدهم ذهب إلى بعض أئمة الحديث ليسمع منه، ووجده في قضاء حاجة خاصة، فلم يمهله حتى يقضي حاجته، وأبى إلا أن يسمع منه، فها كان من ذلكم الإمام إلا أن قال له: آكتب إذا لم تستح فاصنع ما شئت.

ولقد عنف القرآن الكريم قوماً جانبتهم الحكمة والصواب، فقد جاءوا إلى الرسول على في وقت الهاجرة، وبدأوا ينادونه بأصوات مرتفعة، فأنزل الله في شأنه كتاباً يتلى. قال سبحانه ﴿إِن المذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيراً لهم، والله غفور رحيم ﴿ (الحجرات: ٥) فانظروا كيف وصفهم القرآن بأن أكثرهم لا يعقلون وما ذلك إلا لأنهم لم يختاروا الوقت الذي يتحدثون فيه والطريق التي يتكلمون بها.

إن الحكمة في غير موضعها عيب وعيّ . . . وقد تكون له مضاعفات سلبيّة سيئة ، ولذا فإن كثيراً من الناس يسيؤون من حيث يظنون أنهم يحسنون . يقول إبن الجوزي :

يستدل على عقل العاقل: بسكونه وسكوته، ومراقبته للحوادث، فلا تستفزه شهوة عقباها ضرر عاجلة، وتراه ينظر في الأفاق، فيتخير الأعلى والأحسن عاقبة، من مطعم ومشرب وملبس وقول وفعل، ويتجنب ما يخاف ضرره، ويستعد لما يجوز وقوعه»

ولقد قالوا إن البلاغة لكل مقام مقال، فليكن قولك في موضعه، وكلامك في موقعه، ولتأخذ عبرةً من نفسك، فأحوالك ليست سواءً، ولتختر لكلماتك الحالة المناسبة، والوضع الملائم، لكي تؤتي كلمتك نتائجها وثمارها، ولذلك قرر الفقهاء أن هناك حالات يجب على القاضي أن يتجنب فيها القضاء، فيا أعظمها من وصية، وما أجدرنا بالوقوف عندها. إنها والله عين الحكمة،

الخصلة الثالثة: ولا تمار حليهاً أو سفيهاً.

فإن الحليم يقليك وإن السفيه يؤذيك.

المراء هو الجدل، والجدل مذموم في حالاته كلها، اللهم إلا إذا كان مناظرة يقصد بها التوصل إلى الحق. . . وما أصدق هذه الكلمة، ذلك أن الذي تماريه وتجادله إن كان حليهاً فإنه يقليك ويبغضك ويمل مجلسك، ويعاف حديثك، وتكون ثقيلاً في نظره، والثقيل تقذى به العين، وتمله الأسهاع كها قال الشاعر:

موحش كالشقيل تقذى به العين على الأسماع على وتأبى حديثه الأسماع

أما إذا كان الذي تماريه سفيهاً، فإنه سيؤذيك ويردعك، ولقد ذم الرسول على المراء في كل أحواله.

وإذا نظرنا إلى مجالسنا في أيامنا هذه، وما يسودها من مراء وجدل عقيم، وفتشنا عن سبب ذلك، فإننا سنجد أن الفراغ، وعدم الإكتراث بما يجابه الناس، هو أعظم أسباب هذا الجدل، . . إن الأمة المستغرقة في العمل الجاد أبعد ما تكون عن الجدل العقيم، فالعمل والجدال لا يجتمعان، وما أحسن قول الأوزاعي: «إذا أراد الله بقوم شراً فتح عليهم باب العلم والعمل»(۱) قال تعالى: ﴿وما كان باب الجدل، وسد عنهم باب العلم والعمل»(۱) قال تعالى: ﴿وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون ﴿ (هود: ١١٧).

إِن أنواع الجدل في أمتنا سواء كان ذلك الذي يملأ المجالس، أم على صفحات الصحف، بعيد عن واقع الحياة، وعن الأمور الحياتية، حتى

<sup>(</sup>۱) البداية والنهاية لابن كثير ۱۱۷/۱۰

ذلك الجدل الذي يكون في المساجد هو من هذا النوع . . . ترى أهناك من يوجه هذا الجدل في مسار معين حتى يشغل الناس عن كثير من واجباتهم، وحتى يجال بينهم وبين مايوقظ مشاعرهم، ويرهف إحساسهم، ويذكرهم بما يجب عليهم ؟؟ . . وتكاد تكون كلمة الجدل البيزنطي (١) خاصة بنا ووقف علينا دون غيرنا!! .

هناك نقاش حاد نستمع إليه من عدونا الملاصق، المتاخم، الجاثم، المغتصب، ولكنه نقاش يتصل بواقعهم، السياسي والصحي والعقدي، . . . وانظر إلى نقاشنا نحن لترى الفروق الشاسعة بين نقاش يتصل بالواقع، وبين نقاش ينشأ عن عدم الوازع!!

إن هذا الجدال في حقيقته، إنما هو امتصاص لرحيق القوة، وتجفيف لمنابع النشاط والجد، وقتل للروح الشابة الوثابة في الأمة، لذلك قال فيه سيدنا رسول الله على (إنه لا يأتي بخير)(٢)، وبين لأصحابه رضوان الله عليهم ومن بعدهم خطورة هذا الجدل والمراء على الأمة. . ومع ذلك فلقد أصبحت بعض قضايا هذا المراء الهازل والهزيل على السواء تكتب فيها المقالات، وتؤلف فيها الكتب، وتسجل فيها الأشرطة (٣) بل أصبحت

<sup>(</sup>١) ذلك الجدل الذي كان معروفاً في بيـزنطة حـول قضايـا ليس من ورائها طـائل كمسـألة البيضة والدجاجة أيهما أسبق.

<sup>(</sup>٢) في صحيح مسلم - كتاب النذر - باب النهي عن النذر ٤/٢ عن النبي الله الله الله عن الندر وقال: إنه لا يأتي بخير) والنذر من الجدل المنهي عنه.

موضوع خطب منبرية من خطب الجمعة. . يا لضيعة الأمة التي ترضى مثل هذه التفاهات وتلقي سمعها لقبولها، فكيف إذا شجعتها وعملت على إذكاء نارها الحارقة. . إن أمة ترضى مثل هذا لهي أمة حمقاء خرقاء، وإليكم بعض الأحاديث الشريفة التي تبين خطورة المراء والجدل نختم بها الحديث عن هذه الوصية، التي نسأل الله أن نعيها لا وعياً نظرياً فحسب، بل وعياً عملياً كذلك.

۱ \_ قال ﷺ «لا تمار أخاك، ولا تمازحه، ولا تعده موعداً فتخلفه»(۱)

٢ - وقال: ما ضل قوم بعد هدى كانوا إليه إلا أوتوا الجدال (٢).

٣ ـ وقال على «أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء، وإن كان محقاً، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب، وإن كان مازحاً، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه»(٣)

٤ ـ وقال مهلًا يا أمة محمد: إنما أهلك من كان قبلكم هذا، ذروا المراء لقلة خيره، ذروا المراء فإن المؤمن لا يماري، ذروا المراء فإن المؤمن لا يماري، ذروا المراء فإن زعيم بثلاثة أبيات ذروا المراء فإن ربضها ووسطها وأعلاها لمن ترك المراء وهو صادق، ذروا المراء فإن بني إسرائيل افترقوا فإن أول ما نهاني عنه ربي بعد عبادة الأوثان المراء، فإن بني إسرائيل افترقوا على إحدى وسبعين فرقة، والنصارى على إثنتين وسبعين فرقة، كلهم على

<sup>(</sup>١) رواه الـترمذي في كتـاب البرمـا جـاء في المراء ١٩٩٦/٥٨ وقـال هـذا حـديث حسن غريب.

<sup>(</sup>٢) رواه ابن ماجة في المقدمة رقم الحديث ٤٨ ج ١ ص ١٩.

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي في كتاب البر والصلة باب ما جاء في المراء ١٩٩٤/٥٨ وقال هذا حـديث حسن.

الضلالة إلا السواد الأعظم، قالوا: يا رسول الله: من السواد الأعظم؟ قال: من كان على ما أنا عليه وأصحابي، لم يمار في دين الله، ومن لم يكفّر أحداً من أهل التوحيد بذنب غفر له، إن الإسلام بدأ غريباً وسيعود غريباً، فطوبي للغرباء قالوا يا رسول الله: ومن الغرباء؟ قال الذين يصلحون إذا فسد الناس، ولا يمارون في دين الله ولا يكفّرون أحداً من أهل التوحيد بذنب»(1)

٥ ـ لا يستكمل عبد حقيقة الإيمان حتى يدع المراء وإن كان محقاً، ويدع كثيراً من الحديث مخافة الكذب»(٢)

 $^{(7)}$  وقال «كفى بك إثباً أن  $^{(7)}$  نزال مخاصباً  $^{(7)}$ 

٧ ـ وعن السائب قال: «أتيت النبي على فجعلوا يشنون على ويذكروني فقال رسول الله على: أنا أعلمكم ـ يعني به ـ قلت: صدقت بأبي وأمي كنت شريكي فنعم الشريك كنت لا تداري ولا تماري» (١)

الخصلة الرابعة: ذكرك أخاك بما تحب أن يذكرك به.

«واذكر أخاك إذا تغيب عنك بما تحب أن يذكرك بـ وأعفه مما تحب أن يعفيك منه.

<sup>(</sup>١) قال في مجمع الزوائد ج ٧ ص ٢٥٩ رواه الطبراني وفيه كثير بن مروان وهو ضعيف حداً.

<sup>(</sup>٢) ذكر في كنز العمال ج ٣ ص ٤٦٪ أن ابن أبي الدنيا رواه عن أبي هريرة في ذم الغيبة .

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي في كتاب البر والصلة باب ما جاء في المراء ١٩٩٥/٥٨ وقال هذا حديث غريب.

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داود في كتاب الأدب باب كراهية المراء ٤٨١٥/٢٠ ج ١٣ ص ١٨١ وقـد ذكر بعض العلماء أن في هذا الحديث اضطراب.

هذه الوصية الرابعة من كلام إبن عباس، فإذا كانت الوصايا السابقة تتعلق باللسان، فالأولى أن لا يتكلم فيها لا يعنيه، والثانية أن لا نتكلم فيها يعنينا إلا إذا وجدنا له موضعاً وظرفاً مناسباً، وكانت الثالثة النهي عن المراء والجدال، فإن هذه الوصية الرابعة، تقوم على المراقبة، مراقبة النفس واللسان، إن هذه الوصية الرابعة تقوم على إصلاح الضمير وبناء الشخصية بناء صحيحاً، لأنه بناء يبدأ من الباطن، ليصلح به الظاهر...

إِن مشكلتنا تكمن في أن كل واحـد منا يعيب الآخـرين، ولكنه لا ينظر إِلى نفسه:

لو نظر إنسان إلى عيبه ما عاب إنسان على الناس

إن كثيرين منّا يتألم لوجود الخلل في هذا المجتمع، ولكنه ينظر إلى هذا الخلل، ويتجنب أن ينظر إلى الخلل في نفسه. . . مشكلتنا أننا لا نسمح للآخرين بما نسمح به لأنفسنا، فلا بأس أن أجرّحك، وأنتقدك، وأنال منك وأقسو عليك، وأظن بك سوءاً، وأتهمك في كثير من أخلاقك وأعالك وأفكارك، لا بأس من ذلك كله» . . . ولكن الويل كل الويل إن قلت أنت أو فعلت شيئاً من ذلك . . لماذا يا ترى؟ أنا وأنت سواء، فلهاذا قلم من أنشي أن أتخطى حدودك وأغضب حين تفعل أنت شيئاً من هذا .

قوله ﷺ: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه وما فيه من قضايا:

لقد كان توجيه سيدنا رسول الله على توجيهاً حكيماً حينها قال: «لا

يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه»(١) وقد أهملنا قضيتين كبريين رئيستين في هذا الحديث الشريف:

الأولى: إنك تجد القلة النادرة هي التي سرى في روحها هذا الحديث النبوي العظيم فأحب أحدهم لأخيه ما أحب لنفسه. أما القضية الثانية التي أهملناها في هذا الحديث وغفلنا عنها، فهي ما نأخذه من مفهوم الثانية التي أهملناها في هذا الحديث وغفلنا عنها، فهي ما نأخذه من مفهوم الحديث الشريف، فإذا كان أحدنا لا يؤمن حتى يجب لأخيه ما يحب لنفسه، فمن البدهي أنه لا يؤمن حتى يكره لأخيه ما يكره لنفسه. . فإذا كنت تكره لنفسك الأذى والسوء، وكل رديء من الأخلاق والصفات والأقوال والأفعال، فيجب أن تكره ذلك لأخيك إذا كنت مؤمناً. . ذلك هو مفهوم حديث النبي عليه وآله الصلاة والسلام، وكما يقول علماء الأصول، الكلام له منطوق ومفهوم، فمنطوق الحديث أنه لا يؤمن أحدنا حتى يجب لأخيه ما يكره لنفسه، ومفهوم الحديث أنه لا يؤمن أحدنا حتى يكره لأخيه ما يكره لنفسه.

ولقد جاءت كلمة سيدنا عبدالله بن عباس رضي الله عنهما تبين هذا المعنى وتشرحه «واذكر أخاك إذا تغيب عنك بما تحب أن يذكرك به، واعفه مما تحب أن يعفيك منه.

#### شر الناس ذو الوجهين:

إن شر الناس عند الله ذو الوجهين، يبش ويعبس، وذو اللسانين كذلك، يثني ويمدح ويذم، يمدح إلى درجة التملق والكذب، ويذم إلى درجة المغالاة والكذب كذلك. . . وربما لا يكون بين المدح والذم إلا لحظات، . . . تشعر جليسك وأخاك بأنّه الطيب قولاً وعملاً، صاحب

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه،

الصفات الحميدة، والأخلاق الرائدة الطيّبة، وهو صاحب الحق ذو المنطق، ويفترق عنك وتفترق عنه، وإذ بالصورة تنقلب وتتغير، وإذ به يصير شخصاً آخر، وإذ به يتجرد من هذه الصفات جميعها. . فإذا سمحت لنفسك أخي أن تكون كذلك، فهل تظن أن أخاك يعجز أن يكون معك كذلك كما كنت معه،

فها أجدرنا \_ أرشدكم الله \_ أن يكون ظاهرنا وباطننا سواء، وقولنا وعملنا سواء... فليذكر كل واحد منا أخاه، بما يجب أن يذكره به أخوه، وليعامل كل منا غيره بما يجب أن يعامل به... وليعف كل منا أخاه كها يجب أن يعفيه أخوه، إذا كنت أخي تحب أن لا تُحمّل فوق طاقتك... فلهاذا تحمّل الناس فوق طاقتهم كذلك... وإذا أردنا أن نفسر أعهالنا وأقوالنا على وجه حسن مشرق، فينبغي أن نفسر أعهال الناس كذلك،... وبهذا المسلك وحده يمكن أن ننهي ذلك الصراع النفسي وتلك الفوضي، وهذه الخيانة الخلقية والنفسية، أقول بهذا المسلك وحده نهي ذلك من مجتمعنا، ونقطع دابره... والحمد لله رب العالمين.

إذا شئت أن تحيا سليماً من الأذي

وحظك موفور وعوض صين للسانك لا تذكر به عورة أمرىء

فكلك عورات وللناس ألسن وعينك إذ أبدت لك مساوئاً

فص نها وقل يا عين للناس أعين وعاشر بمعروف وسامح من أعتدى

وفارق ولكن بالتي هي أحسن

هكذا ينبغي أن نكون أخي المسلم، ولا زلت أذكر هذا البيت من

أيام طفولتي:

لا تستغيب فتُستغاب فربما

من قال شيئاً قيل فيه بمثله وهذا يسير مع المسلم، لأن المسلم يوقن أن الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور... يسمع ويرى، ﴿وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ﴾ (يونس: ٦١) ﴿ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أين ما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم ﴾ (المجادلة: ٧)

لذا فإن من تفاعلت نفسه مع الإسلام، وخالطت بشاشة الإيمان قلبه، ما أبعده عن كل ما يغضب الله، ويغضب رسوله عليه وآله الصلاة والسلام.

#### الوصية الخامسة:

واعمل عمل رجل يرى أنه مجازي بالإحسان، مأخوذ بالإجرام.

هذه الوصية الخامسة، وإذا كانت الوصايا السابقة توجهك لاختيار كلماتك، وتنمي فيك حسن معاملة الأخرين، وحسن الظن بهم، فإن هذه الوصية توجهك إلى المراقبة، مراقبة حركات نفسك كلها، وتذكرك بأخرتك . . . تذكرك بأن النتائج تابعة لمقدماتها . . . تذكرك بذلك اليوم الذي يضع فيه الله الموازين القسط ليوم القيامة، فلا ظلم ولا محاباة .

لقد تحدثنا من قبل عن هذا المعنى، والحديث عنه يصقل النفس ويهذبها، فمن عرف أن أعماله محصية عليه، وأقواله مسجلة عليه كذلك، وأن الله لا يقبل منها إلا ما كان طيباً وصالحاً ﴿إليه يصعد الكلم الطيب

والعمل الصالح يرفعه ﴾ (فاطر: ١٠)... من عرف ذلك كله فلا شك سيكون حذراً في كل شيء.

تصوروا ـ أرشدكم الله ـ أن أحدنا إذا كان في مجلس ما، وعرف أن هناك آلة تسجيل قد وضعت خصيصاً وأخبره بها بعض أصدقائه خفية، قولوا بربكم كيف يكون حذره، من كل كلمة يقولها، . . . تصوروا كيف يراقب العامل صاحب العمل، لأنه يشعر أنه يراقبه، . . . تصوروا كيف لا يقدم أحد على عمل، حينها يدرك أنه سيجلب له الأذى والضرر والتنغيص . . . هذه كلها من واقع الحياة، أفيكون ذلك كله أعظم من والتنغيض . . . هراقب قولك وعملك، وفكرك وظنّك بالأنك مجزيّ بذلك كله، أنت مسؤول والله عن حبك إذا كان في غير محله . . . مسؤول عن حبك إذا كان نابعاً من منبع غير شرعي . . . مسؤول عن حبك إذا كان نابعاً من منبع غير شرعي . . . مسؤول عن حبك إذا كان الباعث له وعليه مصلحة خاصة لا شرعي . . . مسؤول عن حبك إذا كان الباعث له وعليه مصلحة خاصة لا تنفق مع ما يجبه الله ورسوله .

وإذا كنت مسؤولًا عن حبك، فأنت بالطبع مسؤول عن بغضك وكراهيتك... مسؤول عن هواك.. مسؤول عن ظنك... مسؤول عن فكرك لم وجهته، وفيم شغلته، وما أجمل وصية لقمان الذي أعطاه الله الحكمة، وهو يعظ إبنه كما حدثنا القرآن ﴿ يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتك في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله، إن الله لطيف خبير ﴾ (لقمان: ١٦) فراقب الله في سرك وعلنك، وفراغك وشغلك... راقب الله في حالة القبض وحالة البسط... في حال السرور والحزن... والله يتولانا ويهدينا سواء السبيل،

تلكم وصية إبن عباس \_ رضي الله عنها \_ حرية أنْ تحفظها الألسنة وتعيها القلوب، وتنفذها الجوارح.

# الخماسية الثامنة والعشرون

قال أمير المؤمنين علي رضي الله عنه وكرّم وجهه: خمس آحفظوهن لو ركبتم الإبل لأنضيتموها، قبل أن تدركوهن: لا يخاف العبد إلا ذنبه، ولا يرجو إلا ربه، ولا يستحيي جاهل أن يسأل، ولا يستحيي عالم إن لم يعلم أن يقول الله أعلم، والصبر من الإنسان بموضع الرأس من الجسد، إذا قطع الرأس ييبس ما في الجسد ولا إيمان لمن لا صبر له»(١)

### منزلة هذه الخماسية

لقد كفانا سيدنا على عليه السلام الحديث عما لهذه الخماسية من منزلة وما يجب لها من رعاية، وما تستحقه من عناية. . . أقول لقد كفانا ذلك كله حيث قدم هذه المقدمة «إحفظوهن لو ركبتم الإبل لأنضيتموها قبل أن تدركوهن، ومعنى هذا أنهم إن ركبوا الإبل وأضنوها أي أضعفوها وشقوا عليها في السير، وأجهدوها من التعب، ما أدركوا هذه الوصايا إدراكاً تاماً، فلا بد إذن من أن نعد لها نفوسنا يا إخوة الخير والإيمان.

<sup>(</sup>١) على بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي الهاشمي أبو الحسن وأول الناس إسلاماً، ولد قبل البعثة بعشر سنين وربي في حجر النبي على ولم يفارقه وشهد معه المشاهد إلا غزوة تبوك فقال له بسبب تأخيره بالمدينة «ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى» وزوجه ابنته على فاطمة وكان اللواء في يده في أكثر المشاهد. قال على يوم خيبر لأعطين الراية رجلًا يجب الله ورسوله ويجبه الله ورسوله وأعطاها لعلي. وقتل علي كرم الله وجهه ليلة السابع عشر من شهر رمضان سنة أربعين من الهجرة.

وكل وصية من هذه الوصايا الخمس رسالة مشرقة، وعلم جمّ، ومندهب إجتهاعي في الإصلاح، ولا غرابة في ذلك ولا عجب، فهي من كلام باب مدينة العلم، أبي الحسن، وهو الذي كانت تخرج الحكمة من نواحيه، وجوانبه، وهو الذي كان لا يترك شيئاً إلا وهو يتصف به، وهكذا كل كلام يراد أن يكون ذا أثر في النفس، لا بد أن يكون ترجمة صادقة لنهج قائله.

ومما يزيد في شأن هذه الوصايا وقدرها، أنها لم تقتصر على جهة واحدة من جهات النفس، ولا على منحى واحد من مناحي الحياة، بل هي شاملة لكثير من أمور الحياة الأساسية الرئيسة: نفسيّها واجتهاعيّها، وإليكم بيان ذلك:

الوصية الأولى: لا يخاف العبد إلا ذنبه:

توجيه الإسلام لغريزة الخوف لدى الإنسان:

الشعور بالخوف طبيعة في هذا الإنسان، بل في المخلوقات الحيّة كلها كذلك، ذلك أن الخوف هو توقع مكروه لسبب ما، وقد يكون ذلك أمراً دنيوياً أو أخروياً، ونحن نعلم أن الإسلام هو دين الفطرة، ولذا نجده لا يحارب هذه النظرة في الإنسان، بل هو ينميها ويوجهها الوجهة الصالحة. . . ولما كان الخوف من الأمور الطبعية، رأينا أنّ الإسلام يوجّه الإنسان في شأنه الوجهة المفيدة، فنبه الإنسان إلى أن هذا الخوف لا ينبغي أن يطغى على الإنسان في شأن رزقه أو أجله أو هيمنة عدوه، فإن هذه الدوائر جميعها كفلها الله للمسلم الصادق. . . ولكن هناك مجالات وجّه الإسلام فيها الإنسان توجيهاً صحيحاً في شأن الخوف، فهو ينبغي أن الإسلام فيها الإنسان توجيهاً صحيحاً في شأن الخوف، فهو ينبغي أن يضل عمله، ويخاف أن يضل

سعيه... يقول سبحانه: ﴿إِنْمَا ذَلَكُمُ الشيطانُ يُحُوفُ أُولِياءُهُ فَلاَ تَخَافُوهُم وَحَافُونَ إِنْ كُنتُم مؤمنينَ ﴾ (آل عمران: ١٧٥) ويقول سبحانه: ﴿واذكر ربك في نفسك تضرعاً وخيفة ﴾ (الأعراف: ٥٥) ويصف عباده بقوله ﴿يرجون رحمته ويخافون عذابه ﴾ (الإسراء: ٥٧) ويصف ملائكته بقوله ﴿يُخافُونُ ربهم من فوقهم ﴾ (النحل: ٥٠)

هناك إذن دائرتان للخوف، وإن شئت قلت وجهتين: إحداهما نمي فيها الخوف، والأخرى على العكس من ذلك؛ ولعل مما يعينك على هذا الفهم ويثبته في نفسك أن تقرأ بعض الآيات من كتاب الله سبحانه يذكر منته على عباده الذين آمنوا به، أو على الذين أرادهم أن يؤمنوا، فيقول سبحانه عن الذين وعدهم بأن يستخلفهم في الأرض ﴿وليبدلنهم من بعد خوفهم أمناً يعبدونني لا يشركون بي شيئاً ﴾ (النور: ٥٥) ويمتن على قريش بأنه ﴿آمنهم من خوف ﴾ (قريش: ٤) ويذكر عقوبته التي استحقوها بكفرهم وإعراضهم ﴿فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس المجوع والخوف بما كانوا يصنعون ﴾ (النحل: ١١٢) فالله تبارك وتعالى كفل لنا ما يخاف الناس من أجله، وهو شؤون الحياة المادية إذا نحن خفنا (النداريات: ٥٦) فحينا ذكر الله ظلل النار التي يستحقها الأشرار، أراد (الذاريات: ٥٦) فحينا ذكر الله ظلل النار التي يستحقها الأشرار، أراد ومن تحتهم ظلل، ذلك يخوف الله به عباده، يا عباد فاتقون ﴿الزمر: ١٢)

وقد بين الله تبارك وتعالى أن المؤمنين يخافون ألا تقبل أعمالهم حيث قال: ﴿إِنَّ الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات

ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يُؤتُون ما اتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها السابقون (المؤمنون: ٥٧ - ٦١) هؤلاء هم الذين يفعلون الطاعات والقربات، ويخافون أن لا تقبل قرباتهم، كما ورد ذلك عن النبي حينها سألته السيدة عائشة وقد ذكرناه من قبل.

### المقصود من خوف الله:

وخوف المسلم من ربه ليس معناه ذلك الرعب الذي يجده الإنسان في نفسه، حينها يتعرض لخطر حيوان مفترس أو عدو فتّاك أو شبح في ظلمة، ليس هذا هو خوف الله، أن يجد الإنسان في نفسه رعباً، ولكن خوف الله تبارك وتعالى أن يكف عن المعاصي التي نهى عنها الله، ويفعل الطاعات التي أمر بها ولذلك قيل: «لا يُعدّ خائفاً من لم يكن للذنوب تاركاً»

## مقصد سيدنا علي من هذه الوصية:

إذا عرفنا هذا ندرك المرمى البعيد والمغزى العظيم، والغاية الرفيعة التي قصدها سيدنا علي في وصيته هذه «لا يخاف العبد إلا ذنبه»... الذنب وحده هو الذي يعرض الإنسان لخزي الدنيا، وعذاب الآخرة، قال تعالى ﴿فأهلكناهم بذنوبهم﴾ (الأنعام: ٦) فالذنب هو الذي يميت القلب ويغضب الربّ، ويسبب الحرب، ولكنها حرب من الله،

كان حرياً بالإنسان أن لا يخاف إلا ذنبه \_ إذن \_ لأن الذنب أساس المصائب، ومبعث النوائب، وأخطر المصائد، «فلا تخف إلا ذنبك» ذلكم هو الخوف الذي يصقل النفوس، ويطهرها ويزكيها. . . ذلك الخوف الذي يمكن أن نعده فضيلة من الفضائل، أما غيره من أنواع الخوف فقد

يكون رذيلة في كثير من الأحيان والأحوال.

إن خوف الذنب يحول بيننا وبين أن نصر عليه، فمن خاف ذنبه هجره وتركه، وما أعظم الفرق بين إثنين، أحدهما خاف ذنبه ففر منه وابتعد عنه، والآخر جهر به وفاخر فيه.

### الوصية الثانية: ولا يرجو إلا ربه:

### أنواع الرجاء:

إِنَّ الخوف والرجاء متقابلان، فإذا كان الخوف توقع مكروه، فإن الرجاء توقع محبوب. . . الخوف توقع ما تكرهه النفس، والرجاء توقع ما تحبه النفس. . . وإذا كان للخوف صور متعددة بعضها مقبول وبعضها مردود، بعضها فضيلة وبعضها رذيلة، فإن الرجاء كذلك . . . هناك رجاء محمود مطلوب، مدعو إليه، مأمور به، مرغب فيه، وهناك رجاء مذموم، منهى عنه، منفر منه . . . فالرجاء المذموم هو الرجاء الذي لا يقوم على أساس، وهو الرجاء الذي تعتمد فيه على الناس:

إن الني أنت ترجوه وتأمله من البريّة مسكين بن مسكين

أما الرجاء المطلوب فهو ذلك الذي يصدق فيه المسلم حينها يتوجه بقلبه وقالبه وكليته إلى خالقه، فالمسلم تنبثق تصرفاته كلها من عقيدته، وهذه العقيدة تقوم على أسس ثلاثة كها قلنا من قبل، الحب والرجاء والخوف، ولماذا يرجو الناس والناس لا يملكون لأنفسهم شيئاً، فكيف ترجو من يعجز أن يدبر لنفسه.

تلازم الخوف والرجاء:

وهاتان الصفتان «لا يخاف العبد إلا ذنبه» ولا يرجو إلا ربه» علامة صدق على الإيمان الذي يشرق في قلب صاحبه، ويضيء له جوانب نفسه. . فليكن افتقارك وفقرك وسيلتك في رجاء ربك.

وهاتان الصفتان متلازمتان لا تنفصل إحداهما عن صاحبتها، فالذي لا يخاف إلا ذنبه ولا يرجو إلا ربه . . . ولذلك جمع الله تبارك وتعالى بينها في محكم كتابه، فقال سبحانه: ﴿أُولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه، إن عذاب ربك كان محذوراً (الإسراء: ٥٧).

ولا بد من كلمة أخيرة قبل أن نتحدث عن الصفة الثالثة . . . وهي أن هذا الخوف يجب أن لا نخطى عنى فهمه وتصوره وأن نخرج به عن حقيقته ، لأن الخروج به عن حقيقته يصل بالإنسان إلى اليأس ، واليأس كفر والعياذ بالله . . . وهذا الرجاء كذلك لا يجوز أن يخرج عن حقيقته كذلك ، حتى لا يصير أمناً من مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون (الأعراف: ٩٩).

الوصيّتان الثالثة والرابعة:

«ولا يستحي جاهل أن يسال، ولا يستحي عالم إن لم يعلم أن يقول: الله أعلم»

الحث على التعلم:

أوجب الإسلام على المسلم أن يتعلم، ورفع شأن العلم والعلماء، ولكن كثيراً من الناس يحول الكبر والحياء بينهم وبين العلم، فيظل أحدهم

مرتكساً في ظلمات الجهل، وهذا الصنف من الناس ضعفت في نفسه نوازع الخير، واستحب الضلالة على الهدى، ذلك أن الذي يرضى لنفسه الجهل لا بد أن يضل في كثير من تصرفاته وأفكاره... ولقد أوجب الله السؤال ﴿فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ﴾ (الأنبياء: ٧) والسؤال نصف العلم ولقد كان أصحاب الرسول عليه وآله الصلاة والسلام ورضي عنهم لا يدعون شيئاً يتصل بدينهم وحياتهم إلا ويسألون عنه، حتى لقد كانت تأتي المرأة في ذلكم المجتمع المحافظ تسأل عن قضايا حساسة تتعلق بشؤون النساء، وتعجب بعض نساء النبي من ذلك، فيقول النبي الكريم «نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين» (١) وقال مجاهد: لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر (٢)... في الدين الإنسان وبين الإنسان وبين الجنسان وبين الجنسان وبين الخير . . هذا عن وجوب السؤال لمن لا يعلم وهو ما تحدثت عنه الصفة الثالثة .

# أن لا يستحيي العالم من قول لا أعلم:

أما الصفة الرابعة فلقد أرشدت العلماء أن لا يتعجلوا في الإجابة وأن لا يمنعهم الحياء أن يعتذروا عما لا يعرفون، ولقد كان هذا شأن أئمتنا رحمهم الله وجزاهم خيراً، فمع أنهم كانوا أساطين علم وأئمة هدى... ولكن التاريخ سجّل لنا كثيراً من أجوبتهم، تلك التي لم يزد أحدهم فيها على قوله لا أعلم، ولقد قالوا: من قال لا أدري فقد أفتى، ولقد حدثوا أن مالكاً رضي الله عنه سئل عن أربعين مسألة فأجاب عن أربع وقال فيما بقى لا أدري . . . ذلك أن العلم لا يحيط به أحد من الناس.

<sup>(</sup>٢،١) البخاري في كتاب العلم ـ ترجمة باب الحياء في العلم ٥٠ ـ ج ١ ص ٦٠.

وإذا كان الجاهل يأثم في ترك سؤال ما لا يجهل، فإن العالم أكثر إشاً إذا أجاب عها لا يعلم، فإن جهل الجاهل إنما يقتصر على نفسه، ولكن خطأ العالم يضل كثيراً من الناس، وهذا ما حذر منه سيدنا رسول الله على حينها اتخذ الناس رؤوساً جهالاً يفتون بغير علم فيضلون ويضلون قال على: «إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلهاء، حتى إذا لم يُبقِ عالماً اتخذ الناس رؤوساً جهالاً فسئلوا فأفتوا بغير علم (١) وكتب عمر بن عبد العزيز - رضي الله عنه - إلى أبي بكر بن عزم، أنظر ما كان من حديث رسول الله على فاكتبه، فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء، ولا تقبل إلا حديث النبي ولتفشوا العلم، ولتنجلسوا حتى يُعلم من لا يعلم، فإن العلم لا يهلك حتى يكون سراً (٢) وقال عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - تفقهوا قبل أن تسوّدوا (٣)

وقال العجلوني عند (لا أدري نصف العلم): رواه الدارمي والبيهقي في المدخل عن الشعبي من قوله وروي الهروي في ذم الكلام عن الشعبي قال قال إبن مسعود وإذا سئل أحدكم عما لا يدري فليقل لا أدري، فإنه ثلث العلم، وهو في سنن سعيد بن منصور لكن بانقطاع بين الشعبي وابن مسعود، وفي صحيح البخاري عن إبن مسعود من عَلِمَ فليقل، ومن لم يعلم فليقل الله أعلم، فإن من العلم أن يقول لما لا يعلم: الله أعلم، قال في المقاصد وفي ثبوت لا أدري من الأحاديث المرفوعة والآثار الموقوفة عن الصحابة والتابعين فمن بعدهم الكثير، ولما سأل النبي والآثار الموقوفة عن الصحابة والتابعين فمن بعدهم الكثير، ولما سأل النبي جبريل عن خير بقاع الأرض وشرها، قال لا أدري كما تقدم في:

<sup>(</sup>١) رواه البخاري في كتاب العلم باب كيف يقبض العلم ٣٤/ ١٠٠ ج ١ ص ٥٠.

<sup>(</sup>٢) البخاري في ترجمة باب كيف يقبض العلم /باب ٣٤ ج ١ ص ٤٩.

<sup>(</sup>٣) البخاري في ترجمة باب الإغتباط في العلم والحكمة باب رقم ١٥ ج ١ ص ٣٩.

أحب البقاع، وعند البيهقي في مناقب الشافعي عن مالك سمعت محمد بن عَجلان يقول إذا أغفل العالم لا أدري أصيبت مقاتله، وقال ابن مسعود يا أيها الناس من علم منكم عِلْماً فليقُلْ به، ومَن لم يعلم فليقل الله أعلم، فإنَّ مِن العلم أن يقول العالم لما لا يعلم: الله أعلم، قال الله تعالى لرسوله عليه من أجر، وما أنا من المتكلفين وقد كثر إغفال لا أدري وترك الحوالة على من يدري، فعم الضرر بذلك، وقال القاري قلت وقد ثبت أنه عليه الصلاة والسلام قال لا أدري غرس نبي أم القاري قلت وقد ثبت أنه عليه الصلاة والسلام قال لا أدري غرس نبي أم بعضهم:

مَن ٰقال ما أدري لما لا أدري(١)
فقد اقتدى في الفقه بالنعان
في الدهر، والخنشى كذاك جوابه
وعل أطفال، ووقت ختان(٢)

وفي هاتين الصفتين حث للمسلمين أن يتزودوا من العلم فيعلم الجاهل، ويزداد العالم علماً، ولا خير في يوم طلعت شمسه لم نزدد فيه علماً. والعلم هو العلم النافع، الذي تزكو به النفس، ويصح به العمل، ويسلك بصاحبه طريقاً آمناً في الدنيا والآخرة.

إن مما تألم له النفس ما نجده في مجتمعاتنا من انحراف في كثير من الأمور التشريعية في العبادات والمعاملات، وهذا الإنحراف ينشأ أكثره عن خطأ في الفتوى، وقد يكون هذا الخطأ ناشئاً عن الجهل، وقد يكون ناشئاً

<sup>(1)</sup> لعل الصواب: لما لا يدري (الكشف).

<sup>(</sup>٢) كشف الخفاء ٢/٢٨٦.

عن الهوى، لأغراض متعددة، فليتق الله العالم فيها يجيب حتى لا تكون فتنة، وأي فتنة أعظم من التلاعب في دين الله، والإنحراف عن منهج الله، نسأل الله أن يعصمنا من السوء وأن يعلمنا بما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، ويزيدنا علماً.

### الوصية الخامسة: الصبر:

«والصبر من الإنسان بموضع الرأس من الجسد، إذا قطع الرأس ييبس ما في الجسد ولا إيمان لمن لا صبر له»

لقد كان الصبر آخر هذه الصفأت، لأنها جميعها مبنية عليه، وهي في أمس الحاجة إليه، ولقد تحدثنا عن الصبر من قبل، ولكن الحديث عن الصبر لا يستجمع أحد القول فيه، فهو فضيلة متعددة الجوانب، متشعبة الأطراف.

وإذا أنعمنا النظر في كتاب الله وجدنا ربنا تبارك وتعالى يذكر الصبر في آيات كثيرة، بأنه هو الجزاء الأوفى الذي يستحق عليه الصابرون أعظم الدرجات، ويكفي أن نذكر بعض الآيات الكريمات... فأهل الجنة تحييهم الملائكة ويسلمون عليهم ويبينون لهم أنهم استحقوا هذا الجزاء بصبرهم، وكأن الصبر وحده هو الذي استحقوا من أجله أن يبوأوا هذه المنازل يقول سبحانه خبنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كمل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار (الرعد: ٢٤). ويقول سبحانه: ﴿ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون ﴿ (النحل: ﴿ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون ﴾ (النحل: ٩٦) وفي آية أخرى: ﴿أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاماً ﴾ (الفرقان: ٧٥) ويقول سبحانه عن عباده المؤمنين الذين

كان يسخر منهم أعداؤهم في الدنيا ﴿إِني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون ﴾ (المؤمنون: ١١١) ويقول عز من قائل: ﴿وجزاهم بما صبروا جنة وحريراً ﴾ (الإنسان: ١٢) وهذا كله في الآخرة.

أما في الدنيا فإن للصبر جزاء عظياً كذلك إذ هو يؤهل أصحابه لوراثة الأرض واستخلافها يقول سبحانه ﴿وتحت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا﴾ (الأعراف: ١٣٧) ويقول: ﴿وجعلنا منهم أثمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يبوقنون﴾ (السجدة: ٢٤) ويقول: ﴿وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئاً ﴾ (آل عمران: ١٢٠) ويقول سيدنا يوسف عليه وعلى نبينا وأنبياء الله جميعاً صلوات الله وسلامه ﴿إنه من يتّق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين ﴿ ريوسف: ٩٠) وقال ﴿ولا يلقاها إلا الصابرون ﴾ (القصص ٨٠) ﴿وما يلقاها إلا الذين صبروا ﴾ (فصلت: ٣٥).

والآيات كثيرة كثيرة، فهناك قوله سبحانه ﴿فأولئك لهم جزاء الضعف بما صبروا وهم في الغرفات آمنون﴾ (سبأ: ٣٧) وهذا في الأخرة. ويقول ﴿ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور﴾ (الشورى: ٤٣) وهذا في الدنيا.

#### درجات الصبر:

ولقد ذكر العلماء أن للصبر مراتب ثلاث (١): الصبر على الطاعة (٢)، والصبر على المعصية (٣)، والصبر على المصيبة، وغير هذا لا يسمى صبراً

فالصبر على الطاعة أن نلزم أنفسنا بها، فالنفس كثيراً ما تتفلت من فعل الواجبات، ومن الإلتزام بالمأمورات، لذلك وجدنا ربنا تبارك وتعالى في كثير من آياته المحكمة يأمرنا بالصبر بعد أمره لنا بالطاعات المعينة.

الصبر على الطاعة أن نقبل عليها وإن شق ذلك على نفوسنا. نقرأ ذلك في قوله سبحانه: ﴿ يَا أَيُّهَا اللَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقَيْتُم فَتُمَّة فَاتْبَتُوا وَاذْكُرُوا الله كثيراً لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتلهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين ﴾ (الأنفال: 20 - 23) إلى غير ذلك من آيات كثيرة محكمة.

أما الصبر عن المعصية، فلأن النفس أمارة بالسوء، ولأن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم، فلا يفتأ عن الغواية، كأن تجنب المعصية \_ إذن \_ أمراً يحتاج إلى الصبر، ومن يتصبر يصبره الله، ولهذا كان جزاء أولئك الصابرين عن المعصية جزاء عظياً، هؤلاء الذين تركوا الشهوة لأجل الله، إن لهم أجراً في ترك الشهوة المباحة، فكيف بهم إذا تركوا الشهوة المحرمة.

الصبر على المصيبة، ذلك لأن الإنسان خلق ضعيفاً يجزع ويهلع، وقد تؤثر المصيبة في كيانه كله، لذلك قال سبحانه ولنبلونكم بشيء من الخسوف والجسوع ونقص من الأمسوال والأنفس والشمسرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئسك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئسك هم المهتدون (البقرة: ١٥٥ - ١٥٧).

هذه أنواع الصبر التي وردت الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة في فضلها، إن الصبر على ما يرضي الله سبحانه، إنه الصبر ابتغاء مرضاة الله. . لقد حدثنا القرآن الكريم عن الرسل عليهم الصلاة والسلام حينها آذاهم أقوامهم لم يزيدوا على أن يقولوا لهم ﴿ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون﴾ (إبراهيم: ١٢).

هذه هي مراتب الصبر وأنواعه وغير هذه لا يسمى صبراً.. ومن عجيب أمر المسلمين في هذه الأيام أن قلبوا الموازين وأرادوا أن يبدلوا معنى الصبر ومفهومه، فإذا جبنوا عن قول الحق سموا ذلك الجبن صبراً، وإذا تملقوا ظالماً عدّوا ذلك التملق صبراً، وإذا أصابهم الجزع في شؤون حياتهم عدوه صبراً وإذا رضوا الذلة قالوا إنهم صابرون، ويعلم الله أن ذلك بعيد عن الصبر كل البعد، فالصبر عبادة بل هو من أعظم العبادات وأرقاها، أما الذل والجبن والهوان فهي ذنوب ومعاص سيحاسب الله عليها حساباً عسيراً. فلا يجوز أن تقلب حقائق الأشياء وتغير وتبدل إيا أيها الذين آمنوا آصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون (آل

ولقد ذكرنا آيات كريمة من قبل بينت أن استحقاق المؤمنين رضوان الله إنما هو بالصبر على ما كلفهم به وأمرهم النبي على عام علهم الله ونهاهم رسوله عنه، فحذار أن نخلط بين الصبر الذي هو طاعة وبين غيره من أنواع المعاصي والذنوب ﴿وما يلقاها إلى الذين صبروا ما يلقاها إلا ذو حظ عظيم ﴾ (فصلت: ٣٥).

لذلك كله كان الصبر من أعظم القواعد والأسس التي يبنى عليها الدين كله، وهذا يفسر لنا كلمة سيدنا علي كرم الله وجهه «الصبر من الإنسان بموضع الرأس من الجسد، إذا قطع الرأس يبس الجسد، ولا إيمان لن لا صبر له والرأس هو موضع الإحساس والحواس ذات الشأن الخطير في حياة الإنسان، ففيه السمع والبصر واللسان والوعي، فالإيمان بدون صبر، كالجسد بدون رأس، فنعم أجر الصابرين، ونعم أجر العالمين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. . . فاللهم إمنحنا الصبر وجنبنا العجز،

واجعل صبرنا بك ومنك، واجعلنا من عبادك الذين قلت فيهم ﴿إِن فِي ذَلِكَ لآيات لكل صبار شكور﴾ (الشورى: ٣٣).

والكلام عن هذه الوصية يـزكو وتتشعب خصـال الخير فيـه، وتتعدد جوانبه، ولكن نرجو أن يكون ما ذكرناه فيه الغنية والكفاية، ولله الحمد في الأولى والآخرة، وصلًى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.

### الخماسية التاسعة والعشرون

قال محمد بن الواسع (١): خمس خصال تميت القلب: الذنب على الذنب، ومجالسة الموتى، قيل له: ومن الموتى؟ قال: كل غني مترف، وسلطان جائر، وكثرة مشاقة النساء وحديثهن، ومخالطة أهله (٢).

تحدثنا في خماسية سابقة عند قول عليه وآله الصلاة والسلام (فإن

<sup>(</sup>١) محمد بن واسع بن جابر الأزدي أبو بكر: فقيه ورع، من الزهاد من أهل البصرة، عرض عليه قضاؤها فأبي وهو من ثقات أهل الحديث توفي سنة ١٢٣ ـ - ٧٤١م، من أقوال محمد بن واسع: ما آسي عن الدنيا إلا على ثلاث: صاحب إذا اعوججت قومني، وصلاة في جماعة يحمل عني سهوها وأفوز بفضلها، وقوت من الدنيا ليس لأحــد فيه منة، ولا لله عليه تبعة. وقال مالك بن دينار: إني لأغبط الرجل يكـون عيشه كفـافاً فيقنع به، فقال محمد بن واسع: أغبط منه والله عنـدي من يصبح جـاثعاً وهـو عن الله راض. وقال: «لو كان للذنوب ريح ما قدر أحد يجلس إليّ» ولما ثقل عليــه المرض كـــثر عليه الناس في العيادة. قال بعض أصحابه فدخلت عليه فإذا قوم قعود وقوم قيام، فقال ما يغني هؤلاء عني إذا أخذ بناصيتي وقدمي غداً وألقيت في النار؟ وقد بعث بعض الخلفاء مالًا مستكثراً إلى البصرة ليفرق في فقراء أهلها، وأمر أن يدفع إلى محمد بن واسع منه فلم يقبل، ولم يلتمس منه شيئًا، وأما مالك بن دينار فإنه قبل ما أمر لـه به، أُ واشترى به أرقاء وأعتقهم ولم يأخذ لنفسه منه شيئاً، فجماءه محمد بن واسع يلومه على قبوله جوائز السلطان، فقال له: يا مالك قبلت جوائز السلطان؟ فقال له مالك: يا أبا عبدالله: سل أصحابي ماذا فعلت به، فقالوا له: أشتري به أرقاء وأعتقهم، فقال له: سألتك بالله أقلبك الآن لهم مثل ما كان من قبل أن يصلوك. فقام مالك وحثى على رأسه التراب وقال: إنما يعرف الله محمد بن واسع، إنما مالك حمار إنما مالك حمار». الأعلام ١٣٣٧، البداية والنهاية ٩/٣٣٩».

<sup>(</sup>٢) البداية والنهاية لابن كثير ٩/ ٣٣٩.

كثرة الضحك تميت القلب) عها يميت القلب وما يحييه، ولما كان موت القلب شقاء ما بعده شقاء، آثرنا أن نذكر هذه الخهاسية لذلكم العالم الصالح الورع، فهؤلاء أكرمهم الله بالحكمة النظرية والعملية معاً، فكانت حياتهم وكلهاتهم تكون الصورة الحقيقية لهم، والكلام إذا خرج من القلب دخل القلب، أما إذا خرج من اللسان فلا يتجاوز الأذان. . . فليحرص كل منا على أن يحيى قلبه بما يرضى الله سبحانه.

#### الخصلة الأولى: الذنب على الذنب:

وأول خصلة من هذه الخصال الخمس التي ذكرها محمد بن الواسع رحمه الله ورضي عنه: الذنب على الذنب، ذلك أن تراكم الذنوب يصدأ به القلب، فيجف ويظلم، ومصداق هذا في قول النبي و إن العبد إذا أذنب نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإن تاب ونزع واستغفر صقل قلبه وإن زاد زيد فيها حتى يعلو قلبه فذلك الران الذي ذكر الله (كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون) (۱).

وقال على الفتن على القلوب كالحصير عوداً عوداً فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة بيضاء حتى أشربها نكت فيه نكتة بيضاء حتى تكون على قلبين على أبيض مثل الصفا، فلا تضره فتنة ما دامت الساوات والأرض والآخر أسود مرباداً كالكور مجخياً لا يعرف معروفاً ولا ينكر منكراً إلا من أشرب هواه)(٢)

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي في كتـاب التفسير سـورة ويل للمـطففين حـديث رقم ٣٣١ وقال حــديث حسن صحيح ج ٩ ص ٦٩.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم في كتاب الإيمان ـ باب بيان أن الإسلام بدأ غريباً وسيعود غريباً ٦٥/ ٢٣١ ج ١ ص ١٢٨.

<sup>(</sup>فأي قلب أشربها) أي دخلت فيه دخولًا تاماً والزمها وحلت منه محل الشراب، (نكت

ولقد تقدم لنا قول عبدالله بن المبارك:

رأيت الـذنـوب تميت الـقـلوب
وقـد يـورث الـذل إدمـانها
وتـرك الـذنـوب حـيـاة الـقـلوب
وخـير لـنـفـسـك عـصـيانها
فلنحذر من الذنب، فإن الذنب أعظم عقوبة يصاب بها المسلم.

#### الخصلة الثانية: مجالسة الموتى:

إذا كانت كثرة الذنوب تميت القلب، ولا بد أن يحذرها المسلم، فإن مما يميت القلب كذلك مجالسة الموتى، وحينها سئل عن الموتى رحمه الله تعالى ورضى عنه ذكر صنفين منهم:

### الصنف الأول: كل غني مترف:

ولقد تقدّم لنا أن الترف يحمل صاحبه على البطر، وتقدم لنا كذلك من قبل أن الترف ملازم للظلم والإجرام، قال تعالى ﴿واتبع اللّذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين ﴾ (هود: ١١٦) وهو ملازم للفسق كذلك، قال سبحانه: ﴿وإِذَا أَرِدْنَا أَنْ نَهْلُكُ قَرِيةً أَمْرِنَا مَتَرْفَيْهَا فَفْسقوا

<sup>=</sup> فيه) أي نقط نقطة (أنكرها) ردها (مثل الصفا) قال القاضي عياض رحمه الله: ليس تشبيهه بالصفا بياناً لبياضه، لكن صفة أخرى لشدته على عقد الإيمان، وسلامته من الخلل وإن الفتن لم تلصق به ولم تؤثر فيه كالصفا وهو الحجر الأملس الذي لا يعلق به شيء (مربادا) شبه البياض في سواد (مجخيا) مائلاً ومنكوساً، قال القاضي عياض قال لي إبن السراج: ليس قوله كالكوز مجخيا تشبيهاً لما تقدم من سواده بل هو وصف آخر من أوصافه بأنه قلب ونكس حتى لا يعلق به خير ولا حكمة. ومثله بالكوزالمجخي، وبينه بقوله: لا يعرف معروفاً ولا ينكر منكراً.

فيها (الإسراء ١٦) ولقد حدثنا الله تبارك وتعالى عن أصحاب الشال فواصحاب الشال من وأواصحاب الشال ما أصحاب الشال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين (الواقعة ٤٥) فإذا كان الترف والفسق والظلم والإجرام أموراً لا ينفصل بعضها عن بعض، فأي مؤمن يمكن أن يجد راحة أو طمأنينة في جلوسه مع أولئك.

إن هؤلاء المترفين غارقون في لذاتهم، مستغرقون في شهواتهم، مستتر عنهم نور الحق، بعيدون عن تذوق طعم الإيمان وحلاوة الصدق، فأي ثمرة تجنى من مجالستهم. . . إنها بحق تميت القلب، لأنها تغضب الرب. . ولقد نهانا رسول الله عن مجالسة أولئك . . . ذلكم هو الصنف الأول للموتى . وسيأتي مزيد بيان لذلك فيها بعد إن شاء الله . . ولا يمكن أن يستريح حي أحيا الله قلبه بالإيمان، وجعل له نوراً يمشي به في الناس، لا يمكن أن يستريح لمجالسة من مات قلبه، وتكدرت نفسه، فلا يستوي الخبيث والطيب، والمؤمن والمسيء، وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه، وهذا ملح أجاج.

#### الصنف الثاني: كل سلطان جائر:

والسلطان الجائر يجمع الصفات المتقدمة، ولكنه يزيد البطش والقسوة والشدة، فيكون قلبه أكثر إظلاماً، وبئس العلماء على أبواب الأمراء، وإن السلطان من ابتعد عن السلطان.

ولقد كان السلف الصالح بل الخلق المتأخر كذلك من الصالحين كانوا يجدون في القرب من السلطان ما يعكّر عليهم أنسهم، ويكدّر عليهم صفاء أنفسهم وقلوبهم، ولقد تقدم لنا عند الحديث عن الإستقامة طرف من هذا، فارجعوا إليه إن شئتم، وحبذا الرجوع إليه.

إن الذين أعجبتهم مجالسة السلطان لا يشعرون بأن ما أفادوه لدنياهم لا يساوي معشار ما ضيعوه من آخرتهم، وهم مهما حاولوا التعليل وانتحال الأعذار، والتذرع بالحجج، فإن ذلك كله لا يزيد على أنه لجج، وليس معنى ما نقول أن يكون المسلم سلبياً منعزلاً، بعيداً منفصلاً، إنما الذي نعنيه أن يكون المسلم وبخاصة العالم الذي أخذ الله عليه أن يقول الحق، أن يكون حذراً متيقظاً لا يدنس لسانه بثناء سيكون جزاؤه عليه وبالاً، ويجعل آخرته بواراً، وأن لا يُذل نفسه، بل يجب أن يكون سلطان ربه في نفسه هو الأقوى، ومرضاة ربه هي غاية الغايات.

إن مجالسة السلطان الجائر، والدوران معه حيث يدور وتزيين عمله له، والإشادة به بغير حق، وحبه للحظوة عنده، والمدافعة عن باطله... إن ذلك كله عيت القلب دون أدنى ريب، فإذا كان لا بد فلتكن كمن يسير في طريق مليء بالشوك، لا يخطو حتى يعرف أين تكون خطوته... وليمن لسلطان الله في نفوسنا المنزلة العظمى فيا أمر الدنيا بمستتب، وليس من ركن إليه برشيد.

وما أكثر ما أعطى علماؤنا من الأمثلة على الرفعة والجرأة في الحق، ولو كلفهم ذلك أنفسهم، لأنهم يعلمون أن ما عند الله خير وأبقى، وقد تقدم لنا بعض هذه الأمثلة من قبل، ونذكر هنا ما حدث به الأوزاعي - رحمه الله \_ الإمام الصالح:

قال إبن كثير: «ولما دخل عبدالله بن علي - عم السفّاح الذي أجلى بني أميّة عن الشام، وأزال الله سبحانه دولتهم على يده - دمشق فطلب الأوزاعي فتغيب عنه ثلاثة أيام ثم حضر بين يديه. قال الأوزاعي: دخلت عليه وهو على سرير وفي يده خيزرانة والمسوّدة عن يمينه وشاله، معهم السيوف مصلتة - والعمد الحديد - فسلمت عليه فلم يرد ونكت

بتلك الخيزرانة التي في يده ثم قال: يا أوزاعي ما ترى فيها صنعنا من إزالة أيدي أولئك الظلمة عن العباد والبلاد؟ أجهاداً ورباطاً هو؟ قال: فقلت: أيها الأمير سمعت يحيى بن سعيد الأنصاري يقول سمعت محمد بن إبراهيم التيمي يقول سمعت علقمة بن وقاص يقول سمعت عمر بن الخطاب يقول سمعت رسول الله على يقول: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرىء ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو إمرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه». قال فنكت بالخيزرانة أشد ما كان ينكت، وجعل من حوله يقبضون أيديهم على قبضات سيوفهم، ثم قال: يا أوزاعي ما تقول في دماء بني أمية؟ فقلت: قال رسول الله ﷺ: «لا يحل دم آمريء مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجهاعة». فنكت بها أشد من ذلك ثم قال: ما تقول في أموالهم؟ فقلت: إِنْ كَانْتَ فِي أَيْدِيهِم حراماً فهي حرام عليك أيضاً، وإِنْ كَانْتَ لهم حلالًا فلا تحل لك إلا بطريق شرعى. فنكت أشد مما كان ينكت قبل ذلك ثم قال: ألا نوليك القضاء؟ فقلت: إِن أسلافك لم يكونوا يشقون على في ذلك، وإني أحب أن يتم ما ابتدؤوني به من الإحسان. فقال: كأنك تحب الإنصراف؟ فقلت: إن ورائي حرماً وهم محتاجون إلى القيام عليهن وسترهن، وقلوبهن مشغولة بسببي. قال: وانتظرت رأسي أن يسقط بين يدي، فأمرني بالإنصراف. فلما خرجت إذا برسوله من ورائي، وإذا معه مائتا دينار، فقال يقول لك الأمير: آستنفق قال: فتصدقت بها، وإنما أخذتها خوفاً. قال: وكان في تلك الأيام الثلاثة صائعاً فيقال إن الأمير لما بلغه ذلك عرض عليه الفطر عنده فأبي أن يفطر عنده(١).

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية ١١٨/١٠.

وروي أن حطيطاً الزيات جيء به إلى الحجاج، فلما دخل عليه قال: أنت حطيط؟

قال: نعم، سل عما بدا لك، فإني عاهدت الله عند المقام على شلاث خصال: إن سئلت لأصدقن، وإن ابتليت لأصبرن، وإن عوفيت لأشكرن،

قال: فيا تقول في؟

قال: أقول، إنك من أعداء الله في الأرض، تنتهك المحارم، وتقتل بالظنة.

قال: في تقول في أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان؟ قال: أقول: إنه أعظم جرماً منك، وإنما أنت خطيئة من خطاياه. فقال الحجاج: ضعوا عليه العذاب.

فانتهى له العذاب إلى أن شقق له القصب، ثم جعلوه على لحمه وشدوه بالحبال، ثم جعلوا يمدون قصبة قصبة، حتى انتحلوا لحمه، فها سمعوه يقول شيئاً. فقيل للحجاج: إنه في آخر رمق، فقال: أخرجوه فارموا به في السوق. قال جعفر، وهو الراوي: فأتيته أنا وصاحب له، فقلنا له: حطيط ألك حاجة؟ قال: شربة ماء، فأتوه بشربة، ثم مات، وكان إبن ثماني عشرة سنة رحمة الله عليه .

وروي أن أبا جعفر المنصور استدعى إبن طاوس أحد علماء عصره، ومعه مالك بن أنس، فلما دخلا عليه، أطرق ساعة، ثم التفت إلى ابن طاوس فقال له: حدثني عن أبيك طاوس (إبن كيسان التابعي). فقال: حدثني أبي أن رسول الله عليه قال: (إن أشد الناس عذاباً يوم القيامة رجل أشركه الله في حكمه فأدخل عليه الجور في عدله)، فأمسك ساعة. قال مالك: فضممت ثيابي مخافة أن يملأني من دمه. ثم التفت إليه أبو جعفر مالك:

فقال: عظني يا إبن طاوس. قال: نعم يا أمير المؤمنين، إن الله تعالى يقول: ﴿ أَلَمْ تَرَكيفُ فعل ربك بعاد إرم ذات العياد، التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد، فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب، إن ربك لبالمرصاد ﴾ (الفجر: ٢ - ١٤) قال مالك: فضممت ثيابي مخافة أن يملأني من دمه، فأمسك عنه ثم قال: ناولني الدواة، فأمسك ساعة حتى آسود بيننا وبينه، ثم قال: يا إبن طاوس ناولني هذه الدواة، فأمسك عنه، فقال: ما يمنعك أن تناولنيها ؟ فقال: أخشى أن تكتب بها معصية لله، فأكون شريكك فلما سمع ذلك فقال: قوما عني، قال ابن طاوس: ذلك ما كنا نبغي منذ اليوم. قال مالك: فما زلت أعرف لابن طاوس فضله.

#### الخصلة الثالثة والرابعة: كثرة مشاقة النساء وحديثهن:

وهاتان متعلقتان بشأن النساء، وقد عرفنا من قبل السر في قوله سبحانه ﴿زين للناس حب الشهوات من النساء ﴾ (آل عمران: ١٤) وتحدثنا عن الفتنة التي من شأنها أن تصيب من افتتن بهن، وإنما يصعب على الإنسان مقاومة غرائزه واستعداداته التي فطر عليها، وعواطفه المشبوهة، لأن كل ذلك يحتاج إلى مقاومة ومصابرة، وهذا درس في كتاب الله تبارك وتعالى نتعلمه وهو من يوسف عليه وعلى نبينا صلوات الله وسلامه ﴿وإلا تصرف عني كيدهن أصبُ إليهن وأكن من الجاهلين ﴾ (يوسف: ٣٣) وهذا بعد قوله ﴿رب السجن أحب إلى مما يدعونني إليه ﴿ (يوسف: ٣٣) . . . فمع قدرته على المقاومة إلا أنه لن يستطيع أن يثبت عليها إلا بعصمة الله سبحانه، ولقد عصمه ربه .

إن مشاقة النساء وحديثهن قد يعبد الطريق ويمهد الأرض فتهتز وتهتز وتهتز معها العواطف والغرائز، قد يعبد الطريق فيسهل سلوكها على الشيطان ليصل إلى ما يبتغيه، وهو لا يريد بالإنسان إلا سوءاً وشراً... ولذلك حرم الإسلام الإختلاط والمصافحة باليد لغير ذوات المحارم، ولذلك ما كانت هناك فتنة أشد على الرجال من فتنة النساء، ولذلك كانت فتنة بني إسرائيل أول ما كانت بالنساء.

وإنما كانت مشاقة النساء وحديثهن يميتان القلب، لأنه ينمّي سلطان الشهوة، ويثير أسبابها، فتنشب في القلب أنيابها، كما ينشب السبع أنيابه في فريسته، فيموت القلب، من أجل ذلك رأينا الفقهاء والعلماء وأصحاب الورع والزهد، وذوي المروءة من الناس يشددون في أمر النساء ما لا يشددون في أمر آخر. . . ولقد جاء في الحديث. . . «إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها، فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت النساء»(١).

#### الخصلة الخامسة: كثرة مخالطة أهله:

وإنما كانت هذه الكثرة تميت القلب لما تحدثه من إلهاء عن ذكر الله، ومشغلة عن الخير، قال تعالى ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون (المنافقون: ٩). ولذلك فقد بين سيدنا رسول الله ﷺ (إن الولد مبخلة مجبنة)(٢) وكم من عابد أدخله أهله مداخل ضيقة فأفسدوا عليه عبادته.

<sup>(</sup>١) رواه مسلم في كتاب الذكر والدعاء \_ باب أكثر أهل الجنة الفقراء وأكثر أهل النار النساء وبيان الفتنة بالنساء \_ ٢٠٩٨/٤ \_ ٢٠٩٨/٤ .

<sup>(</sup>٢) رواه إبن ماجة في كتاب الأدب ـ باب بر الوالد والإحسان إلى البنات ـ ٣٦٦٥/٣ وقال في الزوائد: إسناده صحيح ورجاله ثقات.

ولا يعني بكثرة مخالطة الأهل هنا، إن المسلم يجوز له أن يترك أهله وشأنهم وأن يتفرع للعبادة والذكر، فإن ذلك إنما ينشأ عن الجهل، فمن العبادة أن يحثهم على الخير وأن يوجههم نحو مراقي السمو والفلاح.

تلكم هي الخصال التي ذكرها محمد بن الواسع وحذر منها لأنها تميت القلب. . . وموت القلب عدم تحركه إلى الصعود في رتب السعادة وعروجه في معارج القدس والطهارة، قال إبن القيم رحمه الله:

«والقلب الثاني: ضد هذا، وهو القلب الميت الذي لا حياة به، فهو لا يعرف ربه، ولا يعبده بأمره وما يجبه ويرضاه، بل هو واقف مع شهواته ولـذاته، ولو كان فيها سخط ربه وغضبه، فهو لا يبالي إذا فاز بشهوته وحظه، رضي ربه أم سخط، فهو متعبد لغير الله: حباً وخوفاً ورجاء ورضا وسخطاً وتعظيماً وذلاً. إن أحب أحب لهواه، وإن أبغض أبغض لهواه، وإن أعطى لمواه، وإن منع منع لهواه. فهواه آثر عنده وأحب إليه من رضا مولاه. فالهوى أمامه، والشهوة قائده، والجهل سائقه، والغفلة مركبه، فهو بالفكر في تحصيل أغراضه الدنيوية مغمور، وبسكرة الهوى وحب العاجلة مخمور. ينادي إلى الله وإلى الدار الآخرة من مكان بعيد، وحب العاجلة محمور. ينادي إلى الله وإلى الدار الآخرة من مكان بعيد، فلا يستجيب للناصح، ويتبع كل شيطان مريد. الدنيا تسخطه وترضيه. والهوى يصمه عما سوى الباطل ويعميه. فهو في الدنيا كما قيل في ليلى: عَـدوً لِلَـنْ عَـادَتْ، وَسَـلمٌ لاِهـلها عَـدوً لَـنْ فَـرّبَـتُ لَـيْـلَى أَحـبُ وَقَـرّبـا فمخالطة صاحب هذا القلب سقم، ومعاشرته سم، ومجالسته هلاك (۱).

<sup>(</sup>١) إغاثة اللهفان ١/١٥.

# الخماسية الثلاثون

قال السيد الجليل، ذو المواهب والمعارف، إبراهيم الخواص (١) رضي الله عنه:

دواء القلب خمسة أشياء: قراءة القرآن بالتدبر، وخلاء البطن، وقيام الليل، والتضرع عند السحر، ومجالسة الصالحين(٢).

# للقلوب أرباب كما لها أطباء:

تحدثنا عن القلب وأمراضه من قبل \_ في الخياسية السابعة \_ ونتكلم في هذه الخياسية عن دوائه وعلاجه وشفائه. ويظهر أن الحديث عن القلب وما يتصل به من مرض ودواء لا تمله النفوس، لأنه يصف لها جوهرها وحقيقتها، ويدلها على سعادتها، ويذكرها مبدأها وغايتها. ولهذا كثرت الكتب والمؤلفات في الحديث عن هذه القضية العظيمة الشأن، قضية

<sup>(</sup>١) إبراهيم بن أحمد بن إساعيل الخواص. (ت ٢٩١ هـ - ٤٠٩م) أحد شيوخ الصوفية. من أقواله: (من لم يصبر لم يظفر، وإن لإبليس وثاقين، ما أوثق بني آدم بأوثق منها. خوف الفقر والطمع). وقال: (على قدر إعزاز المؤمن لأمر الله يلبسه الله من عزه، ويقيم له العز في قلوب المؤمنين). وقال (عقوبة القلب أشد العقوبات، ومقامها أعلى المقامات، وكرامتها أفضل الكرامات، وذكرها أشرف الأذكار، وبذكرها تستجلب الأنوار عليها، ومع الخطاب، وهي المخصوصة بالتنبيه والعتاب). وقال: (من لم تبك الدنيا عليه لم تضحك الآخرة له) [الحلية ١٠/٣٢٥].

<sup>(</sup>٢) الحلية: ١٠/٣٢٧، التبيان في آداب حملة القرآن ـ (المجموع للنووي ١٠/٣٥٥).

القلب. وهناك قوم سموا بأرباب القلوب، ولا عجب في ذلك، فإذا كنا نرى اليوم أطباء كانت لهم عدة تخصصات في القلب وحده، فلا عجب أن يكون هناك من العلماء من يسمون أرباب القلوب. وإذا كان الأطباء يعالجون صورة اللحم والدم في هذا القلب، يفتحون ما سُدَّ من شرايين، ويسدون فيه بعض الفتحات، ويقومون على علاجه من أجل أن يؤدي رسالته أداءً خيراً، فإن أرباب القلوب عالجوه من زاوية أخرى، يعلم الله أن أثرها لا يقل عن هذه الزاوية الأولى. بل إن من الإنصاف أن نقرر أن هذا الأثر أعظم. ذلك أن المرض المادي للقلب مرض الدم واللحم خاص بصاحب هذا القلب، لا يتجاوزه إلى غيره، لكن المرض الآخر يمتد أثره ليصيب الكثيرين، فتنتشر في المجتمع آثاره السيئة.

وأرباب القلوب هؤلاء كانوا يعالجون بأكثر من طريق، فهناك الطريقة النظرية، وهناك الطريقة العملية، ونجد اليوم أطباء القلب، منهم الجراحون، ومنهم غير ذلك، أرباب القلوب الحاجة إليهم ماسة، أولئك الذين يعالجون الأمراض والأعراض والأدران. . . وهذه النصيحة الغالية التي نقلها الإمام النووي(١) رحمه الله في كتابه التبيان، والتي تُحدثنا عن

<sup>(</sup>١) هو محيي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري بن حسن بن حسين بن محمد بن جمعة إبن حزام النووي الدمشقي . ولد في نوى \_ قاعدة الجولان من أرض حوران \_ من أعيال دمشق، في (١٠) محرم ٢٣١هـ، رآه بعض أهيل الفضل في بلده وهو صغير، فتفرس فيه النجابة، واجتمع بأبيه شرف، ووصاه به، وحرضه على حفظ القرآن والعلم . ولما بلغ تسع عشرة سنة قدم به والده إلى دمشق لطلب العلم، وهناك حفظ التنبيه في أربعة أشهر ونصف، وقرأ المهذب للشيرازي، وقد كان يقرأ في كل يوم إثني عشر درساً على مشايخه شرحاً وتصحيحاً، درسين في الوسيط للغزالي، ودرساً في المهذب للشيرازي، ودرساً في الجمع بين الصحيحين للحميدي، ودرساً في صحيح مسلم، ودرساً في اللمع لإبن جني، ودرساً في إصلاح المنطق لابن السكيت، ودرساً في التصريف، ودرساً في أصول الدين .

دواء القلب، سنقف عندها بإيجاز.

#### الأولى: تلاوة القرآن بتدبر:

وكتاب التبيان الذي كتبه الإمام النووي كتاب فيه خير كثير وعلم جم، وهو بعد لا يرهق الإنسان بطوله، فهو مختصر، وكلام الإمام النووي لا يملّ منه مهما كان الكلام طويلًا مفصلًا، فما بالنا إذا كان موجزاً.

إن الخصلة الأولى في هذه الخياسية تدبر القرآن. وتدبر القرآن الوقوف عند آياته وكلياته، لندرك مقاصدها وفوائدها. ولقد ذم الله تبارك وتعالى الذين لا يتدبرون القرآن في أكثر من آية في كتابه الكريم. هؤلاء الذين يسمعونه أو يقرؤونه، ولكنه لا يجاوز تراقيهم، ولا يحدث في نفوسهم أثراً، ولا يكادون يفقهون حديثاً. هؤلاء لا يجدون في القرآن شفاء ولا دواء، بل لا يزيدهم إلا خسارة ووبالاً. وصدق الله: ﴿وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خساراً (الإسراء: ٨٢). ولكنه هدى وشفاء للذين آمنوا به وتدبروه، ووقفوا يسترشدون بآياته. يقرؤونه غضًا طرياً كما أنزل، فيستشعرون فيه مناجاتهم لله، ومناجاة الله لهم، ويجدون فيه عظمة المنزّل سبحانه، وأمانة روح القدس الذي نزل به، وصِدْقَ المُنزّل عليه ﷺ. يجدون فيه رغبتهم روح القدس الذي نزل به، وصِدْقَ المُنزّل عليه ﷺ. يجدون فيه رغبتهم

وكان لا يضيع وقتاً من أوقاته إلا في الإشتغال بطلب العلم. أما صفاته فكان على جانب كبير من العلم والعمل والورع والزهد والصبر مع خشونة العيش، والمصابرة على أنواع الخير. كثير السهر في العبادة، آمراً بالمعروف، ناه عن المنكر. وكان يواجه الملوك بالنصيحة والأمر بالمعروف، والإنكار عليهم في مخالفاتهم، لا تأخذه في الله لومة لائم من مصنفاته: شرح صحيح مسلم، التبيان في آداب حملة القرآن، منهاج

من مصنفاته: سرح صعيب مسلم، المبيد في علوم الطالبين، شرح المهذب، الأذكار، رياض الصالحين، الإرشاد والتقريب في علوم الحدث، بستان العارفين.

توفي في نوى ليلة الأربعاء، في الرابع والعشرين من رجب عام ٦٧٦هـ.

ورهبتهم، يفرحون بوعوده، ويرتعدون لوعيده. ترتع قلوبهم في روضات الجنات من آياته، وتهتز نفوسهم، وتقشعر قلوبهم من نفحات جهنم، في زواجره وعقوباته، تنهل الدموع، وتهتز الضلوع لعظيم وعظه، وإحكام معناه ولفظه.

كان أسلاف يقرؤونه على أنه رسائل من ربهم، يتدبرونها حق التدبر، فيا هناء من تدبر، ويا تعس وخسارة من هجر.

وإذا كان تدبر القرآن مراتب فليس المتدبرون سواء، فكلٌ ياخذ بقدر إخلاصه وصدق قلبه ونيته، ويقبل عليه القرآن بقدر إقباله عليه؛ فإن هجر القرآن كذلك دركات بعضها أسفل من بعض، فهناك من هجر القرآن هجراً تاماً، هجر لفظه ومعناه وحكمه وأدبه، ومنهم من قرأ لفظه ولكنه هجر معناه وكلمه وآدابه، ومنهم من هجر لفظه. وعلى هذا يحمل قول النبي عليه وآله الصلاة والسلام «مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كالأترجة ريحها طيب وطعمها طيب ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل كمثل الثمرة لا ربح لها وطعمها حلو ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كالحنظلة ليس لها ربح وطعمها مر» (۱).

فمن تدبر كتاب الله آنسه الله بكتابه في دنياه وآخرته، وأضاء عليه من أنوار الفهم، ونجاه من أدران الوهم، وأذاقه حلاوة المناجاة، وفتح له من أبواب الفضل والرحمة، ومنحه من أسرار الحكمة، ذلكم لأن القرآن كتاب الله فمن تدبره عظم الله تبارك وتعالى ﴿ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب﴾ [الحج: ٣٢).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري في كتاب فضائل القرآن، باب فضل القرآن على سائر الكلام ١٩١٧/٤

تأتيك رسالة من أحد الناس فتخصص وقتاً لقراءتها، وربما لا تنشغل بسواها، وهذا القرآن رسائل من ربك فأعد له نفسك، وأنزله المنزلة العليا منها، فإن فعلت ذلك جوزيت بمثل ما فعلت وأنزلك الله منزلاً مباركاً والله خير المنزلين.

# العلاج الثاني: خلاء البطن:

الناس ليسوا سواء في تحملهم، فنحن نرى أنّ هناك أجساماً تتحمل البرد القاسي، وهناك أجسام أخرى يؤلمها القليل من البرد، وهناك من يتحمل الساخن وهناك من لا يقدر على تحمله. . . هناك من يتحمل الجوع . . . وهكذا تختلف الأجسام كل بما أعد له وهيىء له .

ومن فضل الله أنه عدد أنواع العبادات، فمنهم من يستطيع الصوم ولا يقدر على طول القيام، ومنهم من هو على العكس من صاحبه يطيل القيام ويضعف عن الصوم، ولكن تبقى هناك حدود مشتركة، فإذا كان الناس يختلفون من حيث القدرة على الجوع، إلا أن هناك أمر مجمع عليه، وهو أن آمتلاء البطن له مضاعفات كثيرة على مسلكه الروحي، بل على طبيعته الجسمية كذلك قال وما ملا آدمي وعاءً شراً من بطنه، وبحسب آبن آدم أكلات يقمن صلبه فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه (۱)». . . . ولا نعجب إذن أن يكون خواء البطن دواء للقلب . . . وهذا صحيح كذلك من الزاوية المادية، فقد يكون امتلاء الجسم سبباً في إجهاد القلب، ومن أكل كثيراً نام كثيراً.

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي في كتاب الزهد باب ما جاء في كراهية كثرة الأكل ١٣٨١/٤٧ وقال حديث حسن صحيح.

وبالجملة فإن في سيرة سيدنا رسول الله ﷺ خير ما يـوجهنا التـوجيه الصحيح في هذا الأمر.

# العلاج الثالث: قيام الليل:

وقيام الليل شعار الصالحين، ومن كثر قيامه في الليل أشرق وجهه في النهار، ويقول الأوزاعي رحمه الله «من طوّل قيام الليل، هوّن الله عليه القيام يوم القيامة» ويستدل بقوله سبحانه ﴿ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلًا طويلًا﴾ (الأنسان: ٢٦).

وأفضل الصلاة بعد المكتوبة قيام الليل، وقد أمر الله تبارك وتعالى نبيه وقط الليل إلا قليلاً، في آيات كثيرة. ﴿يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلاً، نصفه أو آنقص منه قليلاً أو زد عليه ورتبل القرآن تبرتيلاً المنزمل: المناسكة المناسكة

ولفضل قيام الليل لم يقل الله سبحانه «أو زد عليه قليلًا» كما قال: «أو أنقص منه قليلًا» ويقول سبحانه: ﴿إِن ربك يعلم أنك تقوم أدنى منه ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك ﴿ (المزمل: ٢٠) ويقول سبحانه ﴿ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاماً محموداً ﴾ (الإسراء: ٧٩).

فانظروا - أرشدكم الله - كيف ذكر الله لنبيه التهجد في الليل ثم أطمعه بالمقام المحمود، فقد ذكر المقام المحمود بعد التهجد في الليل، وهذا يدلنا - أرشدكم الله - على ما لقيام الليل من فضل منزلة، وعظيم تربية، وكثير فائدة.

ولقد أثنى الله تبارك وتعالى على المتقين الذين يستحقون جنات وعيون، فقال سبحانه ﴿إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلاً من الليل ما يهجعون (الذاريات: ١٥٠ - ١٨) وفي حديث معاذ حينها سأل النبي فقال يا رسول الله دلني على عمل يقربني من الجنة ويبعدني عن النار فيقول النبي لقد سألتني عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه، تعبد الله ولا تشرك به شيئاً وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت ثم قال «ألا أدلك على أبواب الخير الصوم جنة والصدقة تطفىء الخطيئة كها يطفىء الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل «ثم قال» ثم تلا «تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون»(١).

وقيام الليل فيه إرضاء لله سبحانه، وتطهير للنفس، ومطردة للشيطان، ومغفرة للذنب. . . وقد ورد في قيام الليل أحاديث وآثار كثيرة، نذكر لكم منها إن شاء الله ما تقربه العيون، وتزكو به النفوس.

ا ـ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ «ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السهاء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، يقول: من يدعوني فأستجيب له؟ من يسألني فأعطيه؟ من يستغفرني فأغفر له»(٢).

وعن عبدالله بن عمرو قال: قال رسول الله ﷺ: أحب الصلاة إلى الله صلاة داود، وأحب الصيام إلى الله صيام داود: كان ينام نصف الليل

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي في كتاب الإيمان باب ما جاء في حرية الصلاة باب ٨/ حديث ٢٦١٩ وقال هذا حديث حسن صحيح.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري في كتاب التهجد باب المدعاء والصلاة من آخر الليل ١٠٩٤/١٤ ج ١ ص ٣٨٤.

ويقوم ثلثه، وينام سدسه ويصوم يوماً ويفطر يوماً(١)

٣ ـ وعن أبي أمامة قال: قال رسول الله و «عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم وهو قربة لكم إلى ربكم، وَمكْفرة للسيئات ومنهاة عن الإثم» (٢)

٤ - وعن أبي هريرة قال قال رسول الله على: رحم الله رجلاً قام من الليل فصلى، وأيقظ آمرأته فصلت، فإن أبت نضح في وجهها الماء، رحم الله آمرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فصلى، فإن أبى نضحت في وجهه الماء»(٣)

٥ - عن عمرو بن عبسة قال: قال رسول الله على «أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن»(٤)

# العلاج الرابع: التضرع عند السحر:

قال سبحانه: ﴿وبالأسحار هم يستغفرون﴾ (الـذاريات: ١٨) لقد تحدثنا من قبل عن السحر وفضيلة وقته وطلب الإستغفار فيه، عند قوله ﴿والمستغفرين بالأسحار﴾.

إن للسحر روعة ومهابة فهذا السكون المخيم على الكون، والـذي

<sup>(</sup>١) رواه إبن ماجة في كتـاب الصيام بـاب ما جـاء في صيام داود عليـه السلام ١٧١٢/٣١ ورواه البخاري في كتاب التهجد.

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي في كتــاب الدعــوات ٢٧٢/٢ معلقاً ووصله الحــاكم وصححه عــلى شرط البخاري وقال العراقي في تخريج الأحياء ٣٢١/١ سنده حسن.

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود والنسائي وإسناده حسن وصححه الحاكم أيضاً والذهبي .

<sup>(</sup>٤) رواه الترمذي وقال حسن صحيح غريب.

يلف الكون ببرده وثوبه، والذي قد يسبب وحشة عند كثير من الناس يبعث في نفس المسلم الهيبة والجلال، يذكّره بذلك المصير الذي لا بدمنه، يوم أن يوضع في قبره فينقطع عن الحياة، والأحياء لا يرجو إلا ربه.

لقد حبب وقت السحر للمسلم إذ فيه تتجلى عظمة الله تبارك وتعالى وقدرته، فهذا الوجود الذي يعوج ويموج بالحركة وهذا الزمان والمكان وما فيها من ضجيج وجلبة وأصوات يختلط بعضها ببعض، وحركة متنوعة مختلفة، كل ذلك يتلاشى في هذا الوقت من الليل وقت السحر، فربما لا تسمع همساً، وربما يجد الكثيرون وحشة ولا يجدون أنساً، وبعض الناس قد يكون مستغرقاً في شهوته ولذته، ملبياً داعي رغبته ونزوته، لكن المسلم تحف به أنوار الأنس وتصعد أفكاره ومشاعره إلى حضرة القدس، يناجي ربه بما يحيي قلبه، فيزكو نفساً، ويرهف حساً فيطرد أشباح الياس، وآلام البؤس، ويصير على عدوه شديد الباس يكبح جماح النفس، ويذكّره وقته وسحره بلحظة الرمس.

التضرع إلى الله في السحر تضرع لا رياء فيه، فالعين إن بكت فالله وحده شاهد على بكائها، فيا أجملها من ساعة يناجي الله عباده فيها بما تختلج فيه نفوسهم، وينقض ظهورهم، لحظات السحر لحظات الإشراق، حقاً إنها تداوي أمراض القلب فيصبح قلباً أجرد خالصاً لله عمله وفكره، إنها منحة ربانية نسأل الله أن يكرمنا بها، ونفحة إلهية نسأل الله أن لا يحرمنا نورها وطعمها إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلاً من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون . . . .

فانظروا أرشدكم الله إلى كلمة هم في الآية ما أجملها في موقعها، وما أروعها في موضعها «وبالأسحار هم يستغفرون» هم، ما أجمل هذا التأكيد

هم، لا غيرهم، لأن لذة السحر لا يذوق طعمها إلا أولئك المتقون.

لولا النين لهم ورد يقومونا
وآخرون لهم سرد يصومونا
لدكدكت أرضكم من تحتكم سحراً
لأنكم قوم سوء لا تطيعونا

# العلاج الخامس: مجالسة الصالحين:

سأل أحدهم شيخه عن خير صفة يمكن أن يتصف بها المرء، فقال ذلكم الشيخ: عليك يا بني بمجالسة الصالحين، قال السائل: ولم؟ قال: إنما كانت خير صفة لأنها تجنبك الزلل، إن الجليس الصالح يا بني خير لك من نفسك، إن نفسك قد تأمرك بالسوء، ولكن الجليس الصالح لا يأمرك إلا بالخير. . . لذلك كان الحرص على الجليس الصالح مغنماً لا ينبغي للمسلم أن يضيعه ولقد قال الشاعر:

ما عاتب الحر الكريم نفسه والمرء يصلحه الجليس الصالح

وقد تقدم لنا من قبل أن مجالسة غير الصالحين تميت القلب، ولقد بين القرآن الكريم في أكثر من موضع الأثر السيء لجليس السوء. قال سبحانه: ﴿ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني آتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلاناً خليلاً، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولاً ﴾ (الفرقان: ٧٧ - ٢٩) وقال سبحانه: ﴿آحشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون ﴾ الصافات: ٢٢) ويظهر أن الأزواج هنا ليسوا النساء وإنما

قرناء السوء، ويقول الله سبحانه: ﴿الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين﴾ (الزخرف: ٦٧).

أما سيدنا رسول الله على فلقد حرص كل الحرص على أن يبين لأمته النتائج الخيرة من مجالسة الصالحين، والعواقب السيئة لمجالسة أهل السوء. ويقول الرسول عليه وآله الصلاة والسلام «مثل الجليس الصالح والسوء، كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك: إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحاً طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحاً خبيثة»(١)

ولو أنّا توخينا الجليس الصالح لتغيرت صورة المجتمع الذي نحن فيه، فغلب صلاحه على مفاسده وشروره، ولأدرك جلساء السوء أنهم منبوذون لسوئهم فأصلحوا أنفسهم، ولكن مخالطتهم ومجالستهم من شأنها أن تزين لهم ما هم فيه من باطل، وتجعلهم ينفثون سمومهم، وتنتقل أمراضهم إلى غيرهم من الأصحاء.

إن مجالسة الصالحين حياة للقلوب، فلتنظر من تجالس... لا تصاحب إلا صالحاً، ولا يأكل طعامك إلا تقي. فمن لم يكن من الصالحين فليبحث عنهم وليتقرب منهم، وليكن لسان حاله قول ذلك القائل:

أحب الصالحين ولست منهم لعلي أن أنال بهم شفاعة وأكره من تجارته المعاصي وإن كنا سوياً في البضاعة

<sup>(</sup>١) رواه البخاري في كتاب الذبائح والصيد باب المسك ٢١٠/٣١ مج ٥ ص ٢١٠٤.

وقد مر معنا قول محمد بن واسع: ما آسى عن الدنيا إلا على ثلاث: صاحب إذا أعوججت قومني، وصلاة في جماعة يحمل عني سهوها وأفوز بفضلها، وقوت من الدنيا ليس لأحد فيه منه ولا لله عليه تبعة وعن محمد بن الحسن الخشاب قال سمعت بعض أصحاب الشبلي يقول: رأيت الشبلي في المنام فقلت له: يا أبا بكر من أسعد أصحابك بصحبتك؟ فقال: أعظمهم لحرمات الله، وألهجهم بذكر الله، وأقومهم بحق الله، وأسرعهم مبادرة في مرضاة الله، وأعرفهم بنقصانه، وأكثرهم تعظيماً لما عظم الله من حرمة عباده (۱).

اللهم من علينا بمن يذكر بالحق منطقه، وبالآخرة عمله، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

<sup>(</sup>١) الحلية ١٠/٥٧٥.

#### الخماسية الحادية والثلاثون

قال شاه الكرماني<sup>(۱)</sup> ـ رحمه الله ـ «من غض بصره عن المحارم، وعمر باطنه بدوام المراقبة، وظاهره باتباع السّنة، وعود نفسه أكل الحلال، وكف نفسه عن الشهوات، لم تخطىء له فراسة، وإذا صلح علم الرجل فعرف الحق وعمله واتبع الحق، صار زكياً تقياً مستوجباً للجنة»<sup>(۱)</sup>

هذه الخياسية جمة الفائدة، كثيرة الخير، ولذا فهي عظيمة النتائج كذلك، ذلك أن الفراسة نور يقذفه الله في قلب المؤمن، ولقد جاء عن النبي على اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله(٣)» وقرأ ﴿إِنْ فِي ذلك لايات للمتوسمين ﴾ (الحجر: ٧٥) وهذه الفراسة تختلف عن الشطحات وما أشبهها مما يتنافى مع الشرع كادعاء علم الغيب، والفراسة صدق الحدس، وصدق الإحساس.

والحق أن هذه الخصال الخمس تزين المؤمن ظاهراً وباطناً، وتطهره من كل ما يدنسه، وتصفيه من كل كدر، وترتفع به فوق كل دنية، وتبتعد

<sup>(</sup>١) شاه بن شجاع الكرماني (أبو الفوارس) توفي بعد (٢٧٠هـ ـ ٣٨٨م) من مشايخ كرمان وأبناء الملوك له مصنفات منها مرآة الحكماء. كان ظريفاً في الفتوة عريفاً في المروءة. من أقواله: من عرف ربه طمع في عفوه ورجا فضله، وقال «الفتوة من طباع الأحرار واللؤم من شيم الأنذال. وقال: علامة الركون إلى الباطل التقرب إلى المبطلين.

<sup>(</sup>٢) الحلية لأبي نعيم ١٠/٢٣٧.

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي في كتاب التفسير /سورة الحجر حديث ٣١٢٥ ج ٨ ص ٢٨٢ وقال هـذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه.

به عن كل شبهة، وتحول بينه وبين أن يكون للشيطان سلطان عليه، ولقد قال الله سبحانه: ﴿إِنّه ليس له سلطان على اللذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على اللذين يتولونه واللذين هم به مشركون ﴾ (النحل: ٩٩)

#### الخصلة الأولى: غض البصر.

وأول هذه الخصال: «أن تغض بصرك عن المحارم» ذلك أنَّ البصر هو أعظم وسيلة خارجية يمكن أن تجلب لك السوء، وأن توقعك في منزلقات السوء والشر، لأنك لا تسير وأنت تغمض عينيك، وربما يقع بصرك على شيء يحرك الهوى في نفسك، فيثير فيها كوامن الشر؛ لذلك كان غض البصر من الأمور التي أكدها الله تبارك وتعالى في كتابه وركز عليها النبي عليه وآله الصلاة والسلام في أحاديثه ووصاياه.

ولقد أفرد الله كلاً من المؤمنين والمؤمنات بآية خاصة، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على ما لغض البصر من حماية ووقاية، وعلى ما للنظر من مهالك ومساوىء فقال سبحانه: ﴿قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن (النور: ٣٠).

وقال وقال البير وهو ينهى عن الجلوس في الطرقات: «إذا أبيتم إلا الجلوس فأعطوا الطريق حقها، ويذكر من حق الطريق ولله غض البصر، وقد تقدم قوله عليه وآله الصلاة والسلام «إضمنوا لي ستاً أضمن لك الجنة»أصدقوا إذا حدثتم وأوفوا إذا وعدتم، وأدوا إذا ائتمنتم، واحفظوا

 $^{(1)}$ فروجكم، وغضو أبصاركم، وكفوا أيديكم

ولقد حذر النبي على من النظرة الحرام. فقد قال على «إن النظر سهم من سهام إبليس مسموم، فمن تركه مخافة الله أبدله الله إيماناً يجد حلاوته في قلبه» وقال على «زنا العين النظر» (٣) وعن جرير بن عبدالله البجلي قال: سألت رسول الله عن نظر الفجأة فأمرني أن أصرف بصري» وروى أبو نعيم في الحلية عن إبن عمر قال قال رسول الله على «النظرة الأولى خطأ والثانية عمد، والثالثة تدبر، نظر المؤمن إلى محاسن المرأة سهم مسموم من سهام إبليس من تركه خشية الله ورجاء ما عنده أثابه الله تعالى بذلك عبادة تبلغه لذتها» (٥) وعن عائسة «ما من عبد يكف بصره عن محاسن آمرأة ولو شاء أن ينظر إليها لنظر إلا أدخل الله قلبه عبادة يجد حلاوتها» (١).

#### فوائد غض البصر:

قال إبن القيم رحمه الله تعالى.

﴿ قُـلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ الله خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴾ (النور: ٣٠).

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٢) رواه الطبراني عن إبن مسعود. قال في الزوائد ٦٣/٨ فيه عبدالله بن إسحاق الواسطي وهو ضعيف.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري في كتاب الإستئذان باب زنا الجوارح دون الفرج بـاب ١٢ /حـديث مممه مممه مع ٢٠٠٠ .

<sup>(</sup>٤) رواه الإمام مسلم في كتاب الأدب باب نظر الفجأة ١١/٥٠ ج ٣ ص ١٦٩٩.

<sup>(</sup>٥) أبو نعيم في الحلية ١٠١/٦.

<sup>(</sup>٦) قال في مجمع الزوائد ج ٨ ص ٦٣ رواه أحمد والطبراني وفيه علي بن يـزيد الألهـاني وهو متروك.

فجعل الزكاة بعد غض البصر وحفظ الفرج.

ولهذا كان غض البصر عن المحارم يوجب ثلاث فوائد عظيمة الخطر، جليلة القدر: إحداها: حلاوة الإيمان ولذته، التي هي أحلى وأطيب وألذ مما صرف بصره عنه وتركه لله تعالى. فإن من ترك شيئاً لله عوضه الله عز وجل خيراً منه، والنفس مولعة بحب النظر إلى الصور الجميلة، والعين رائد القلب. فيبعث رائده لنظر ما هناك، فإذا أخبره بحسن المنظور إليه وجماله، تحرك آشتياقاً إليه، وكثيراً ما يتعب ويتعب رسوله ورائده، كما قيل:

وَكُنْتُ مَنَى أَرْسَلْتَ طَرْفَكَ رَائِداً لِفَلْبِكَ يَوْماً أَتْعَبَتْكَ الْمَنَاظِرُ رَأَيْتَ الَّذِي لَا كُلَّهُ أَنْتَ قَادِرٌ عَلَيْهِ، وَلَا عَنْ بَعْضِهِ أَنْتَ صَابِرُ

فإذا كف الرائد عن الكشف والمطالعة استراح القلب من كلفة الطلب والإرادة، فمن أطلق لحظاته دامت حسراته، فإن النظر يولد المحبة. فتبدأ علاقة يتعلق بها القلب بالمنظور إليه. ثم تقوى فتصير صبابة. ينصب إليه القلب بكليته. ثم تقوى فتصير غراماً يلزم القلب، كلزوم الغريم الذي لا يفارق غريه. ثم يقوى فيصير عشقاً. وهو الحب المفرط. ثم يقوى فيصير شغفاً. وهو الحب الذي قد وصل إلى شغاف القلب وداخله، ثم يقوى فيصير تتيناً. والتتيم التعبد ومنه تيمه الحب إذا عبداً لمن لا يصلح أن يكون هو عبداً له. وهذا كله جناية النظر فحينئذ يقع القلب في الأسر. فيصير أسيراً بعد أن كان ملكاً، ومسجوناً بعد أن كان مطلقاً. يتظلم من الطرف بعد أن كان مطلقاً. يتظلم من الطرف يقول: أنا رائدك ورسولك، وأنت بعثتني. وهذا إنما

تبتلى به القلوب الفارغة من حب الله والإخلاص له، فإن القلب لا بد له من التعلق بمحبوب. فمن لم يكن الله وحده محبوبه وإلهه ومعبوده فلا بد أن يتعبد قلبه لغيره. قال تعالى عن يوسف الصديق عليه السلام: 
﴿كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين﴾ (يوسف: ٢٤).

فامرأة العزيز لما كانت مشركة وقعت فيها وقعت فيه، مع كونها ذات زوج، ويوسف عليه السلام لما كان مخلصاً لله تعالى نجا من ذلك مع كونه شاباً عَزَبا غريبا مملوكاً.

(الفائدة الثانية) في غض البصر: نور القلب وصحة الفراسة. قال أبو شجاع الكرماني: من عمر ظاهره باتباع السنة. وباطنه بدوام المراقبة، وكف نفسه عن الشهوات، وغض بصره عن المحارم، واعتاد أكل الحلال لم تخطىء له فراسة وقد ذكر الله سبحانه قصة قوم لوط وما ابتلوا به، ثم قال بعد ذلك: ﴿إِنْ فِي ذلك لآيات للمتوسمين ﴿ (الحجر: ٥٧).

وهم المتفرسون الذين سلموا من النظر المحرم والفاحشة، وقال تعالى عقيب أمره للمؤمنين بغض أبصارهم وحفظ فروجهم. ﴿الله نور السموات والأرض﴾ (النور: ٥٣)

وسر هذا: أن الجزاء من جنس العمل. فمن غض بصره عما حرم الله عز وجل عليه عوضه الله تعالى من جنسه ما هو خير منه، فكما أمسك نور بصره عن المحرمات أطلق الله نور بصيرته وقلبه، فرأى به ما لم يره من أطلق بصره ولم يغضه عن محارم الله تعالى، وهذا أمر يحسه الإنسان من نفسه. فإن القلب كالمرآة، والهوى كالصدأ فيها. فإذا خلصت المرآة من الصدأ أنطبعت فيها صور الحقائق كما هي عليه. وإذا صدئت لم تنطبع

فيها صور المعلومات. فيكون علمه وكلامه من باب الخرص والظنون.

الفائدة الثالثة: قوة القلب وثباته وشجاعته، فيعطيه الله تعالى بقوته سلطان النصرة، كما أعطاه بنوره سلطان الحجة، فيجمع له بين السلطانين، ويهرب الشيطان منه، كما في الأثر. «إن الذي يخالف هواه يفرق الشيطان من ظله».

ولهذا يوجد في المتبع هواه من ذل النفس وضعفها ومهانتها ما جعله الله لمن عصاه، فإنه سبحانه جعل العز لمن أطاعه والذل لمن عصاه. قال تعالى: ﴿ولله العزّة ولرسوله وللمؤمنين﴾ (المنافقون: ٨) وقال تعالى: ﴿ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين﴾ (آل عمران: ١٣٩) وقال تعالى: ﴿من كان يريد العزة فلله العزة جميعاً﴾ (فاطر: ١٠٠).

أي من كان يطلب العزة فليطلبها بطاعة الله: بالكلم الطيب، والعمل الصالح.

وقال بعض السلف: «الناس يطلبون العز بأبواب الملوك ولا يجدونه إلا في طاعة الله» وقال الحسن «وإن هَمْلَجَتْ بهم البراذين، وطقطقت بهم البغال إن ذل المعصية لفي قلوبهم، أبى الله عنز وجل إلا أن يُسذِلَّ من عصاه، وذلك أن من أطاع الله تعالى فقد والاه. ولا يذل من والاه ربه، كما في دعاء القنوت. «إنه لا يذل من واليت ولا يعزُّ من عَادَيت» (١).

الخصلة الثانية: أن يعمر باطنه بمراقبة الله

ذلك أن من امتلأ قلبه بمراقبة ربه، فإنه يطرد من قلبه كل هوى، اللهم إلا هـوى واحداً وهـو الذي يقـول فيه الـرسول عليـه وآله الصـلاة

<sup>(</sup>١) إغاثة اللهفان ١/٥٩ ـ ٦٣.

والسلام «لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعاً لما جئت به»(١)

ومن عمر باطنه بمراقبة الله أزال من قلبه الأمراض جميعها، وما أكثر أمراض القلب، والله تبارك وتعالى أمرنا أن ندع الفواحش ما ظهر منها وما بطن وقال: ﴿ وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون ﴾ (الأنعام: ١٢٠)

ومن أمراض القلب الغرور والعجب والكبر، والغلّ والحقد والحسد، والرياء... وهذه الأمراض وغيرها لا تقف عند حدّ القلب، بل تنتقل إلى الجوارح، ولكن هذه الأمراض كلها يمكن أن يتقيها المرء بالمراقبة الصادقة، ... ألا ترى أن كثيراً من الأمراض الظاهرة يمكن أن يتقيها الإنسان بمراقبة أسبابها، في مراقبة ما يأكل من طعام وما يشرب من ماء، أو ما يلبس من ثياب، ومراقبة الجو الذي يلاثمه...

كذلك أمراض القلب يبرأ صاحبها بدوام مراقبته لخالقه، ولقد قالوا: «من راقب الناس مات هماً» أما الذي يراقب الله تعالى فإنه يزول همّه، ويزيد علمه، وتزكو نفسه.

وحين يعمر الباطن بمراقبة الله، تضيء جوانبه، وتطهر طرقه ومساربه، . . .

وعلامة المراقبة أن تستشعر في كل حركاتك وسكناتك وخطرات قلبك وخلجات نفسك آطلاع الله عليك، ونظره إليك وإن الله كان علياً (النساء: ١) يظهر له قلبك ظهوراً أشد من ظهور وجهك للناس، والباطن الذي ليس فيه مراقبة خرب موحش مظلم مقفر، لذلك كان

<sup>(</sup>١) ذكره النووي في الأربعين النووية الحديثة الحادي والأربعين وقال حديث صحيح رويساه في كتاب الحجة بإسناد صحيح.

المؤمن دائماً عامر الباطن ظاهر الباطن... ثم أن طهارة الباطن أعظم أثراً من طهارة الظاهر، فإذا طهر الباطن بمراقبة الله كان الظاهر طاهراً... ولكن كثيرين من الناس يتظاهرون بطهارة ظاهرهم وباطنهم ليس كذلك وهذا ما أشار إليه النبي على بقوله: «ألا إن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب(١)

# الخصلة الثالثة: أنْ تعمر ظاهرك باتباع السنة

إذا كان الباطن يعمر ويشرق ويضيء بمراقبة الله سبحانه، فإن الظاهر لا بد أن نعمره باتباع سنة الرسول عليه وآله الصلاة والسلام . . . ولا تظنوا أن المقصود بالظاهر هو الشكل الخارجي لهذا الإنسان، وإنما المقصود بالظاهر جميع التصرفات التي تحدث من الإنسان في حياته، وهذه التصرفات جميعاً لا بد أن تكون خاضعة للسنة النبوية الشريفة ، . . . فظاهرك للناس ليس هو رؤية طولك وعرضك، وشكلك وحجمك، وإنما ظاهرك للناس معاملتك لهم، فتعمير الظاهر باتباع السنة هو التزام الهدى النبوي في كل ما بينك وبين الناس، أو ما يراه الناس منك، حتى لوكان خاصاً بنفسك أنت، فمن تعمير الظاهر باتباع السنة أن تلتزم الأداب في مأكلك ومشربك ومنامك . . . وأن تلتزم الآداب في مشيتك وملبسك وكلامك . . . وأن تلتزم السنة وآدابها في بيعك وشرائك وتقاضيك وقضائك وأن تلتزم الأذكار الواردة في ليلك ونهارك .

وبالجملة أن تكون أحوالك كلها صورة صادقة للسنة النبوية الطاهرة سواء كانت خاصة بنفسك، أم بأسرتك وأهلك، أم بجيرانك وأصدقائك أم بغيرهم. . . . بل تشمل ما هو أكثر من ذلك تشمل معاملتك لغير الناس

<sup>(</sup>١) رواه البخاري في كتاب الإيمان باب فضل من استبرأ لدين ٢/٣٧ ٥.

من حيوان أو طير، وفي السنة ـ ولله الحمد ـ وجزى الله سيدنا محمداً عنّا خير الجزاء وآله وصحبه ـ أقول في السنة بيان كاف شاف، كامل واف لكل هذا الذي ذكرته لك، فيها آداب مشيك وأكلك وشربك، وفيها آداب حديثك ومعاملاتك وبيعك وشرائك. . . بل وكيفية نومك وفطرك وصومك، وصَلاكِ، وصَلاتك، وصِلاتِك، كل هذا مبيّن في كتب الأذكار والشائل . . وكتاب الأذكار للإمام النووي من خير الكتب وأنفعها، وهناك كتب الشائل ومنه شائل الترمذي ويعني بها شائل النبي عليه وآله الصلاة والسلام، . . . فها أسعد من عمّر باطنه وظاهره، فصار نقياً تقياً، يذكرك بالله منطقه وحديثه، وبالأخرة جمله وفعله .

أما الذين يختالون في مشيتهم، ويبطرون في مظهرهم، وترى علامة الكبر في ملبسهم، والتشدق في حديثهم، والسخرية في أقوالهم، والغلظة في أفعالهم فليسوا من هذا الصنف الخير، ولو أنهم بأمر الله ورسوله ائتمروا لأحسنوا وعمروا، فليقبل أولئك على الله يسألونه الهداية، ونسأل الله أن يكلأنا الرعاية والعناية.

# الخصلة الرابعة: وعود نفسه أكل الحلال:

وأكل الحلال نعمة ومنة، فمن منن الله ونعمه أن تتجنب الحرام في مأكلك، فالأكل يكون به قوام الجسم وسريان الدم، وجريان النَفَس، فإذا كان الأكل حراماً أو قريباً من الحرام، تلوثت خلايا الجسم جميعها، وصبغها الحرام بصبغته السيئة، ولونه الباهت، وريحه السيّء، وتصور جسماً من الأجسام أثرت فيه الميكروبات فلوثته كله، كيف يكون حال هذا الجسم...

إِن كثيراً من المرضى نسأل الله أن يعافينا، يبذلون الطائل من المال

من أجل تنقية دمائهم وأجسامهم مما خالطها فأضر بها، فالمسلم أحرص على تنقية خلاياه ودمه وأعصابه وأجهزة جسمه، مما يلحق بها من حرام، ذلك أنَّ التلوث الذي يصيب الجسم تنحصر مضاعفاته في هذه الدنيا، لكن التلوث بالحرام يظل أثره بعد هذه الدنيا. . . . وما مرحلة الدنيا إلا مرحلة قصيرة . . . فالسعيد حقاً من لم يلوث جسمه ودمه ونطفته بحرام، ولم يسمح للشيطان أن يشاركه في ماله وولده .

إِنَّ الجسم الذي ينبت على الحرام والسحت، النار أولى بِهِ... ثُمَّ إِن هناك فوئد عاجلة لتخير الحلال من المطعم ومن هذه الفوائد العاجلة الجابة الدعوة ففي حديث النبي عليه وآله الصلاة والسلام لسعد رضي الله عنه «أطب مطعمك تكن مستجاب المدعوة والذي نفس محمد بيده إن العبد يقذف اللقمة الحرام في جوفه ما يتقبل منه العمل أربعين يوماً وأيما عبد نبت لحمه من سحت فالنار أولى به»(۱) كما أن أكل الحرام له عقوبات عاجلة غير تلك التي تكون في الآخرة، هذه العقوبات نقرؤها في قول النبي شخ «إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال: ﴿يا أيها الرسل كلوا من المطيبات واعملوا صالحاً إني المرسلين فقال: ﴿يا أيها الرسل كلوا من المطيبات واعملوا صالحاً إني من طيبات ما رزقناكم ﴾ (البقرة: ١٧٧) ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمدّ يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه أسعن ما وغذي بالحرام فأني يستجاب لذلك»(٢)

<sup>(</sup>١) رواه الطبراني في الصغير عن إبن عباس. قال في النزوائد وفيه من لم أعرفهم ج ١ ص ٢٩١

 <sup>(</sup>۲) رواه مسلم في كتاب الزكاة باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتـربيتها ١٠١٥/١٩
 ج ٢ ص ٧٠٣.

لذا فإن أكل الحلال كم قلت من قبل نعمة من نعم الله، لها فوائدها في العاجلة وفي العقبي، في الدنيا وفي الآخرة.

قال أبو حفص عمر بن صالح الطرسوسي ذهبت إلى أبي عبدالله أحمد بن حنبل فسألته وكان إلى جنبه بوران وزهير وهارون الجهال، فقلت رحمك الله يا أبا عبدالله: بم تلين القلوب؟ فأبصر إلى أصحابه فغمزهم بعينه ثم أطرق ساعة ثم رفع رأسه فقال: يا بني بأكل الحلال. فمررت كما أنا إلى أبي نصر بشر بن الحارث فقلت: يا أبا نصر: بم تلين القلوب؟ قال ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قلت: فإني جئت من عند أبي عبدالله فقال: هيه إيش قال لك أبو عبدالله؟ قلت بأكل الحلال فقال: جاء فقال: هيه إيش قال لك أبو عبدالله؟ قلت بأكل الحلال فقال: جاء بالأصل. فمررت إلى عبد الوهاب إبن أبي الحسن فقلت: يا أبا الحسن: من عند أبي عبدالله، فاحمرت وجنته من الفرح وقال لي: إيش قال أبو عبدالله؟ قلت: قال بأكل الحلال. فقال: جاء بالجوهر جاءك بالجوهر، عبدالله؟ قلت: قال بأكل الحلال. فقال: جاء بالجوهر جاءك بالجوهر، الأصل كها قال، الأصل كها قال، الأصل كها قال، الأصل كها قال. (١)

# الخصلة الخامسة: كف نفسه عن أتباع الشهوات.

والشهوات المقصودة هنا هي تلك الشهوات المحرمة، التي لا تزيد صاحبها إلا نقصاً، ولا تزيد فاعلها إلا ارتكاساً وانتكاساً، وقد تحدثنا عنها عند قوله سبحانه: ﴿زِين للناس حب الشهوات﴾ (آل عمران: ١٤).

هذه الخصال الخمس إن أكرمت بها صدقت فراستك، وقويت حراستك، وعظمت من الحق مؤانستك. . .

<sup>(</sup>١) الحلية لأبي نعيم ١/١٨٢.

ويختم هـذا الإمام وصيته بقوله: «وإذا صلح علم الرجل فعرف الحق وعمله واتبع الحق صار زكياً تقياً مستوجباً للجنة»...

وهذا كلام جيد جدير بالتدبر والحفظ والتذكر، ذلكم أن الأساس الذي لا بد منه هو العلم، فليكون العمل مقبولاً وصحيحاً لا بد له من العلم، فإذا صح العلم فعرف صاحبه الحق وعمل به واتبعه، استحق الخير في دنياه وآخرته فهو زكي تقي إذن يستوجب الجنة.

رأى بعضهم الأوزاعي رحمه الله في المنام فقال له: دلني على عمل يقربني إلى الله، فقال: ما رأيت في الجنة درجة أعلا من درجة العلماء العاقلين ثم المحزونين»(١)

هذه وصية أحد الصالحين أبي شجاع الكرماني، ولفضلها وعلو شأنها تناقلها الأئمة، ولقد رأينا كيف تناقلها إمامان جليلان شمس الإسلام إبن تيمية وتلميذه إبن القيم. . نسأل الله أنْ يوفقنا للعمل بهذه الوصية حتى تهذب نفوسنا، وتشرح صدورنا، فمن شرح الله صدره للإيمان، كان على نور من ربه، وذهب حرجه وضيقه، ويُسرّ سيره وطريقه.

<sup>(</sup>۱) البداية والنهاية ج ۱۰ ص ۱۲۰.

### الخماسية الثانية والثلاثون

قال الجنيد رحمه الله(١): آتفق أهل العلم على أن أصولهم خمس خلال: صيام النهار، وقيام الليل، وإخلاص العمل، والإشراف على الأعمال بطول الرعاية، والتوكل على الله في كل حال»(٢)

هذه الأصول الخمسة التي ذكرها الجنيد - رحمه الله ورضي عنه - جمعت بين الأعمال الظاهرة والباطنة، من أجل ذلك كانت زينة لصاحبها في دنياه وآخرته، يجد فيها المسلم رضى القلب وراحة النفس، وبرد اليقين، وصدق الطمأنينة، وهي مستغرقة لجميع الأوقات، مهيمنة على جميع الأقوال والأفعال؛ أما شمولها لجميع الأوقات فيظهر من الخصلتين الأوليين صيام النهار وقيام الليل؛ وأما استغراقها لجميع الأقوال والأفعال، فيظهر في الخصال الثلاث الأخيرة، الإخلاص والتوكل وطول الرعاية.

<sup>(</sup>۱) الجنيد بن محمد بن الجنيد البغدادي الخزاز، أبو القاسم (ت ۲۹۷ هـ - ۲۹۰م) صوفي، من علماء الدين، ولد ونشأ وتوفي في بغداد. قال عنه أحد معاصريه: ما رأت عيناي مثله، الكتبة يحضرون مجلسه لألفاظه والشعراء لفصاحته، والمتكلمون لمعانيه. قال إبن الأثير عنه: إمام الدنيا في زمانه، وعده العلماء شيخ مذهب التصوف لضبط مذهب بقواعد الكتاب والسنة، ومن كلامه: طريقنا مضبوط بالكتاب والسنة، من لم يحفظ القرآن، ولم يكتب الحديث ولم يتفقه لا يقتدى به (الأعلام ٢/١٤١).

ومن كلامه: ما من شيء أسقط للعلماء من عين الله من مساكنة السطمع مع العلم في قلوبهم، وقال فتح كل باب وكل علم نفيس بذل المجهود. وسئل ما القناعة قال: ألا تتجاوز إرادتك ما هو لك في وقتك (الحلية ٢٦٣/١٠).

<sup>(</sup>٢) اللمع لأبي نصر الطوسي ص ٢٨٨.

### الأصل الأول: صيام النهار

والصوم لا مثيل له (۱) كما مر معنا من حديث الرسول عليه وآله الصلاة والسلام، ويكفي فيه ما جاء عن النبي على فيما يرويه عن ربه «كل عمل آبن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزى به» (۲). . . ولقد تحدثنا عن الصوم من قبل وذكرنا خصائصه وجوانب الخير فيه، وليس هناك شيء يقهر الشيطان، ويقهر النفس الأمّارة مثل الصيام، وليس هناك شيء تظهر آثاره الخيرة بينك وبين الناس مثل الصوم، وخير شاهد على ذلك قول النبي عليه وآله الصلاة والسلام «فإن آمرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم إني صائم» وقوله: « وأوصاني بالصوم ،» ومثل ذلك كمثل أحدكم إذا كان في عصابة ومعه ريح مسك فإنهم يشمون ريحها الطيب» (٤) . . . لذلك كان خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح السك» (٥)

# الأصل الثاني: قيام الليل:

وقد تحدثنا عنه قريباً... إن قيام الليل جعل من خصائص هذه الأمة، وقد أثنى الله تعالى على القائمين الذين تتجافى جنوبهم عن المضاجع، وبالصيام والقيام تزكو النفس وتتطهر الجوارح، ويكون الصائم والقائم في أول زمرة المحسنين، فيشرف بمعية الله ورعايته ﴿إن الله مع

<sup>(</sup>۲،۱) سبق تخریجهها.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في كتاب الصوم ـ باب فضل الصوم ٢/١٧٩٥ ج ٢ ص ٦٧٠.

<sup>(</sup>٤) سبق تخريجه من حديث الترمذي في خماسية سابقة (إن الله أمر يحيى بخمس كلمات...)

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري في كتاب الصوم ـ باب فضل الصوم ٢/١٧٩٥ ج ٢ ص ٦٧٠.

النين آتقوا والنين هم محسنون (النحل: ١٢٨)، وينال رحمة الله سبحانه ﴿إِنْ رحمة الله قريب من المحسنين (الأعراف: ٥٦)

ويكفي أن نعلم أن الذين حفظوا لنا هذا الدين، وخلفوا لنا هذه الكنوز العلمية، وفتحوا الأمصار والبلاد، وجاهدوا في الله حق الجهاد استنصروا الله فنصرهم، ودعوه فأجابهم، وخشوه وعظموه فجعل خشيتهم في قلوب الناس. . . خافوا مقامه فأخاف منهم أعداءهم، وأحبوا لقاءه فحبب فيهم خلقه.

يكفي أن نعلم أن هؤلاء كانوا صوامين قوامين، فآنسهم الله في ليلهم، وبارك لهم في أعمالهم وجهادهم في نهارهم، استغرقت أنفسهم في عبادته، واغرورقت الأرض من دموعهم، فحفتهم عنايته، وأحاطت بهم رحمته، وما ذلك إلا لأن صيامهم وقيامهم كان إيماناً واحتساباً، فأكرمهم بنفحاته في دنياهم . . . وأجارهم من لفحات عذابه في أخراهم.

### الأصل الثالث: إخلاص العمل

ولقد كافأ الله المخلصين من عباده فحاهم ووقاهم من أن يكون للشيطان عليهم سبيل وسلطان ﴿إِن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلاً ﴾ (الإسراء: ٦٥) ولقد آعترف الشيطان بهذه الحقيقة ﴿لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين ﴾ (ص: ٨٢)

ولقد كثرت عبارات القوم في الإخلاص وذكر الإمام النووي رحمه الله في مقدمة كتابه العظيم المجموع طائفة من هذه الأقوال يسعدنا أن نذكرها لك راجين أن نكون وإياك من المخلصين: فبعد أن ذكر قوله سبحانه ﴿وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين﴾ (البينة: ٥) وقوله عنه الأعمال بالنيات» قال رحمه الله ورضي عنه: «وهذه أحرف

من كلام العارفين في الإخلاص والصدق. قال أبو العباس عبدالله بن عباس رضي الله عنهما إنما يعطى الرجل على قدر نيته.

وقال أبو محمد سهل بن عبدالله التستري رحمه الله نظر الأكياس في تفسير الإخلاص فلم يجدوا غير هذا أن تكون حركاته وسكونه في سره وعلانيته لله تعالى وحده لا يمازجه شيء لا نفس ولا هوى ولا دنيا. وقال السري رحمه الله لا تعمل للناس شيئاً ولا تترك لهم شيئاً ولا تعط لهم ولا تكشف لهم شيئاً.

وروينا عن حبيب بن أبي ثابت التابعي رحمه الله إنه قيل لــه حدثنــا فقال حتى تجيء النية .

وعن أبي عبدالله سفيان بن سعيـد الثوري رحمـه الله قال مـا عالجت شيئًا أشد على من نيتي أنها تتقلب علي،

وروينا عن الأستاذ أبي القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري رحمه الله في رسالته المشهورة قال الإخلاص إفراد الحق في الطاعة بالقصد وهو أن يريد بطاعته التقرب إلى الله تعالى دون شيء آخر من تصنع لمخلوق أو آكتساب محمدة عند الناس أو محبة مدح من الخلق أو شيء سوى التقرب إلى الله تعالى. قال ويصح أن يقال الإخلاص تصفية العقل عن ملاحظة الخلق والصدق والتنقى عن مطالعة النفس.

فالمخلص لا رياء له والصادق لا إعجاب له، وعن أبي يعقوب السوسى رحمه الله قال متى شهدوا في إخالاصهم الإخلاص احتاج إخلاصهم إلى إخلاص، وعن ذي النون رحمه الله قال ثلاثة من علامات الإخلاص استواء المدح والذم من العامة ونسيان رؤية الأعمال في الأعمال واقتضاء ثواب العمل في الأخرة وعن أبي عثمان رحمه الله قال الإخلاص نسيان رؤية الخلق بدوام النظر إلى الخالق، وعن حذيفة المرعشي رحمه الله نسيان رؤية الخلق بدوام النظر إلى الخالق، وعن حذيفة المرعشي رحمه الله

قال الإخلاص أن تستوي أفعال العبد في الظاهر والباطن.

وعن أبي على الفضيل إبن عياض رحمه الله قال ترك العمل لأجل الناس رياء والعمل لأجل الناس شرك والإخلاص أن يعافيك الله منها: وعن رويم رحمه الله قال الإخلاص أن لا يريد على عمله عوضاً من المدارين ولا حظاً من الملكين: وعن يوسف بن الحسين رحمه الله قال أعز شيء في الدنيا الإخلاص: وعن أبي عثمان قال إخلاص العوام ما لا يكون للنفس فيه حظ وإخلاص الخواص ما يجري عليهم لا بهم فتبدو منهم الطاعات وهم عنها بمعزل ولا يقع لهم عليهما رؤية ولا بها اعتداد(١).

# الأصل الرابع: الإشراف على الأعمال بطول الرعاية

ومعنى هذا أن العبد يراقب عمله، بطول الرعاية حتى لا يتسرب الشيطان لجزء منه ليفسده، وحتى لا يتدخل هوى النفس، في أثناء عمل من هذه الأعمال، لتبطله وتغيّره فلربما يبدأ العامل عمله مخلصاً مستوفي شروط القبول، مستجمعاً أركان الصحة، ولكنه في أثناء هذا العمل تعرض له شهوة، فينحرف عن جادته السويّة، كالذي يصير في طريق آمن ثم يعنّ له بعد ذلك وهو في منتصف الطريق أن يسلك في بعض الشعاب فتختلف به السبل، فيخرج إلى طريق موحش. . . فقد يقصد العامل وجه الله في عمله، ولكنه وهو في أثناء هذا العمل تعرض له بعض العوارض المؤذية، فيغير نيته، فقد يصيبه الغرور أو العُجب، أو الرياء، فيفسد عمله . . . وقد قال الله سيحانه: ﴿ يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعالكم ﴾ (محمد: ٣٣) . . . لذلك كله كان لا بعد من الإشراف على العمل بطول الرعاية، حتى تتم عملك وهو زكيّ فتحفظه

<sup>(</sup>١) المجموع شرح المهذب ٢٩/١ - ٣٠.

من الإحباط، فالرعاية هي أن تراقب عملك من أوله إلى آخره حتى لا تهمله ولا تبطله.

تصور نفسك أنك تعمل عملاً دقيقاً، إذا أهملته لحظة فسد وتغير، تصور نفسك كيف تستغرق في المحافظة عليه، . . . ولتتصور آمرأة نفسها وهي تضع طعاماً على النار فإذا أهملته لحظة ما أفسدته النار، إنها تديم المراقبة حتى لا تفسد طعامها التي تعده لضيوفها وأهل بيتها، فإذا كانت هذه مراقبتنا لبعض أعمالنا الخاصة بدنيانا، فإن مراقبتنا لأعمالنا التي نقوم بها من أجل الله، ينبغي أن تكون أكثر مراقبة، وأكثر استعداداً. . .

هذه هي الرعاية، فإذا آنتفت الرعاية كان العمل بدون إتقان، فإتقان العمل لا بد له من طول الرعاية «إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملًا أن يتقنه»(١).

## الأصل الخامس: التوكل على الله:

﴿ومن يتوكل على الله فهو حسبه ﴾ الطلاق: ٣) ﴿ومن يتوكل على الحي على الله فإن الله عزيز حكيم ﴾ (الأنفال: ٤٩) ﴿وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيراً ﴾ (الفرقان: ٥٨). . . فمن توكل على الله كفاه الله قال هود عليه السلام: ﴿إِنّي توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم ﴾ (هود: ٥٦) وقال شعيب عليه السلام: ﴿على

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه.

الله توكلنا ربنا آفتح بيننا وبين قومنا بالحق (الأعراف: ٨٥١) وقال ووما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب (هود: ٨٨) وقال موسى عليه السلام: ﴿وعلى الله فتوكلوا إِن كنتم مسلمين فقالوا على الله توكلنا، ربنا لا تجعلنا فتئة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين (المائدة: ٣٢) وقال يعقوب عليه السلام: ﴿إِن الحكم إِلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون (يوسف: ٣٧).

وقالت الرسل لأقوامهم ﴿وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله وعلى الله وعلى الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون (التوبة: ١٥ - ٥١) وقال الله لنبيه ﷺ ﴿فتوكل على الله إنك على الحق المبين النمل: ٣٩) وقال له كذلك: ﴿فتوكل على العزيز الرحيم النمل: ٣٩) وقال له كذلك: ﴿فتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، إنه هو السميع العليم (الشعراء: ٢١٧).

فهؤلاء الرسل هم خيرة الله من خلقه، وصفوتهم من عباده، كان سلاحهم التوكل على الله، فإذا كان هذا شأن الرسل عليهم السلام، فإنه في حق غيرهم أحق وأولى وأكثر تأكيداً، وأشد وجوباً...

ولقد تحدثنا عن التوكل، وبيّنا آدابه ومعناه في خماسية سابقة، عند قوله سبحانه ﴿إِنمَا المؤمنون السنين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم ﴾ (الأنفال: ٢).

هذه هي الأصول الخمسة التي ذكرها الجنيد رحمه الله ورضي عنه، وهي تبين لنا كيف كان الصوفية في بادىء أمرهم يصدرون عن شرع الله، ويتحرون الإصابة في القول والعمل، ويتأدبون بآداب الكتاب والسنة،

فصفت نفوسهم وزكت أعمالهم، ونصحوا لله ورسوله، وأماتوا نفوسهم، حتى لا تستعبدهم شهواتهم، وأماتوا أجسادهم في سبيل الله فاستحقوا الشهادة حقاً وصدقاً، فأين أولئك ممن طغت عليهم الشهرة، وأصبح تصوفهم أوراقاً لا أذواقاً، واستحبوا الجهل على العلم، والخمول على العمل، وانحرف بعضهم عن الجادة. . . فلا حول ولا قوة إلا بالله .

اللهم ثبتنا على الحق، وأذقنا حلاوة الصدق، وأكرمنا بنعمة الرفق، فإن الرفق ما كان في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. وصل الله وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.

### الخماسية الثالثة والثلاثون

وهي الخماسية الأخيرة في هذا الكتاب. وآثرنا أن تكون دعاءً مأثوراً نختم به هذه الأقوال الحكيمة راجين أن يمن الله علينا بالإجابة والقبول، فله الفضل والمنة على ما أولى، ومنه العون وعليه التكلان. وهذا الدعاء جامع لخير الدنيا والآخرة، وللمحاسن والمحامد، ولما يصلح الظاهر والباطن.

عن على رضي الله عنه قال إن النبي على قال لي أعطيك خمسة آلاف شاة أو أعلمك خمس كلمات فيهن صلاح دينك ودنياك فقلت: يا رسول الله خمسة آلاف شاة كثير، ولكن علمني فقال: قبل اللهم آغفر لي ذنبي، ووسع لي في خلقي، وطيب لي كسبي، وقنعني بما رزقتني ولا تذهب قلبي إلى شيء صرفته عني»(١) إنه دعاء موجز جاه ع.

## الكلمة الأولى: اللهم اغفر لي ذنبي:

وقد أمرنا بالإستغفار في محكم الآيات الكريمة، وفي السنة المطهرة الصحيحة... والمتدبر لآيات القرآن، والمتأمل في السنة المطهرة يدرك شأن الإستغفار ورفعة منزلة المستغفرين. قال تعالى: ﴿قُلُ إِنَّا أَنَا بَشُرٌ

<sup>(</sup>١) قال في كنز العمال ٨٦٢/٢ رواه إبن النجار. وقد روى الحديث عن علي مهران الجزري أبو أيوب الرقى الفقيه، نشأ بالكوفة ثم نزل الرقة وهو في الطبقة الأولى من التابعين قال عبدالله بن أحمد ثقة. (التهذيب ٢٠٠/٣٩)

قبلكم يوحى إلى أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه الله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه المناكم توبوا إليه يمتعكم متاعاً حسناً (هود: ٢).

وقد جاء الأمر بالإستغفار على لشان الأنبياء عليهم السلام. حدثنا القرآن عما قاله نوح لقومه: ﴿ فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفاراً يرسل السهاء عليكم مدراراً ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهاراً ﴾ (نوح: ١٠ - ١٢) ويتمول هود لقومه ﴿ ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السهاء عليكم مدراراً وينزدكم قوة إلى قوتكم ﴾ (هود: ٢٥) ويقول صالح لقومه: ﴿ يا قوم اعبدوا الله من إله غيره هو أنشاكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب ﴾ (هود: ٢٠ - ٢١).

وقد أمر الله تبارك وتعالى بالإستغفار في آيات كثيرة، منها المكي ومنها المدنيّ، ففي آخر سورة المزمل: (واستغفروا الله إن الله غفورٌ رحيم (المزمل: ٢٠) وقال سبحانه: ﴿فَاعِلْمُ أَنْهُ لاَ إِلَٰهُ إِلاَ اللهُ واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات (محمد: ١٩) وهنا آيات كريمة وأحاديث شريفة بينت لنا بعض الأعمال التي تكون سبباً للمغفرة.

حدثنا القرآن عن النفر من الجن الذي استمعوا القرآن، وبعد أن ولوا إلى قومهم منذرين ﴿قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتاباً أُنزل من بعد موسى مصدقاً لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ﴾ (الأحقاف: ٣١) ويقول نوح عليه السلام لقومه: ﴿إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ﴾ (نوح:

٣ - ٤) ويقول الله سبحانه خطاباً للمؤمنين: ﴿ يَا أَيَّا الَّذَينَ آمنوا هَلَ أَدلكم عَلَى تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسول وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إنْ كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم (الصف: 1 - ١٢)

وجاء في ثواب الصلاة على النبي على فيها ذكره الحاكم في المستدرك عن أبي أن النبي على كان إذا ذهب ثلثا الليل قام فقال: «أيها الناس اذكروا الله جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه جاء الموت بما فيه، قال أبي: قلت يا رسول الله إني أكثر الصلاة عليك فكم أجعل لك من صلاتي؟ فقال: ما شئت، قال: قلت الربع قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك، فهو خير لك، قلت: النصف قال ما شئت: فإن زدت فهو خير لك، قال: قلت فالثلثين، قال ما شئت، فإن زدت فهو خير لك، قلت أجعل لك صلاتي كلها. قال: إذاً تكفى همك ويغفر لك ذنبك» (١).

وهذه الآيات والأحاديث تبين لنا أن مغفرة الذنوب إنما تكون بعمل، فمن أراد أن يكرمه الله بالمغفرة، فلا بد من أن يتقرب إلى الله بالعمل الصالح والكلمة الطيبة، وهناك آيات جاء فيها طلب المغفرة على لسان الأنبياء والمؤمنين، قال تعالى يبين لنا ما قاله ابراهيم لابيه: «لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي في كتاب صفة القيامة باب رقم ٢٤ /حديث ٢٤٥٩ وقال حسن صحيح.

ربنا إنك أنت العزيز الحكيم (الممتحنة: ٥) وقال سبحانه حديثاً عن المؤمنين الذين ذكروا بعد المهاجرين والأنصار في سورة الحشر والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم (الحشر: ١٠) وحدثنا ربنا تبارك وتعالى معلماً وله الفضل والحمد عن المؤمنين الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السهاوات والأرض ومن دعائهم (ربنا إننا سمعنا منادياً ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار (آل عمران: ١٩٣) وفي آية أخرى يحدثنا عن أولئك المجاهدين الذين ما وهنوا لما أصابهم وما ضعفوا وما استكانوا وكانوا من الصابرين فوما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وأنصرنا على القوم الكافرين فاتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين (آل عمران: ١٤٦ ـ ١٤٨).

أما في السنة المطهرة فيكفي أن سيد الخلق عليه وآله الصلاة والسلام كان يكثر من الإستغفار ويأمر أمته به، قال على اله ليغان على قلبي حتى أستغفر الله في اليوم مائة مرة وفي رواية «توبوا إلى ربكم، فوالله إني لأتوب إلى ربي تبارك وتعالى مائة مرة في اليوم»(١) وقال: «والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم سبعين مرة»(٢)

وهكذا نجد الأيات الكريمة والأحاديث الشريفة ذكرت الإستغفار

<sup>(</sup>١) رواه مسلم في كتاب الذكر استحباب الإستغفار والإستكثار حديث ٢٧٠٢.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري في كتاب الدعوات باب استفار النبي ﷺ في اليوم والليلة.

من جوانب متعددة، فقد يكون حديثا من الأنبياء لأقوامهم، وقد يكون أمراً من الله تبارك وتعالى لعباده، وقد يكون حكاية عن المؤمنين في دعائهم، وقد تذكر الأعمال التي من شأنها أن تجعل فاعلها أصلاً لأن يغفر له.

ومن هنا يستحب الإستغفار بعد الصلاة، مخافة أن يكون فرط من الإنسان في صلاته شيء، ولكن هذا الإستغفار مصدره القلب، فلا ينبغي أن يكون من اللسان وحده، فالإستغفار الذي باللسان وحده بحاجة إلى استغفار لأنه ذنب، . . . الإستغفار ينبغي أن نهيء له قلباً سلياً، ولساناً صادقاً.

وفي أحاديث النبي عليه وآله الصلاة والسلام صور بديعة تعلمنا كيف نقول في آستغفارنا، منها ما كان عليه الصلاة والسلام يقوله في سجوده، (اللهم آغفر لي ذنبي دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره)(۱)، ومنها ما كان يقول في آخر تشهده: (اللهم آغفر لي ما قدمت وما أخرت، وماأسررت وما أعلنت أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير)(۲) ومنها ما كان يقوله بعد الصلاة (اللهم اغفر لي وارحمني وأجبرني وآهدني وارزقني)(۲)، (اللهم آغفر لي خطيئتي وجهلي، وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم آغفر لي هزلي وجدي وخطاياي

<sup>(</sup>١) رواه مسلم في كتاب الصلاة ـ باب ما يقـال في الركـوع والسجود ٢١٥/٤٢، ج ١ ص ٣٥٠.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري في كتاب الدعوات باب قول النبي ﷺ اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت ٢٠٣٥/٦٠.

رس) رواه الترمذي في أبواب الصلاة باب ما يقول بين السجدتين ١٨٤/٩٥ وقال هذا حديث غريب.

وعمدي، وكل ذلك عندي) (١)، ومنه ما علمه زوجه أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها (اللهم رب النبي اغفر لي ذنبي، واذهب غيظ قلبي وأجرني من مضلات الفتن ما أحييتني) (٢)... والأحاديث في ذلك كثيرة، ونرشدك إلى كتاب الأذكار للعالم الورع المتقن الإمام النووي رحمه الله... فهنيئاً لمن أطاع ربه، فغفر ذنبه، وستر عيبه، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا، وفرج كروبنا، فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة.

#### استغفار الملائكة للمؤمنين:

ونختم هذا المقام بما تبتهج له نفوس المؤمنين، وتطمئن به قلوبهم، وتقر عيونهم، وهو خير لهم من الذهب والورق ومن الدنيا وما فيها، ونعني به استغفار الملائكة، وقد ثبت ذلك في الكتاب العزيز والسنة المطهرة، فمن ذلك قوله سبحانه: «تكاد السموات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض، ألا إن الله هو الغفور الرحيم» (الشورى: ٥).

أما حملة العرش من الملائكة، فقد خصوا المؤمنين بدعائهم، فها أعظمه من دعاء، وما أجمعه لأبواب الخير كلها، ولو أن المؤمنين أرادوا أن يستغفروا لأنفسهم ما كانوا ليزيدوا على هذا الدعاء المشرف المزهر، الشامل الكامل، الوافي الكافي، ولنستمع بقلوبنا إلى هذا الدعاء كها ذكره ربنا لنسارع إلى الخيرات، ونبتعد عن الزلات، فلنعد الدعاء كها ذكره ربنا لنسارع إلى الخيرات، ونبتعد عن الزلات، فلنعد أنفسنا لاستماع الآيات الكريمة، قال الله تعالى: ﴿الدين يحملون

<sup>(</sup>١) رواه البخاري في كتاب الدعوات باب قول النبي ﷺ اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت ٦٠٣٦/٦٠.

<sup>(</sup>٢) قال في مجمع الزوائد ٦/٣٢٥ رواه أحمد وفيه شهر بن حوشب وهو ضعيف وقد وثق.

العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به، ويستغفرون للذين آمنوا، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلماً، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك، وقِهِم عذاب الجحيم، ربنا وآدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، إنك أنت العزيز الحكيم، وقيهِم السيئات، ومن تَقِ السيئات يومئذ فقد رحمته، وذلك هو الفوز العظيم (غافر: ٧ - ٩).

أما حملة العرش من الملائكة، فقد خصوا المؤمنين بدعائهم، فا عظمه من دعاء، وما أجمعه لأبواب الخير كلها، ولو أن المؤمنين أرادوا أن يستغفروا لأنفسهم ما كانوا ليزيدوا على هذا الدعاء المشرق المزهر، الشامل الكامل، الوافي الكافي. ولنستمع بقلوبنا إلى هذا الدعاء كا ذكره ربنا لنسارع إلى الخيرات، ونبتعد عن الزلات، فلنعد أنفسنا لاستهاع الآيات الكريمة، قال الله تعالى: ﴿الله يعملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به، ويستغفرون للذين آمنوا، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلماً، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك، وقِهم عذاب الجحيم، ربنا وادخلهم جنات عدنٍ التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات، ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته، وذلك هو الفوز العظيم (غافر: ٧ - ٩).

فانظروا \_ أرشدني الله وإياكم، وغفر لي ولكم، ولوالدينا ووالديكم، ولذرياتنا وذرياتكم وذوينا وذويكم \_ آنظروا إلى هذا

الدعاء الذي نتعلم به من الملائكة حسن الأدب وحسن القول، أنظروا إليهم كيف بدأوا أول ما بدأوا بالثناء على الله تبارك وتعالى قبل أن يدعوه، فسبحوا بحمد الله، وقالوا في ثنائهم على ربنا: (ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلمًا). فما أعظم هذا الثناء من الملائكة، فهو ثناء وتضرع يستجلبون به الإجابة، وبعد هذا الثناء (ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلماً) بدأوا استغفارهم. وهذا وأيم الحق نهايـة الأدب، وفيه كمال الرعاية واللياقة، قالوا بعد هذا الثناء: (فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم). . ثم بدأوا دعاءهم بعد ذلك بمناجاة ربهم (ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم) هكذا بهذا التضرع والتقرب والنداء (ربنا)، فما أعظم أن نتعلم ونحب ندعو الله أن نبدأ بهذه الكلمة (ربنا)، (ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلماً، ربنا وادخلهم جنات عدن . . . ) . ولم يقف دعاؤهم عند هذا ، بل كان شاملًا لمن صلح من الآباء والأزواج والريات. . . ثم رجوا ربهم بعد ذلك أن يقيهم السيئات، بعد أن وصفوه بالعزة والحكمة: (إنك أنت العزيز الحكيم)، ومن وقاه الله السيئات فقد رحمه، هكذا تقول الملائكة: (ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته) وهو فوز ما بعده فوز.

ذلكم هو دعاء حملة العرش من الملائكة، والملائكة الذين استغفروا للمؤمنين في الدنيا، هم الذين يسلمون عليهم يوم القيامة في الجنة (جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم)، (والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم، فنعم عقبى الدار).

ذلك هو آستغفار المؤمنين في كتاب الله. أما السنة المطهرة،

ففيها من ذلك الكثير الذي تقرّ به العين، ويطمئن به القلب، وتبتهج به النفس كذلك، . . . من ذلك ما جاء في فضل العلم، إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع.

ومنه ما جاء في استغفارهم للصائمين فيها روي عن النبي على:

(أعطيت أمتي في رمضان خمس خصال لم تعطها أمة قبلهم، خلوف فم
الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، وتستغفر لهم الحيتان حتى
يفطروا، ويزين الله عز وجل كل يوم جنته، ثم يقول: يوشك عبادي
الصالحون أن يلقوا عنهم المؤنة ويصيروا إليك، وتصفد فيه مردة
الشياطين، فلا يخلصون فيه إلى ما كانوا يخلصون إليه في غيره، ويغفر
المم في آخر ليلة، قيل: يا رسول الله، أهي ليلة القدر؟ قال: لا،
ولكن العامل إنما يوفي أجره إذا قضى عمله)(١).

ذلكم لأن مغفرة الذنوب سعادة ما بعدها سعادة، وبهجة تفوق كل بهجة، ونعمة هي من أمهات النعم، وفضل ليس بعده فضل، فيه للمؤمنين صفاء وسناء.

# الكلمة الثانية: ووسع لي في خلقي

ما أعطي المسلم شيئاً أفضل من خلق حسن، وحسن الخلق دليل على رسو الإيمان، وسوء الخلق دليل على ضعفه، ولقد بعث النبي عليه وآله الصلاة والسلام متماً لمكارم الأخلاق، وأحب الناس إلى النبي عليه وآله الصلاة والسلام: أحسن الناس أخلاقاً إن أحبكم إلى أحاسنكم

<sup>(</sup>١) قال في مجمع الزوائد ٣/١٤٠، رواه أحمد والبزار، وفيه هشام بن زياد أبو المقدام، وهو ضعيف.

أخلاقاً الموطئون أكنافاً الذين يألفون ويؤلفون»(١)... وقد وردت أحاديث في فضل حسن الخلق. فقد قال على «ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن، وإن الله ليبغض الفاحش البذيء»(٢) وقال على: «ما من شيء يوضع في الميزان أثقل من حسن الخلق، وإن صاحب حسن الخلق ليبلغ به درجة صاحب الصوم والصلاة»(٣) وعن عبدالله بن عمر قال: «لم يكن رسول الله على فاحشاً ولا متفحشاً وإنه كان يقول إن خياركم أحاسنكم أخلاقاً»(٤).

#### حسن الخلق:

ولكن ما هو حسن الخلق؟ يظن كثير من الناس أن حسن الخلق أن لا يكون الإنسان عصبياً، وأن لا يغضب لأتفه الأسباب، وإن سوء الخلق هو أن يكون الإنسان أحمقاً أو عصبياً كما يقولون، يغضب لأدنى سبب، وهذا فهم خاطىء فليس حسن الخلق يقف عند هذه القضية، عند سرعة الغضب أو بطئه، ولكن الخلق في الحقيقة كلمة عامة تشمل جميع الصفات التي تحتاج إليها في معاملة الناس، أو معاملتك لربك، أو معاملتك لنفسك كذلك. . . هذا هو الخلق، ومن حَسن خُلقه فلا بد أن تصفو نفسه وتحسن معاملته لربه وللناس ولنفسه، فالصدق خلق والأمانة خلق، والوفاء بالعهد خلق، وهذه من علامات الإيمان، وتركها من علامات النفاق.

<sup>(</sup>١) رواه الطبراني في الأوسط والصغير وفيه صالح بن بشير المري وهـو ضعيف (المجمـع /٢٠/٨).

<sup>(</sup>٣٠٢) أخرجهما الترمذي في كتـاب البر والصلة بـاب ما جـاء في حسن الخلق ٢٠٠٣/٦٢، وقال عن الأول حسن صحيح والثاني حديث غريب.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري في كتاب الأدب باب حسن الخلق والسخاء ٥٦٨٨/٣٩ - ج ٥ ص ٢٢٤٥.

والصبر خلق، والحلم خلق، والسماحة خلق، والسخاء خلق، والرحمة خلق، واللين خُلُق، والعزّة خُلُق، والقوة خلق.

#### للإنسان دائرتان ظاهر وباطن:

ومجمل القول أن الأخلاق هي الصفات النفسيّة التي تمنحك رضا الله وحب الناس، والراحة النفسيّة، إن الإنسان له شعبتان إثنتان، أو قـل دائرتين إثنتين:

الأولى: شعبة ظاهرة وهو هذا الكيان البشري للإنسان، ولهذا الكيان الظاهري صفات كثيرة يصعب إحصاؤها، من طول وقصر، وبياض وسواد، وضخامة ونحالة، وسعة في الوجه، وغلظ في اليدين... إلى غير ذلك من الصفات الكثيرة.

أما الثانية: فهي الدائرة الباطنة ولها صفات كثيرة كذلك، فالحلم والأناة والصفح والتحمل، والكياسة والفطنة، والصبر ورباطة الجأش، والشجاعة وحسن الظن، وكها نحب أن يكون خلقنا الظاهر حسناً، فمن البدهي أن تكون أخلاقنا حسنة كذلك.

### عدم تحكم الإنسان بظاهره

وهنا لا بد أن نتنبه لقضية دقيقة لطيفة بديعة، وأعني بهذه القضية - أرشدكم الله - إننا لا نملك من صفاتنا الطاهرة شيئاً، فأنت لا تتحكم بطولك وقصرك، أو لون بشرتك، أو سعة عينيك وصغر أذنيك، وبالتالي أنت لا تتحكم في شيء من هذه الصفات الطاهرة، ولكن شاء الله تبارك وتعالى أن تُمْتَحَن في صفاتك الباطنة، وتلك حكمة ربانية بالغة؛ ذلك أن الصفات الظاهرة ليس لها صلة بحسن المعاملة أو سوئها، ولا تترتب عليها، فضيلة، ولا يتعلق بها قانون، فالإنسان لا يحاكم على طوله، ولا

يُغرّم للون بشرته، اللهم إلا ما نراة عند من يدّعون الحضارة، عند أولئك الذين أبوا إلا أن يميزوا بين الناس تمييزاً يرجع إلى اللون والمناخ، ما نراه في جنوب أفريقيا، وفي الموقف المؤيد لهذا التمييز من حكّام بريطانيا وأمريكا وغيرهما، وما نراه من تمييـز يرجـع إلى الهويـة والمولد والمنشأ، عنـد بعض الدول وبعض الأفراد، . . . على كل حال هذا من تعاسة الإنسانية، التي ابتعدت عن دين الله، الإسلام الذي يقرر بصراحة لا مساومة فيها، يقرر كتابه الخالد ﴿ولقد كرمنا بني آدم﴾ (الإسراء: ٧٠) ويقرر نبيه عليه وآله الصلاة واالسلام بكل وضوح وحزم، لا تقرير السياسيين الذين يأبون إلا أن يكون لهم وجهان ولسانان وقلمان، وتصريحان أو أكثر من ذلك. . . ولكن سيـدنا رسـول الله ﷺ يقرر تقـريراً ثـابتاً ثبـات الحق، راسيـاً رسـوّ الجبال. . . يقرر المساواة بين الناس ف «الخلق كلهم عيال الله فأحب الخلق إلى الله أنفعهم لعياله»(١) ويقسو على أبي ذرّ وقد عير رجلاً بأمه ويعنفه النبي ﷺ قائلًا: «أعيَّرته بأمِّهِ إنك امرؤ فيك جاهلية إخوانكم خولكم، جعلهم الله تحت أيديكم فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما ياكل وليلبسه مما يلبس ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم»(٢)... يا لتعاسة الإنسانية وبؤسها!، ويا لحماقتها وخيبة أملها، إِذَا لَمْ تَقَمَّ شُرَعَةَ الله في الأرض!، وإِذَا لَمْ تَشْيَدُ أَسُوارُ القرآنُ مُرتَفَعَةً، إِذَا أرادت أن تقي نفسها السقوط والإرتكاس والغرق في حمأة الشر وأوحال الرذائل، والنهاية المؤلمة المروّعة. . . ولنرجع إلى حديثنا بعد هذه الزفرة من زفرات القلب.

<sup>(</sup>۱) قـال في مجمع الـزوائد ۱۹۱/۸ رواه الـطبراني في الكبير والأوسط عن إبن مسعـود وفيـه عمير وهو أبو هارون القرشي متروك.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري في كتاب الإيمان باب المعاصي من أمر الجاهلية ٢٠/٢٠

### تحكم الإنسان في صفاته الباطنة:

قلنا إن الصفات الظاهرة لا يتحكم فيها أحد، وإلا كان كل واحد سيختار لجسمه بعض ما ليس فيه، ولكن الصفات الخلقية الباطنة هي التي وكلها الله لنا، لإنها هي المحك الذي يميز بين القوي والضعيف... فإذا لم نستطع أن نتحكم بصفاتنا الباطنة، فأنت تستطيع أن تكظم غيظك وأن تطفىء غضبك، وتحارب جشعك، وتوسع صدرك، وترسخ صبرك، وتلك هي الصفات التي تستحق أن تبوأ بها منزلة عالية سامقة، لذلك بين سيدنا رسول الله عليه وآله الصلاة والسلام أننا لن نسع الناس بأموالنا، وإنما نسعهم بأخلاقنا، ومن الأمثال الموحية الهادفة «البشاشة خير من القرى» وهو ما يعبر عنه الناس بقولهم «لاقيني ولا تغديني»... والأمثال الشعبية كثيرة في هذا المضهار.

وإذا كان أحدنا يجب أن يكون خلقه الظاهر حسناً، وكان لا يملك هذا كما قلنا فليحاول أن يحسن خلقه الذي يملكه ومن الدعاء المأثور «اللهم أحسنت خُلْقي فأحسن خلقي» (١).

وحينها نتحدث عن الأخلاق فلا بد أن ندرك أنه لا فصل بين أخلاق الفرد وأخلاق الجماعة.

وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت في الأمم الأخلاق ما بقيت أخلاقهم ذهبوا

فالصدق والوفاء والنظافة ، وإخلاص العمل، والدفاع عن الحق، والجرأة فيه، والإقتصاد في المعيشة وعدم التبذير، والشعور بالواجب، وأداء الحق، لا يكفي أن يتصف بها بعض الأفراد، بل لا بد أن تكون (۱) رواه أحمد ٢٠/١ ورجاله رجال الصحيح (مجمع الزوائد ٢٠/٨).

صفات أصيلة جوهرية بالأمة، وإلا فكيف سترد بأس عدوها، وتقاوم شأوة الطغيان من داخلها، وتملك زمام أمورها، وتقوّم أولياء أمورها، لن تستطيع ذلك إذا لم تشع فيها أنوار هذه الأخلاق، وتشيع في جنبات حياتها رائحة هذه الأخلاق الزكية، ومن قصيدة لخالي الشيخ يوسف عبد الرزاق المشهدي رحمه الله تعالى يقول في مطلعها:

إلى العلياء تستبق الشعوب

تجــيـب إذا أهــاب بهــا مــهــيــب ثم يقول:

هي الأخلاق حلية كل شعب

وتاج فخاره خلق رحيب

هي الأخلاق ليس لنا حياة

إذا ذهبت ولا عيش يطيب

فيا لهفي على هذه المخازي

وليس لها نطاسيًّ طبيب

ومما شاع بين الناس هذا القول «روى الحسن ـ ويعنون به الحسن بن علي عليه السلام عن أبي الحسن عن جد الحسن: إن أحسن الحسن الخلق الحسن (1)،

# الكلمة الثالثة: وطيّب لي كسبي

لقد تحدثنا عن لقمة الحلال في خماسيات سابقة، وعرفنا أن من نتائج طيب المطعم إجابة الدعوة، ومن نتائج طيب المطعم كذلك وتعرفي الحلال فراسة يكرم الله بها عبده «آتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله»

<sup>(</sup>١) رواه ابن ماجه في كتاب الزهد باب الورع والتقوى ٤٢١٧/٢٤ وقال في الزوائد: هذا إسناد حسن.

وعرفنا أنَّ اللقمة الحرام تحول بين صاحبها وبين أن تجاب دعوته، ذلك لأن الله طيب لا يقبل إلا طيباً، فطيب الكسب وتحرّي الحلال من خير ما يوفق له العبد ذلكم أن الجسم الذي نبت من سحت، النار أولى به، «والحلال بينّ والحرام بين».

وفي القرآن الكريم والسنة المطهرة آيات متعددة وأحاديث كثيرة تنهي المسلمين عن أكل المال بالباطل، سواء كان صاحب هذا المال صغيراً أم كبيراً، عالماً أم جاهلاً، يتياً أم قادراً على التصرف، ﴿إِن المذين يأكلون أموال اليتامي ظلماً إنما يأكلون في بطونهم ناراً وسيصلون سعيراً النساء: ١١٠) ﴿ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقاً من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون ﴿ (البقرة: الحكام لتأكلوا فريقاً من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون ﴿ (البقرة: تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيهاً ومن يفعل ذلك عدواناً وظلماً فسوف نصليه ناراً، وكان ذلك على الله يسيراً ﴿ (النساء: ٢٥١) . . . وقد تقدم لنا كثيراً من الأحاديث على الله يسيراً ﴿ (النساء: ٢٥١) . . . وقد تقدم لنا كثيراً من الأحاديث الحرام وبال على الإنسان في جميع أحواله، فإن أنفقه على نفسه وأهله لا يبارك فيه ، وإن تصدق به لا يقبل منه ، وإن تركه خلفه ـ بعد موته ـ كان زاده إلى النار، وقد ذكرناه في الحديث الذي رواه إبن مسعود رضي الله عنه وأخرجه الإمام أحمد رحمه الله .

## الكلمة الرابعة: وقنعني بما رزقتني:

 - بفتح النون ـ إذا سأل الناس. قال تعالى: ﴿ والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خيرٌ فاذكروا إسم الله عليها صوافٌ فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر﴾ (الحج: ٣٦) (١) فالقانع هو السائل، وهذا من لطائف العربية وخصائصها، وروعتها. . حركه في كلمة واحدة تدل على معنى آخر. . . قنع اكتفى بما رزقه الله وكف نفسه عن السؤال، وقنع إذا سأل ولم يكتف ولقد قالوا «العبد حرّ إن قنع، والحرّ عبد إن قنع»، فالعبد يكون حراً إذا اقتنع بما عنده، والحر يكون عبداً إذا لم يكتف وسأل الناس.

والحقيقة أن القناعة من خير الصفات التي تريح النفس وتروّح عنها، وتذيب الهمّ وتذهبه، ذلك أن الذي اقتنع بما أعطاه الله قد حصّن نفسه بحصن العزة، ورفع لنفسه أسواراً من الشكر والصبر، لا يمكن أن تخترق وفي الحديث «كن قنعاً تكن آشكر الناس» (٢) وفي الأثر «ما ذل من قنع، وما عز من طمع» وهذا صحيح لأن الذي يذل المرء سؤال الناس والحاجة إليهم، والوقوف على أعتابهم، وتمريغ الوجه أمامهم، والنيل مما في أيديهم ومن قنع فقد كفى نفسه مؤونة ذلك كله فهو لا يذل أبداً، لقد رضي بما قسم له ربه، فأغنى الله قلبه ومن أغنى الله قلبه لا يذل أبداً، وعلى العكس من هذا من طمع ولم يقنع، فإنه لا يمكن أن يعز أو أن يغز وق طعم العزة، قال في القصيدة الزينية التي مطلعها:

صرمت حبا لَكَ بعد وصلها زينب والدهر فيه تصرم

وتقلب

<sup>(</sup>١) المعتر: المعترض للسؤال يقال عرّه يَعُرّه واعتررت بك حاجتي والعَرّ والعُرّ الجرب الذي يعرضه (مفردات /٣٢٨).

<sup>(</sup>٢) قال في كشف الخفاء ٢٦١/١ رواه المستغفري في المسلسلات، وابن عساكر عن الحسن بن على.

وإذا طمعت كسيت ثوب مذلة فلقد كسي ثوب المذلة أشعبُ إن صاحب الطمع يشعر دائماً بفراغ اليد وفراغ العين، وفراغ القلب، فهو دائماً يشعر بالنقص والحاجة،

ولقد روي في الحديث «عليكم بالقناعة فإن القناعة مال لا ينفد» (١) وتفسير هذا أن صاحب الكنز مها أنفق فإنه يرجع لكنزه ليأخذ منه، لأن الكنز هو المال الكثير، فصاحب الكنز لا يشعر بالحاجة إلى الناس، كذلك الذي أكرمه الله بالقناعة، يكتفي بما عنده ولا يشعر بالحاجة إلى الناس، من هنا كانت القناعة كنزاً لا ينفذ ولا ينتهي، فإذا كان الكنز يعف صاحبه عن سؤال الناس، فإن القناعة كذلك يترفع صاحبها ومن أكرمه الله بهاعن أن يمد يده إلى أحد، . . هذه القناعة هي التي تجلب العزة. كها جاء في الأثر «ما ذل من قنع وما عز من طمع» فالعزة وهي من أرفع الصفات وأعزها، إنما يذوق طعمها الزكي ويتنسم عرفها الشذي، ويتسربل بسربالها الواقي، من أكرمه الله بالقناعة، فليست العزة بفاخر الثياب، ولا بكثرة المال، ورضى الله عن الإمام الشافعي حيث يقول:

على ثياب لو تباع وتشترى بفلس منهن أكثرا وفيهن نفس لو تقاس بمثلها

نفوس الورى كانت أعز وأكبرا فاغننا اللهم عمن أغنيتهم عنا، وارحمنا اللهم يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمها رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك، وقنعنا اللهم بما رزقتنا.

عن أبي هـريـرة قـال: دخـل رجـل عـلى أهله فلما رأى مـا بهم من الحاجة خرج إلى البرية فلما رأت آمرأته قامت إلى الرحا فوضعتها وإلى التنور

<sup>(</sup>١) قال الهيثمي: أخرجه الطبراني في الأوسط وفيه خالد بن إسهاعيل المخزومي وهو متروك (المجمع ٢٥٦/١٠).

فسجرته ثم قالت اللهم ارزقنا فنظرت فإذا الجفنة قد امتلأت قال: وذهبت إلى التنور فوجدته ممتلئاً قال: فرجع الزوج فقال أصبتم بعدي شيئاً قالت آمرأته نعم من ربنا، قام إلى الرحا فرفعها فذكر ذلك للنبي شخفاً فقال: أما إنه لو لم يرفعها لم تزل تدور إلى يوم القيامة. وفي رواية قال: فقالت آمرأته اللهم آرزقنا ما نطحن وما نعجن ونخبز فإذا الجفنة ملأى خبزاً والرحا تطحن والتنور ملأى جنوب شواء فجاء زوجها فقال عندكم شيء قالت رزق الله أو قد رزق الله فرفع الرحا فكنس حولها فقال رسول الله يَشِينُ لو تركها لطحنت إلى يوم القيامة»(١).

وعن أبي العلاء بن الشخير قال حدثني أحد بني سليم ولا أحسبه إلا قد رأى النبي ﷺ أن الله عز وجلّ يبتلي عبده بما أعطاه فمن رضي بما قسم الله له، بارك الله فيه ووسعه ومن لم يرضَ لم يبارك له(٢)،

ولقد كثرت الأقوال في القناعة والحث عليها ومدحها ومدح أصحابها قال العجلوني في كشف الخفاء: (٣)

وفي القناعة أحاديث كثيرة: منها ما رواه إبن عمر مرفوعاً قد أفلح من أسلم ورزق كفافاً، وقنعه الله بما آتاه، وعن علي في قوله تعالى: ﴿فلنحيينه حياة طيبة﴾ (النحل: ٩٧) قال القناعة، وعن سعيد بن جبير قال: لا نحوجه إلى أحد، وقال بشر بن الحارث لو لم يكن في القنوع إلا التمتع بالعز لكفى صاحبه، وقال بعض الحكاء إنتقم من حرصك بالقناعة كما تنتقم من عدوك بالقصاص، وكان من دعائه على: اللهم

<sup>(</sup>١) قـال في مجمع الـزوائد ٢٥٦/١٠ رواه أحمـد والبـزار ورواه الـطبراني في الأوسط بنحـوه ورجالهم رجال الصحيح غير شيخ البزار وشيخ الطبراني وهما ثقتان.

<sup>(</sup>٢) قال في المجمع ٢٥٧/١٠ رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح.

<sup>(</sup>٣) ج٢ ص ١٥١.

قنعني بما رزقتني وبارك لي فيه، وللشافعي رضي الله عنه:
عـزيــزُ الـنـفسِ مَــن لــزِمَ الـقَـنـاعــه
ولـم يـكـشِـف لمخلوقٍ قِـنَـاعــه
أفـادتني الـقـناعـةُ كُـلً عـنٍ
وأي غـني أعـنُ من الـقـناعـة
فـصَــيُّرها لـنـفـسِـك رأسَ مال
وصَــيُّرها مع الـتـقوى بِضاعـة
وله أيضاً:

أمت مطامعي فأرخت نفسي
فإن النقس ما طمعت تهونُ
وأحييت القنوع وكان مَيْتاً
ففي إحيائه عِرْضي مصونُ
إذا طَمَعُ يَحِلُ بقلبِ عبدٍ
علته مهانة وعَلاه هُون

ما ذاق طعم الغنى من لا قنوع له ولن ترى قانعاً ما عاش مفتقراً والعُرْف من يأته يَحْمَدْ مغبته ما ضاع عُرْفٌ وإن أوليتَه حجرا ولغيره: تسربلتُ أخلاقي قنوعاً وعِفة فعندي بأخلاقي كنوز من الذهب فلم أرَ حِصْناً كالقنوع لأهله وأن يُجْمِل الإنسانُ ما عاش في الطلب

### الكلمة الخامسة: ولا تذهب قلبي إلى شيء صرفته عني:

ما أبلغ هذه الكلمة، وما أعظم أثرها، وما أشد إحتياجنا إليها وهي ويعلم الله \_ من أفضل أدوية النفس، ومن خير ما يعالج به القلب، وكثيرون أولئك الذين تتشعب رغباتهم، وتطمح نفوسهم لنيل كثير من الرغائب والمشتهيات، ويتعبون نفوسهم، ويشغلون قلوبهم، ويلزمهم الهم ليل نهار، وربما طغى حب الشيء على أحدهم فاقعده عن كشير من واجباته، وحال بينه وبين أداء ما عليه من حقوق، وأنساه ما لا يجوز أن يسى، وأعها وأصمه، ولكن ما علم هذا المسكين أن هذا الشيء الذي يطمع فيه، وأن هذه الحاجة التي يطمع فيها لن ينالها أبداً، لأن الله تبارك يطمع فيه، وأن هذه الحاجة التي يطمع فيها لن ينالها أبداً، لأن الله تبارك وتعالى لم يقدرها له.

هذا هو واقعنا في حياتنا، فكثيراً ما تنزعج نفوسنا لتحقيق رغبة فيها، ونبذل في تحقيقها كل رجاء، ولكن تغلق دون تحقيقها جميع الأرجاء، وتسد علينا كل نواحي الفضاء، وما ذلك إلا لأنه لم يجربها قضاء، وصدق الرسول على حين قال: اللهم ما حلفت من حلف، وما نذرت من نذر، أو قلت من قول، فمشيئتك بين يدي ذلك كله، ما شئت كان وما لم تشأ لم يكن...»(١)

وإذا كان هذا واقعاً لا ينكر، وإذا كنا نقر به جميعاً لا ينكره أحد، فإننا ندرك قيمة هذه الكلمة وعظمتها «ولا تذهب قلبي إلى شيء صرفته عني» إنها والله لرحمة عظيمة من الله، ونعمة من النعم الباطنة التي يكرم بها عبده حينها يصرف قلبه فيحول بينه وبين أن ينشغل في شيء لم يُقدّر له. . . ما أعظمها من راحة أن لا تنشغل فيها تقدر على تحصيله وأن يكون

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود في كتاب الأدب باب ما يقول إذا أصبح رقم ٥٠٨٧.

شغلك فيها قدر لك وقدرت عليه. . . أخي إِن الذي لم يقدر لك لم تقدر عليه ولن تقدر عليه كذلك، مهما طال عمرك، ومهما كانت قوتك، ومهما عظم أمرك.

إن من حفته عناية الله صرف قلبه عن كل ما لم يقدر له لأنه لن يقدر عليه... ولكن الإنسان لا يعلم الغيب، ولا يستطيع أن يميز بين ما قدر له وما لم يقدر وماكتب وما لم يكتب، وقد يعتمد على تدبيره وحنكته ورأيه فيشتغل بما لم يقدره الله له، ويتهاون فيها قدر، ولما كنا لا نعلم الغيب، فمن الخير أن نتوجه إلى الله تعالى أن يصرف قلوبنا عن كل شيء لم يقدر لنا تحقيقه.

هذه الكلمات بحق فيها صلاح الدنيا والآخرة، فالكلمة الأولى وهي مغفرة اللذنب هي منتهى السعادة ولن تكون مغفرة الرب إلا إذا كان رضوان الرب سبحانه وفي الكلمة الثانية وهي سعة الخلق، إرضاء الناس ورضاهم \_ وإن كان ذلك غاية لا تدرك دائماً. . . في الكلمة الأولى صلاح الآخرة، وفي الكلمة الثانية صلاح الدنيا.

وفي الكلمة الثالثة وهي طيب الكسب طهارة الأعضاء بتجنيبها الحرام... وفي الكلمة الرابعة القناعة والشعور بطعم الغني، وفي الكلمة الخامسة الراحة من كل ما لا طائل تحته ولا خير فيه ولا فائدة وراءه، فما أعظمها من كلمات وأعظم بها من وصايا...

فنضرع لك اللهم ربنا متوجهين متوسلين أن تمنحنا الخير وأن تجيب دعواتنا، وما أجدرنا أن يضرع إلى الله كل منا بهذا الدعاء الذي شاء الله أن نختم به هذه الخاسيات، وإنه لفأل خير إن شاء الله، ونرجو أن تكون علامة توفيق كذلك ليتوجه كل منا إلى الله بهذا الدعاء «اللهم اغفر لي

ذنبي، ووسمع لي في خلقي، وطيب لي كسبي، وقنعني بما رزقـتني ولا تذهب قلبي إلى شيء صرفته عني».

وصلِّ الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم،

قبل هذا الدعاء وبعده وأكرمنا اللهم باتباع سنته، واحشرنا اللهم في زمرته، واجعلنا اللهم ممن يردون عليه الحوض، فيشربون من حوضه وينعمون بروضه، ولك الحمد ربنا في الأولى والآخرة ولك الفضل في كل شيء، وأنت اللهم ربنا ذو الفضل العظيم... والحمد لله ربّ العالمين.

العاشر من رجب الفرد عام سبعة وأربعهائة وألف للهجرة النبوية الشريفة على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى السلام. الموافق العاشر من آذار سنة سبع وثهانين وتسعهائة وألف للميلاد.

# الفهارس

١ ـ فهرس الأحاديث النبوية

٢ ــ المراجع .

٣ ـ فهرس الموضوعات.

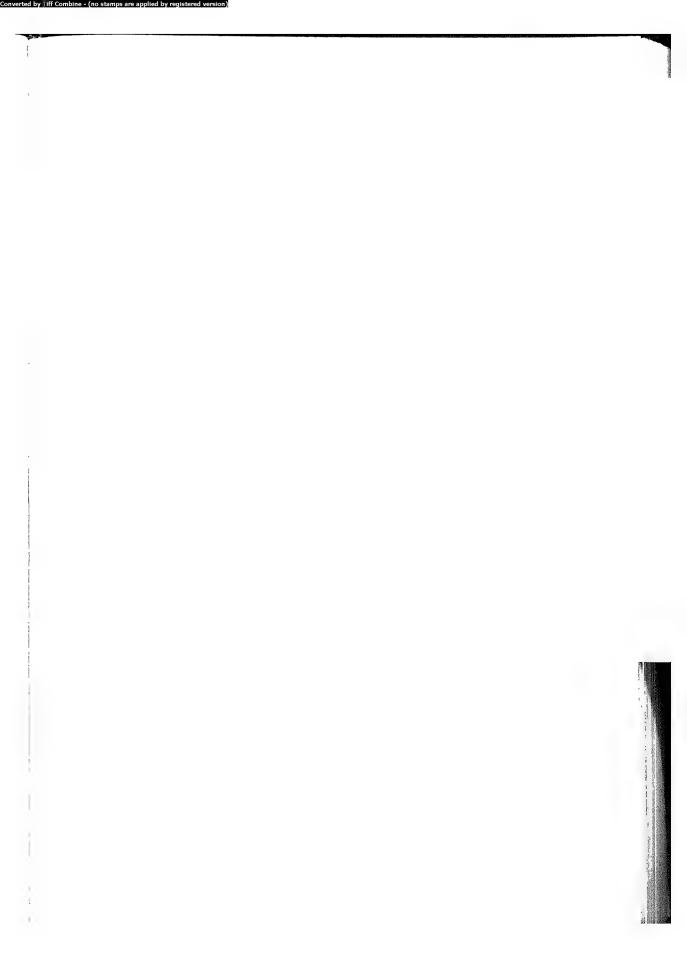

# حرف الألف:

| _                                                       |           |
|---------------------------------------------------------|-----------|
| أبشر فوالذي نفسي بيده لقد كتبت في الزكاة المتقبلة       | 797       |
| أتى النبي ﷺ أعرابي يتقاضاه دعوه فإن لصاحب الحق          | ٤٥٨       |
| مقالاً                                                  |           |
| أتاه فيها يرى النائم ملكان                              | 7.8 . 194 |
| أتدرون ما الرقوب فيكم                                   | 09        |
| أترون هذه هانت على أهلها حين ألقوها                     | 19 19     |
| أتقوا فراسة المؤمن                                      | 009       |
| أتيت رسول الله ﷺ لأبايعه فاشترط علي شهادة أن لا إله إلا | 754       |
| الله                                                    |           |
| اجتنبوا الموبقات السبع                                  | 773       |
| أحب الصلاة إلى الله صلاة داود                           | ٥٥٣       |
| أخبرني عن قول الله «والذين يكنزون »                     | ٤٤٧       |
| أخذ النبي ﷺ بيدي فنظر إلى القمر فقال: يا عائشة          | 711       |
| إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم                     | 129       |
| إذا أراد الله قبض عبد                                   | 14.       |
| إذا بايعت فقل لا خلابة                                  | 441       |
| إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر                  | 271 . 279 |
| إِذَا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه     | 7771.     |
| إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله                           | 7.0       |
|                                                         |           |

| 44.       | إذا قرأ آبن آدم السجدة فسجد                                  |
|-----------|--------------------------------------------------------------|
| ۲۳۲       | إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى رجلان                              |
| ٥٨        | إِذا مات الإنسان آنقطع عنه عمله                              |
| 701,179   | إِذَا نهيتكم عن شيء فدعوه وإِذَا أمرتكم بشيء فآتـوا منه مــا |
|           | أستطعتم                                                      |
| 17.       | أرأيتم لو أن نهراً بباب أحدكم                                |
| 99        | أرحنا بها يا بلال                                            |
| ۱۹۸       | ارموا واركبوا وأن ترموا                                      |
| 740       | الاسلام ثمانية أسهم                                          |
| ۳۰۸       | اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد                          |
| 110       | أشعث أغبر يمد يديه إلى السهاء                                |
| ٤٥١       | أضمنوا ست خصال أضمن لكم الجنة                                |
| 07. ( 270 | أضمنوا لي ستاً أضمن لكم الجنة                                |
| ٥٦٨       | أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة                                  |
| 804       | أعطُ ابنتي سعد الثلثين وأمهما الثمن وما بقي فهو لك           |
| ٩٣        | اعقل وتوكل                                                   |
| ٥٨٧       | أعطيت أمتي في رمضان خمس خصال                                 |
| ٤٦٧       |                                                              |
| 0 7 9     | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                      |
| 177       |                                                              |
| 09.       | أعيرته بأمه، إنك آمرؤ فيك جاهلية                             |
| 778       | آغتنم خمسأ قبل خمس                                           |
| ٣٩        | آت الله الله الله الله الله الله الله الل                    |
| 00 \$     |                                                              |
|           | <del>-</del>                                                 |

| ٤٢٠        | ألا أدلك على باب من أبواب الجنة. قل لا حول ولا                  |
|------------|-----------------------------------------------------------------|
| 700        | ألا إِن أربعين داراً جار ولا يدخل الجنة من                      |
| ۲۰۲، ۲۹۰   | •                                                               |
| 18.        | ألا أنبئكم بشراركم؟ قالوا بلي إن شئت                            |
| 431,       | ألا إنَّ ربِّي أمرني أنَّ أعلمكم ما جهلتم مما علمني             |
| ۸۲۲، ۲3۳   | ألا إنّ الدُّنيا ملّعونة العرب ١٩١، ٢٥٧، ٢٩٩،                   |
|            | ألا تُبايعونُ رسولُ الله على أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئًا |
| 770        | ألا وإن في الجسد مضغة                                           |
| 091        | اللهم أحسنت خلقي فحسن خلقي                                      |
| 7.4        | اللهم اصلح لي ديني                                              |
| 1          | اللهم اعط منفقا خلفا                                            |
| 434        | اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك                           |
| £ 44       | اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف                                 |
| ٥٨٣        | اللهم أغفر لي خطيئتي وجهلي                                      |
| ٥٨٣        | اللهم اغفر لي ذنبي دُقه وجله                                    |
| ٥٨٣        | اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت                                  |
| ٥٨٣        | اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني                                   |
| 779        | اللهم إنا نعوذ بك من علم                                        |
| 773        | اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن                                |
| 174        | اللهم إن كنت تعلم ان شر لي                                      |
| 184        | اللهم إِن محمداً بشر يغضب كما يغضب البشر                        |
| ١٧٨        | اللهم إني أستخيرك                                               |
| 3 9 7      | اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك                                    |
| 3 97 - 798 | اللهم إني أعوذ بك من الجوع                                      |

| 450   | اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن                     |
|-------|------------------------------------------------------|
| ٥٨٠   | اللهم رب النبي اغفر لي ذنبي                          |
| ٤٢٣   | اللهم لا حول عن معصيتك إلا بعصمتك ولا قوة على        |
|       | طاعتك إلا بتوفيقك                                    |
| 45.   | اللهم لا مانع لما أعطيت                              |
| 091   | اللهم ما حلفت من حلف وما نذرت من نذر                 |
| 441   | أليس هذا خيراً من أن يأتي أحدكم ثائر الرأس كأن شيطان |
| ٤٠١   | أما انك لو لم تعطه                                   |
| 097   | أما إنه لو لم يرفعها لم تزل تدور إلى يوم القيامة     |
| 100   | أما والله إني أخشاكم لله وأتقاكم                     |
| 104   | أمر بعبد من عباد الله يضرب في قبره مائة جلدة         |
| 78.   | أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا                       |
| 710   | أنا أعلمكم به، كنت لا تداري ولا تماري                |
| 710   | أنا زعيم بيت في ربض الجنة لمن ترك المراء             |
| 277   | أنا سيد يوم القيامة _ هل تدرون بم؟                   |
| ۳     | أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني               |
| 139   | أنا نبى التوبة ونبي الرحمة                           |
| 337   | أن تشهد أنه وحده لا شريك له وأن محمداً عبده ورسوله   |
| 149   | أنزعت الرحمة من قلبك                                 |
| Y • Y | أنزَّلت علي آيات لم أر مثلهن                         |
| ۸۰٥   | أنزلت علي الليلة عشر أيات من أقامهن دخل الجنة        |
| 104   | أنصر أخاك ظالمًا أو مطلومًا                          |
| ٧٨    | أنظروا إلى من هو أسفل منكم                           |
| ٧٨    | آنفق یا ابن آدم ننفق علیك                            |
|       |                                                      |



| 74.        | إن إِبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه            |
|------------|--------------------------------------------------------|
| ٥٨٧        | إن أُحبكُم إِليّ أحاسنكم أخلاقاً                       |
| 171        | إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه                          |
| 710        | إن أحدهما كان لا يستبرىء من بوله                       |
| 790        | -<br>إن أحسن الحسن الخلق الحسن                         |
| 1 & 1      | إِن أعرابياً جاء يُطلب منه شيئاً أحسنت إليك            |
| 194        | إِن أغبط أوليائي عندي لمؤمن خفيف                       |
| 119        | إِن أكثر ما أخافُ عليكُم ما يخرج الله من بركات         |
| ٠٧١، ٢٩٣   | إن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال                     |
| 114        | إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل                    |
| 444        | ان تف قكم في هذه الشعاب                                |
| عة ١٦٩     | إن جبريل عليه السلام سأل سيدنا رسول الله علي عن السا   |
| 304-,030   | إن الدنيا حلوة خضرة وأن الله مستخلفكم                  |
| 171        | إن رجلاً أصاب من آمرأة قبلة                            |
| 213        | أن رجلاً سأل عن الصدقات أيها أفضل                      |
| 507        | إن رسول الله ﷺ عدل صفوفه يوم بدر وفي يده قدح           |
| ٤٠٧        | إن شر الناس من تركه الناس                              |
| 717        | أِن الشَّمس إِذَا غُربت انتشرت الشياطين فألفوا صبيانكم |
| 377        | إَن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون                    |
| 7771       | إُن الشيطان قد حالُّ بيني وبين صلاتي وقراءتي           |
| 77.        | إن الشيطان يجري من ابّن آدم                            |
| ٥٣٨        | إن العبد إذا اذنب نكتت                                 |
| ξ • V      | ہوں ہے۔<br>اِن الكذب يكتب كذباً حتى تكتب               |
| '• 9 c YV9 | إن الله أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات                   |
|            |                                                        |

| ۱۳۸      | i i nateti fikulor                                       |
|----------|----------------------------------------------------------|
| ٣٤٦      | إن الله أوحى إليّ أن تواضعوا                             |
|          | إن الله تعالى يلوم على العجز                             |
| 810      | إن الله خلق الخلق حتى إذا فرغ من خلقه                    |
| 701      | إن الله ضرب مثلاً صراطاً مستقيماً، على كتفي الصراط       |
| ۸۲٥      | إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً                            |
| ۱۳۳      | إِن الله طيب يحب الطيب                                   |
| 337, 277 | أِن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم         |
| 779      | إن الله كتب كتاباً قبل أن يخلق الخلق                     |
| 191      |                                                          |
|          | إن الله ليدخل بالسهم                                     |
| 04.      | إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من العباد          |
| 270      | إن الله لا يقدس أمة لا يأخذ الضعيف فيها حقه              |
| 673      | إِن الله لا يقدس أمة لا يعطون                            |
| 097      | إن الله عز وجل يبتلي عبده بما أعطاه مما رضي بما قسم الله |
| ٤٠٢      | إن الله يبغض الفاحش المتفحش                              |
| ۰۲۳، ۲۷۰ | إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن يتقنه                 |
| 890      | إَن لله ما أخذَ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى       |
| ٣١       | إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر          |
| 700      | إن لي جارين فإلى أيهما أهدي                              |
| 247      | ی<br>اِن لی مملوکین یکذبوننی ویخونونی                    |
| ٤٨٧      | إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم                            |
| 770      | أن المؤمن لينضي شياطينه                                  |
| ٤٩٤      | ان من أبر البر صلة الرجل أهل ودأبيه                      |
| 717      | إن من أعظم الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر                |
| 19       | إِنْ مَنْ الشَّجْرِ شَجْرَةً لا يَسْقُطُ وَرَقِهَا       |
| ۲۰۸      | إُن من قرأهما ـ المعوذتان ـ مع سورة الإخلاص              |



| 170     | إِن الناس إِذا رأوا المنكر بينهم فلم ينكروه            |
|---------|--------------------------------------------------------|
| 757     | إن النبي ﷺ قضى بين رجلين فقال المقضيّ عليه             |
| ۲۰۸     | ان النبي ﷺ كان إذا أوى إلى فراشه                       |
| 150     | إن النظر سهم من سهام إبليس                             |
| ٥٠٢     | إن هذا حمد الله عز وجل وإنهذا لم يحمد                  |
| 020,03  | إن الولد مبخلة مجبنة                                   |
| 441     | إنكم قادمون على إخوانكم فأصلحوا رحالكم                 |
| 77, 340 | إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرىء ما نوى            |
| 010     | إنه لا يأتي بخير                                       |
| ٥٨٢     | إنه ليغان على قلبي حتى أستغفر الله                     |
| 19.     | إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون                  |
| 777     | إني اعلم كلمة لو قالها ذهب عنه ما يجد                  |
| 1       | إني لأدخل الصلاة وأنا أريد                             |
| 70.     | إني لأعلم أناساً من أمتي يأتون بحسنات                  |
| 700     | ﴾ إني نزلت محلة قوم وإن أقربهم لي جواراً               |
| ٤٥٧     | ُ أوجعتني يا رسول الله                                 |
| 0 7 7   | أوصاني بالصوم                                          |
| ٤٠٥     | أوصاني حبي بخمس                                        |
| ٤١١     | أوصيك بتقوى الله فإنه رأس الأمر كله                    |
| 011     | أولا تدري فلعله تكلم فيها لا يعنيه أو بخل بما لا ينقصه |
| 91      | أول ما يحاسب عليه العبد الصلاة                         |
| १९९     | أولم ولو بشاة                                          |
| 797     | أي العباد أفضل درجة عن الله                            |
| 44      | ً<br>إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث                  |
|         | • 1                                                    |

| ٤٠٠     | إياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور               |
|---------|------------------------------------------------------|
| ٣١      | الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر      |
| ٥٨١     | أيها الناس آذكروا الله، جاءت الراجفة                 |
| ٤٨٠     | أيها الناس أفشوا السلام واطعموا الطعام               |
|         | حرف الباء                                            |
| 19.     | بادروا بالأعمال سبعأ                                 |
| ٣١١     | بعث النبي ﷺ سرية وأمر عليهم رجلاً من الأنصار         |
| 184     | بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله         |
| 777     | بني الإسلام على خمس                                  |
|         | حرف التاء                                            |
| ٤٨٠     | تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت وعلى من لم تعرف |
| ٤١٦     | تعبد الله لا تشرك به شيئاً                           |
| ٥٣٨     | تعرض الفتن على القلوب                                |
| ٥٧٩     | توبوا إِلَى ربَّكُم فوالله إِني لأتوب إِلَى ربي      |
|         | حرف الثاء                                            |
| 191     | ثلاثة أقسم عليهم، وأحدثكم حديثاً فاحفظوه             |
| 7 2 2   | ثلاثة لا يغل عليهن قلب مسلم                          |
|         | حرف الجيم:                                           |
| 771     | جاءت الشياطين إلى الرسول ﷺ من الأودية                |
| 17. (99 | جعلت قرة عيني في الصلاة                              |
| 700     | الجيران ثلاثة، فجار له ثلاثة صفوف                    |



### حرف الحاء:

| •                                                       |             |
|---------------------------------------------------------|-------------|
| حتى لو دخلوا جحر ضب لاتبعتموهم                          | ١٣٧         |
| حصنوا أموالكم بالزكاة وداووا مرضاكم بالصدقة             | PAY         |
| حق المسلم على المسلم خمس                                | 879         |
| الحلال بين والحرام بين                                  | 490,499     |
| حرف الخاء                                               |             |
| خذّوا من العمل ما تـطيقـون                              | 184         |
| خصلتان من كانتا فيه                                     | ٤١١         |
| خط النبي ﷺ خطأ                                          | ۱۸۸ ،۱۸     |
| الخلق كلهم عيال الله، فأحب الخلق إلى الله أنفعهم لعياله | 09.         |
| خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك               | OVY         |
| خمس بخمس                                                | ٤٢٣         |
| الخيل ثلاثة: خيل أجر وخيل وزر وخيل ستر                  | 17          |
| الخيل لثلاثة لرجل أجر ولرجل ستر وعلى رجل وزر            | 17          |
| الخيل معقود في نواصيها الخير                            | 71 .70      |
| حرف الدال                                               |             |
| دعتني أمي يوماً وما أردت                                | ٤٠١         |
| دعوه فإن لصاحب الحق مقالاً                              | १०९         |
| دلني على عمل إذا عمل به العبد دخل الجنة                 | ٥٤٢ ، ٢٨٢   |
| دلني على عمل يُقربني من الجنة                           | 700,110     |
| الدنيا حلوة خضرة                                        | 110         |
| حرف الذال                                               |             |
| ذهب أهل الدثور بالأجور                                  | <b>79</b> V |
|                                                         |             |

## حرف الراء

| ٤٠١         | رأيت الليلة رجلين أتياني                                                                  |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 79.         | ربح البيع أبا يحيى                                                                        |
| 002         | رحم الله رجلاً قام من الليل فصلي                                                          |
|             | حرف الزاي                                                                                 |
| 173         | زنا العينين النظر                                                                         |
| 197         | الزهادة في الدنيا ليست بتحريم الحلاا،                                                     |
| <b>79 V</b> | حرف السين<br>سئل أي العباد أفضل درجة عن الله يـوم القيـامـة. قـال<br>الذاكرون الله كثيراً |
| 170         | سألت رسول الله ﷺ عن نـظر الفجـأة فـأمـرني أن أصرف                                         |
|             | بصري                                                                                      |
| ٤٠٠         | سئل النبي ﷺ: أيكون المؤمن جباناً                                                          |
| 179         | سئل النبي عَلَيْ متى الساعة، فقال: إذا ضيعت الأمانة                                       |
| ۱۳۸         | سباب المسلم فسوق وقتاله كفر                                                               |
| 709         | سبعة يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله                                                    |
| ٤ ٠         | سبق درهم مائة الف                                                                         |
| 899         | السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين                                               |
| ٤٩٨         | السلام عليكم دار قوم مؤمنين وأتاكم ما توعدون                                              |
|             | حرف الشين                                                                                 |
| ٤٦٢         | شر ما في رجل شح هالع                                                                      |
| 1 8 0       | شيبتني هود                                                                                |



| مرف الصاد                                               |           |
|---------------------------------------------------------|-----------|
| لصّبر نصف الإيمان                                       | ٧٣        |
| لصدقة برهان                                             | 474       |
| لصلاة وما ملكت أيمانكم                                  | 1         |
| لصوم لا مثيل له                                         | ۷۸۲ ، ۲۷۵ |
| حرف الضاد                                               |           |
| حرف الطه                                                |           |
| حرف الظه                                                |           |
| الظلم ظلمات يوم القيامة                                 | ٣٢٠       |
| حرف العين                                               |           |
| عجباً لأمر المؤمن إن أمره كله خير                       | ٧٣        |
| <br>عرفت اجتهاعكم لكن خشيت أن تفرض عليكم                | 17        |
| علَّمني كلاماً أقول قال: قـل لا إِله إِلا الله وحـده لا | ك ۲۰      |
| ئە                                                      |           |
| عليكم بالجهاعة فإنما يأكل الذئب                         | 441       |
| عليكم بالقناعة فإن القناعة مال لا ينفذ                  | 090       |
| عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين                     | 008       |
| حرف الغين                                               |           |
| حرف الفاء                                               |           |
| فأبشروا وأملوا ما يسركم                                 | 119       |
| فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة                         | 3 PT      |
| فإذا امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم                 | 0 V T     |
| في كل كبد رطبة أجر                                      | 149       |
| في حل مبد رسبه ، بر                                     |           |

|           | حرف القاف                                                   |
|-----------|-------------------------------------------------------------|
| 747       | قل أعوذ بكلمات الله التامات                                 |
| 184       | قل آمنت بالله ثم استقم                                      |
| 444       | القلوب أربعة، قلب أجر فيه مثل السراج يزهر                   |
| ۲.        | قوموا فانحروا ثم أحلقوا                                     |
|           | حرف الكاف                                                   |
| ثم ۲۰۸    | كان الرسول ﷺ إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه             |
|           | نفث فيهما                                                   |
| 707       | كان ﷺ يبتسم حتى تبدو نواجْذه                                |
| 444       | كان الناس إِذا نزل رسول الله ﷺ منزلاً تفرقوا                |
| ٤٩٤       | كان النبي ﷺ إِذا أتي بشيء يقوِل آذهبوا به إِلَى فلانة       |
| ٥١٧       | كفي بك إثباً أن لا تزال مخاصباً                             |
| 275       | كلا إني رأيته في النار في بردة غلها أو عباءة                |
| به ۲۹۱    | كل سلامي من الناس عليه صدقة كل يـوم تـطلع علب               |
|           | الشمس                                                       |
| 197       | كل شيء من لهو الدنيا باطل                                   |
| 117, 740  | كل عمل ابن آدم له إلا الصوم                                 |
| 147       | كل المسلم على المسلم حرام دمه                               |
| <b>70</b> | كل مولود يولد على الفطرة                                    |
| بر ۲۲۸    | كنت جالساً مع النبي ﷺ ورجلان يستبـان فأحـدهما احم           |
|           | وجهه                                                        |
| 311, 791  | كن في الدنيا كأنك غريب                                      |
| ०९६       | كن قنعاً تكن أشكر الناس<br>حرف اللام                        |
| 13, 777   | لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل ولا يزال معك من الله ظهير |

|     | ۱۷۳ | لأن يحتزم أحدكم حزمة من حطب                              |
|-----|-----|----------------------------------------------------------|
|     | 71  | لأن يهدي الله بك رجلا                                    |
| 110 | ۱۱۷ | لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر                        |
|     | 777 | لقد أخفت في الله وما يخاف أحد                            |
|     | 004 | لقد سألتني عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه      |
|     | ٤١٧ | لموضع سوط في الجنة خير من الدنيا                         |
|     | ٥٨٨ | لم يكن رسول الله ﷺ فاحشاً ولا متفحشاً                    |
|     | ٣٠3 | لم يكن النبي ﷺ سباباً ولا فحاشاً                         |
|     | 497 | لو أن رجلاً في حجره دراهم                                |
|     | 94  | لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله                        |
|     | 097 | لو تركها لطحنت إلى يوم القيامة                           |
|     | 184 | لولا أن أشق على أمتى                                     |
|     | 77  | لولا أن تكون صدقة لأكلتها                                |
|     | 100 | ليخرجن ناس على صورة القردة                               |
|     | 194 | ليس اللهو إلا في ثلاثة                                   |
|     | ٤٠٣ | ليس المؤمن بالطعان                                       |
|     | ٣٨١ | ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان                   |
|     | ۲۸۱ | ليس المسكين بهذا الطواف                                  |
|     | 113 | ليس الواصل بالمكافىء ولكن الواصل                         |
|     |     | حرف الميم                                                |
| ۲۳۳ | ۷٤  | المؤمن القوي خير وأحب إلى الله                           |
|     | 479 |                                                          |
|     | 191 | المؤمن كيّس فطن                                          |
|     | 307 | المؤمن من أمن جماره بوائقه<br>المؤمن من أمن جماره بوائقه |

| 750       | المؤمنون في الدنيا على ثلاثة أجزاء                |
|-----------|---------------------------------------------------|
| ٤١        | ما تجرع عبد من جرعة أفضل أجراً من جرعة غيظ كظمها  |
|           | ابتغاء وجه الله                                   |
| 710       | ما ضل قوم بعد هدي كانوا عليه                      |
| 1916100   | ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه   |
| 779       | ما فعل اسيرك                                      |
| ٤٠٣       | ما كان الفحش في شيء إلا شانه                      |
| 777       | ما لهم قتلوه قتلهم الله                           |
| 170       | ما المسؤول عنها بأعلم من السائل                   |
| 001       | ما ملأ آدمي وعاءاً شراً من بطنه                   |
| ٥٨٨       |                                                   |
| ٥٨٨ ، ٤٠٣ | ما من شيء يوضع في الميزان أثقل من حسن الخلق       |
| 150       | ما من عبد يكف بصره عن محاسن آمرأة                 |
| 741       | ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينة من الجن       |
| 70        | ما من مسلم يغرسُ غرساً إلا كان من أكل منه له صدقة |
| 177       | ما نقصت صدقة من مال وما زاده                      |
| ٥٥٧       | مثل الجليس الصالح وجليس السوء                     |
| 17.       | مثل الصلوات الخمس                                 |
| 00*       | مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كالأترجة              |
| 127       | مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم                   |
| 180       | مثلي ومثل هذا مثل رجل له ناقة شردت                |
| ٤٨٢       | مرحباً به فنعم المجيء جاء                         |
| 788       | مرضت فلم تعدني، وجعت فلم تطعمني                   |
| 700       | المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده              |



| £47     | من آتاه الله مالاً فلم يؤد زكاته                              |
|---------|---------------------------------------------------------------|
| ٤١٨     | من أحب أن يبسط له في رزقه                                     |
| 101     | من أذل عنده مؤمن فلم ينصره                                    |
| 197     | من أصبح منكم آمناً في سربه معافى                              |
| 49, 197 |                                                               |
| ٩٨      |                                                               |
| 01.     | من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه                           |
| 109     | من دعا لظالم ٍ بالبقاء                                        |
| 171     | من رأى منكمً منكراً فليغيره                                   |
| ٤١٠     | من سن سنة حسنة                                                |
| ٤٩٠     | من شهد الجنازة حتى يصلي فله قيراط                             |
| ٤٨٨     | من عاد مريضاً لم يزل خاصٌ في الرحمة                           |
| 74.     | من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له                        |
| 779     | من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة                             |
| 74.     | من قرأ حم المؤمن إلى «إليه المصير»                            |
| ٥٦      | من قرأ القرآن وعملُ بما فيه ألبس والديه تاجاً يوم القيامة     |
| 110     | من كانت الدنيا همه فرق الله شمله                              |
| ٤١      | من كظم غيظاً وهو يقدر على إنفاذه ملأ الله جوفه أمناً وإيماناً |
| ۲۳ ۱    | من نام وفي يده غمر ولم يغسله فأصابه شيء                       |
| 101     | من نصر أخاه بالغيب                                            |
| 7 2 9   | من يأخذ عني هؤلاء الكلمات فيعمل بهن                           |
| ٣٢.     | المهاجر من هجر ما نهى الله عنه                                |
| ٤٤٠     | مهلاً فإن الله شديد العقاب، فلولا صبيان رضع                   |
| 017     | مهلاً يا أمة محمد إنما أهلك من كان قبلك هذا، ذروا المراء      |
|         | _                                                             |

| ٤٠٣                                    | مهلاً يا عائشة عليك بالرفق وإياك والعنف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                        | حرف النون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 411                                    | نصرت بالرعب مسيرة شهر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 71                                     | نضّر الله امرءا سمع منا حديثاً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 150                                    | النظرة الأولى خطأ والثانية عمد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 140                                    | نظفوا أفنيتكم ولا تشبهوا باليهود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 377                                    | نعمتان مغبون فيهها كثير من الناس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٤١٥                                    | نعم صلي أمك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٥٧                                     | نعم المال الصالح للمرء الصالح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 0 7 9                                  | نعم النساء نساء الأنصار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                        | حرف الهاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                        | ر<br>حرف الواو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                        | tati . e. i Tiri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 144. 142                               | وأنا آخذ بحجزكم عن النار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                        | والماللة القاحة كتك والمثال في المثالة المثالة والمتالة المتالة والمتالة وا |
| <b>£ V £</b>                           | وأيم الله لقد تركتكم على مثل البيضاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 104                                    | وبيم الله عند ترفعه على شمل البيضاء<br>وعزتي وجلالي لأنتقمن من الظالم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 104                                    | وعزتي وجلالي لأنتقمن من الظالم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| \0\<br>{}                              | وعزّتي وجلالي لأنتقمن من الظالم<br>والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 10V<br>27<br>170                       | وعزّتي وجلالي لأنتقمن من الظالم<br>والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم<br>والذي نفسي بيده إنه لو تدومون على ما تكون عندي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 10V<br>27<br>170<br>017                | وعزتي وجلالي لأنتقمن من الظالم<br>والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم<br>والذي نفسي بيده إنه لو تدومون على ما تكون عندي<br>والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| \0\<br>\2\<br>\70<br>\0\<br>\7\<br>\7\ | وعزتي وجلالي لأنتقمن من الظالم<br>والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم<br>والذي نفسي بيده إنه لو تدومون على ما تكون عندي<br>والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه<br>والله في عون العبد ما كان في عون أخيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| \0\<br>\2\<br>\70<br>\0\<br>\7\<br>\7\ | وعزّ وجلالي لأنتقمن من الظالم والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم والذي نفسي بيده إنه لو تدومون على ما تكون عندي والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه والله في عون العبد ما كان في عون أخيه والله لا يسلم أحدكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| \0\<br>\7\<br>\7\0<br>\7\0<br>\7\0     | وعزتي وجلالي لأنتقمن من الظالم والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم والذي نفسي بيده إنه لو تدومون على ما تكون عندي والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه والله في عون العبد ما كان في عون أخيه والله لا يسلم أحدكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| 779          | لا تجعلوا بيوتكم قبورأ                                 |
|--------------|--------------------------------------------------------|
| ٤٨٠          | لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا       |
| ١٣٧          | لا ترجعوا بعدي كفارأ                                   |
| <b>"</b> ለ ' | لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله وليس في وجهه مزعة |
|              | لحم                                                    |
| 771          | لا تزول قدما عبد حتى يسأل عن                           |
| 100          | لا تقولوا للمنافق سيدنا فإنه إن يك فقد أسخطتم الله     |
| ١٣٧          | لا تكونوا أمعة                                         |
| 017          | -<br>لا تمار أخاك ولا تمازحه                           |
| <b>71V</b>   | الا عسد الا في اثنين<br>الا حسد الا في اثنين           |
| 408          | لا زال جبريل يوصيني بالجار                             |
| 719          | لا هجرة بعد الفتح<br>الا هجرة بعد الفتح                |
| 707 · 10     | لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه               |
| 070          | لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه                            |
| 77           | لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به  |
| ٣٢٢          | _                                                      |
| ٤١٥          | لا يحل دم امرىء مسلم                                   |
|              | لا يدخل الجنة قاطع                                     |
| 710          | لا يدخل الجنة قتات                                     |
| <b>٧</b> ٦   | لا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق                        |
| ۱۸۸          | لا يزال قلب الكبير شاباً                               |
| 014          | لا يستكمل عبد حقيقة الإيمان حتى يع المراء              |
| ٦٥           | لا يغرس مسلم غرساً ولا يزرع زرعاً                      |
| 200          | لا يفضض الله فاك                                       |
| ٣٩٨          | ۔ ۔<br>لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين                     |
|              |                                                        |

| 441       | لا يمشي أحدكم في نعل واحدة                                                            |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|           | حرف الياء                                                                             |
| 197       | يا أُبن آدم إنك إن تبذل الفضل خير لك                                                  |
| 711       | يا أرض ربي وربك الله، أعوذ بك من شرك                                                  |
| ٤ ٢ ٠     | يا أيها الناس أربعوا على أنفسكم إنكم                                                  |
| 61°V      | يا أيها الناس إن الله يقول لكم مروا بالمعروف                                          |
| 110 6118  |                                                                                       |
| 774       | يا أيها الناس خذوا من الأعمال ما تستطيعون                                             |
| 137       | يا أيها الناس قد أظلكم شهر عظيم                                                       |
| ٣٧٨       | يا بشير ألك ولد سوى هذا؟                                                              |
| 117       | يأتي زمان على الناس يدعو فيه المرء                                                    |
| 377       | يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق                                                       |
| 478       | يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير                             |
| ٥٩        | يا رسول الله نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة حتى كأنها رأي                             |
|           | العين                                                                                 |
| ۶۷۲ ، ۲۰3 | يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماً                                  |
| 757       | يا غلام إني أعلمك كلمات                                                               |
| ٤٩٦       | يا فلان أيما كان أحب إليك أن تمتع به عمرك أو                                          |
| ٤٥٧       |                                                                                       |
| ٤ ٢٣      | يا معشر الأنصار ألم آتكم ضلالاً فهداكم الله<br>يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهن |
| 177       | يدخل الملك على النطفة بعدما تستقر في الرحم                                            |
| ۳۸۱       | اليد العليا خير من اليد السفلي                                                        |
| 277 . 274 | يشفع يوم القيامة الأنبياء ثم العلماء                                                  |
| ٥٥٣       | ينزل ربناً تبارك وتعالى كل ليلة إلى السهاء الدنيا                                     |
| 449       | يهرم إبن آدم وتشب معه إثنتان                                                          |
|           |                                                                                       |



#### المراجع

- الأذكار النووية \_ حلية الأبرار وشعار الأخيار في تلخيص الدعوات والأذكار المستحبة في الليل والنهار \_ للإمام محيي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف النووي \_ تحقيق عبد القادر الأرناؤوط \_ منشورات دار الملاح للطباعة والنشر سنة ١٣٩٠هـ \_ ١٩٧١م.
- الإصابة في تمييز الصحابة الإمام أحمد بن علي بن محمد بن علي
   الكناني (ابن حجر العسقلاني) المكتبة التجارية الكبرى مصر سنة
   ١٣٥٨هـ ١٩٣٩م.
- ٣ إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان ـ لأبي عبدالله بن أبي بكر الشهير بابن قيم الجوزية ـ تحقيق محمد سيد الكيلاني شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي سنة ١٣٨١هـ ـ ١٩٦١م.
- إيقاظ الهمم في شرح الحكم العطائية ـ للعارف أحمد بن محمد بن عجمد بن عجيبة الحسني ـ الطبعة الأولى ـ ملتزم الطبع والنشر عبد الحميد أحمد حنفى.
- بدائع الفوائد ـ للإمام أبي عبدالله محمد بن أبي بكر المشتهر بابن قيم
   الجوزية ـ إدارة الطباعة المنبرية .
- البداية والنهاية لأبي الفداء الحافظ إبن كثير ـ مكتبة المعارف بيروت ـ
   الطبعة الأولى ١٩٦٦ .
- التبيان في آداب حملة القرآن للإمام يحيى بن شرف النووي مضمن
   في الجزء العاشر من المجموع شرح المهذب مطبعة الإمام بمصر.

- حلية الأولياء وطبقات الأصفياء \_ للحافظ أبي نعيم أحمد بن عبدالله الأصبهاني \_ مكتبة الخانجي ومطبعة السعادة سنة ١٣٥١هـ \_ ١٩٣٢م.
- ٩ رسائل الرافعي جمع وترتيب محمود أبو رية ط. عيسى البابي الحلبي
   سنة ١٣٦٩هـ.
- ١٠ روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني ـ لأبي الفضل شهاب الدين السيد محمود الألوسي ـ إدارة الطباعة المنيرية.
- ١١ سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام ـ شرح العلامة الصغاني على متن بلوغ المرام للحافظ إبن حجر العسقلاني. مطبعة الإستقامة بالقاهرة سنة ١٣٢٧هـ.
- ۱۲ سنن الترمذي لأبي عيسى محمد بن سورة الـترمذي ـ مطابع الفجـر الحديثة ط ۱ سنة ۱۳۸۷هـ ـ ۱۹۶۷م تعليق الدعاس.
- ۱۳ سنن النسائي بشرح الحافظ جلال الدين السيوطي وحاشية الإمام السندي دار إحياء التراث العربي بيروت.
- ١٤ السيرة النبوية لابن هشام تحقيق مصطفى السقا وإبراهيم الأبياري ـ الطبعة الثانية سنة ١٣٥٥هـ ـ ١٩٥٥م شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي.
  - ١٥ شرح صحيح مسلم ـ للنووي ـ سنة ١٣٤٩هـ.
- ١٦ صحيح البخاري ـ للإمام أبي عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري ـ تحقيق د. مصطفى ذيب البغا ـ دار القلم الطبعـة الأولى سنـة ١٤٠١هـ ـ ١٩٨١م.
- ۱۷ صحيح مسلم ـ لـ لإمـام أبي الحسين مسلم بن الحجـاج القشـيري النيسابوري ـ تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي در إحياء التراث العربي.

- ۱۸ صفة الصفوة \_ جمال الدين أبي الفرج إبن الجوزي \_ تحقيق محمود فاخوري \_ دار الوعي بحلب ط سنة ١٣٨٩هـ \_ ١٩٦٩م.
- 19 عون المعبود شرح سنن أبي داود ـ للعلامة أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي تحقيق عبد الرخمن محمد عثمان ـ المكتبة السلفية بالمدينة المنورة ط ٢ ١٣٨٨هـ ـ ١٩٦٨م.
- ٢٠ غيث المواهب العلية في شرح الحكم العطائية ـ لأبي عبدالله محمد بن إبراهيم بن عباد النفري الرندي ـ تحقيق د. عبد الحليم محمود ود.
   عحمود بن شريف، دار الكتب الحديثة، الطبعة الأولى سنة ١٣٨٠هـ ـ ١٩٧٠م.
- ۲۱ فتح الباري بشرح البخاري ـ الحافظ شهاب الدين أي الفضل العسقلاني إبن حجر ـ مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي المستقلاني إبن حجر ـ مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي ١٣٧٨هـ ـ ١٩٥٩م.
- ٢٢ الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني مع شرحه بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني أحمد بن عبد الرحمٰن الدنا. ط ١ سنة ١٣٥٥هـ.
- ۲۳ فيض القدير شرح الجامع الصغير ـ محمد المدعو بعبد الرؤوف المناوي ـ المكتبة التجارية الكبرى بمصر. ط ۱ سنة ١٣٥٦هـ ـ سنة ١٩٣٨م.
- ٢٤ كشف الخفاء ومزيل الإلباس على اشتهر على ألسنة الناس ـ الشيخ اسماعيل بن محمد العجلوني ـ تعليق أحمد القلاش ـ مكتبة التراث الإسلامي ـ حلب.
- ٢٥ الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل \_ للزمخشري الطبعة الأولى مطبعة الإستقامة بالقاهرة ١٣٦٥هـ \_ ١٩٤٦م.

- ٢٦ كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال \_ علاء الدين المتقي بن حسام الهندي البرهان \_ مكتبة التراث الإسلامي \_ حلب الطبعة الأولى سنة ١٣٨٩هـ \_ ١٩٦٩م.
- ٢٧ لسان العرب للعلامة أبي الفضل جمال الدين بن محمد بن مكرم إبن منظور. دار الفكر بيروت.
- ۲۸ اللمع ـ لأبي نصر السرّاج الطوسي ـ تحقيق د. عبد الحليم محمود وطه عبد الباقي سرور، دار الكتب الحديثة بمصر ومكتبة المثنى ببغداد سنة ١٣٨٠هـ ـ ١٩٦٠م.
  - ٢٩ الله ـ القصد المجرد ـ لابن عطاء الله السكندري.
- ٣٠ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ـ للحافظ نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي ـ مكتبة القدسي سنة ١٣٥٣هـ.
  - ٣١ مدارج السالكين.
- ٣٢ المستدرك على الصحيحين ـ للحافظ أبي عبدالله الحاكم النيسابوري ـ مكتب المطبوعات الإسلامية.
- ٣٣ مسند الإمام أحمد بن حنبل ـ المكتب الإسلامي ودار صادر بـيروت ـ الطبعة الأولى سنة ١٣٨٩هـ ـ ١٩٦٩م.
- ٣٤ المفردات في غريب القرآن ـ لأبي القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهاني ـ تحقيق محمد سيد كيلاني، شركة ومكتبة مصطفى البابي الحلبي سنة ١٣٨١هـ ـ ١٩٦١م.
- ٣٥ موطأ مالك \_ بشرح أبي عبدالله محمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني \_ تحقيق إبراهيم عطوة عوض شركة مكتبة مصطفى البابي الحلبي \_ الطبعة الأولى سنة ١٣٨١هـ \_ ١٩٦١م.
- ٣٦ نفثات صدر المكمد وقرة عين المسعد لشرح ثلاثيات مسند أحمد \_

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

الشيخ محمد السفاريني الحنبلي ـ الطبعة الأولى سنة ١٣٨٠هـ ـ المكتب الإسلامي دمشق.

النهاية في غريب الحديث والأثر - الإمام مجد الدين أبي السعادات المبارك بن محمد الجزري إبن الأثير تحقيق محمود محمد الطناحي - دار إحياء التراث.

#### فهرس الموضوعات

| ٥   | المقدمة                                             |
|-----|-----------------------------------------------------|
|     | تمهيد:                                              |
| ٩   | معنى الرجوع إلى الله                                |
| ۲۱  | الدعوة الى الله                                     |
| ٥١  | صفات الداعية                                        |
| ۱۷  | وسائل الدعوة                                        |
|     | الخماسية الأولى « ألم، ذلك الكتاب لا ريب فيه ـ      |
| ۲٥  | البقرة ١ - ٥»                                       |
| 40  | التقوى ـ مراحل التقوى ـ تعريف التقوى                |
| ۲۸  | الفرق بين العبادة والتقوى                           |
| ۳٠  | الصفة الأولى: الذين يؤمنون بالغيب                   |
| ٣٢  | الصفة الثانية: ويقيمون الصلاة                       |
| ٣٤  | الصفة الثالثة: وبما رزقناهم ينفقون                  |
| ٣0  | الصفة الرابعة: «والذين يؤمنون بما أنزل إليك»        |
| ٣٦  | الصفة الخامسة: وبالآخرة هم يوقنون                   |
|     | لخماسية الثانية قوله: «وسارعوا إلى مغفرة من ربكم آل |
| 49  | ممران ۱۳۳ ـ ۱۳۳ »                                   |
| 49  | بيان رفعة وعظمة شأن التقوى                          |
| ٤٠, | الصفة الأولى: الإنفاق في السراء والضراء             |
| ٤٠  | الصفة الثانية: كظم الغيظ                            |

|             | 1334          |  |
|-------------|---------------|--|
|             |               |  |
|             | 0.65          |  |
|             | 1 352         |  |
|             | 11.75         |  |
|             | 200           |  |
|             | 73.60         |  |
| 28 Mar.     | 1000          |  |
|             | (200 <u>0</u> |  |
| <b>優勝</b> : | 2000          |  |
|             |               |  |
|             |               |  |
|             |               |  |
| 3880 ·      | 1000          |  |
|             |               |  |
| 98          |               |  |
|             |               |  |
|             | 100           |  |
| ##### : i   | 3350          |  |
| 3333        | 1000000       |  |
| 1           |               |  |
|             | -4725         |  |
|             |               |  |
|             | 1500          |  |
| 1876        |               |  |
| 3333        | New York      |  |
|             |               |  |
| 302M        |               |  |
|             | 1000          |  |
|             | 10,202        |  |
| 22 E        | - dis-        |  |
|             | REED.         |  |
|             |               |  |
| 988         |               |  |
|             | 30 m          |  |
|             | 20.50         |  |
|             |               |  |
|             |               |  |
| Special.    | 9000          |  |
|             | 100           |  |
|             |               |  |
|             |               |  |
|             | 100           |  |
|             | 1000          |  |
|             | 17.50         |  |
|             | 28.2          |  |
|             | W. W.         |  |
|             | 30793         |  |
|             | 842           |  |
|             | E1818         |  |
|             | XXXX          |  |
|             | 200           |  |
|             | 10000         |  |
|             | 3000          |  |
|             |               |  |
|             | 00/6          |  |
|             | 2131          |  |
|             | 3.55          |  |
|             | 554.05        |  |
|             | 5.05          |  |
|             | 2.522         |  |
|             |               |  |
|             | 1000          |  |
|             | 00283         |  |
|             | CHARLES THE   |  |

| ٤١   | الصفة الثالثة: العفو عن الناس                         |
|------|-------------------------------------------------------|
|      | الصفتان الرابعة والخامسة: الإستغفار وعـدم الإصرار على |
| ٧ ٤٢ | لذنبللذنب                                             |
| ٤٣   | صفات المتقين بين سورتي البقرة وآل عمران               |
|      | الخهاسيتان الثالثة والرابعة «زين للناس حب الشهوات آل  |
| ٤٧   |                                                       |
|      | الخياسية الثالثة:                                     |
|      | مقدمات:                                               |
| ٤٨   | الأولى: أقسام الزينة: تامة وناقصة                     |
| 01   | الثانية: غريزة الشهوة                                 |
| ٥٢   | الثالثة: سبب ذكر النساء دون الرجال                    |
|      | الزينة                                                |
| ٤ ٥  | الأولى: النساء                                        |
| 00   | الثانية: البنين                                       |
| ٥٧   | الثالثة: القناطير المقنطرة                            |
| ٦.   | الرابعة: الخيل المسوسة                                |
| 77   | الخامسة: الأنعام والحرث                               |
| ٦٦   | معنى قوله تعالى ٰ«حب الشهوات»                         |
| 79   | الخماسية الرابعة: الصادقين والصابرين آل عمران ١٧ »    |
| 79   | صفات المؤمنين في كل سورة متلائمة مع سياقها            |
| ٧٢   | صلة الآية بما قبلها                                   |
| ٧٢   | الصفة الأولى: الصبر                                   |
| ۷٥   | الصفة الثانية: الصدق                                  |
| ٧٦   | الصفة الثالثة: القنوت                                 |

| ٧٧  | الصفة الرابعة: الإنفاق                                 |
|-----|--------------------------------------------------------|
| ٧٨  | الصفة الخامسة: الإستغفار بالأسحار                      |
|     | الخهاسية الخامسة: «إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله    |
| ۸٣  | الأنفال ٢ – ٤»                                         |
| ۸۳  | الحكمة من بيان صفات المؤمنين                           |
| ٨٤  | إنسجام الصفات مع سياق السورة التي ذكرت فيها            |
| ۸٥  | الصفة الأولى: إِذَا ذَكَرَ اللهُ وجلت قلوبهم           |
| ٨٦  | حث القرآن والسنة على الذكر                             |
| ۸۸  | أقسام الذكر                                            |
| ۸٩  | الصفة الثانية: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيماناً    |
| ۸٩  | تأثير القرآن على النفوس                                |
| ۹٠  | أمثلة لتأثيره على الصحابة                              |
| 9 7 | الصفة الثالثة: «وعلى ربهم يتوكلون»                     |
| 94  | ثمرة التوكل                                            |
| ٩ ٤ | مفهوم التوكل                                           |
| 90  | الصفة الرابعة: ويقيمون الصلاة                          |
| 97  | مفهوم الصلاة                                           |
| ٩٦  | مقدمات الصلاة                                          |
| 97  | نتائجها                                                |
| ١   | الصفة الخامسة: ومما رزقناهم ينفقون                     |
| ١٠١ | شمول الصفات لاعمال القلوب والجوارح                     |
|     | لخماسية السادسة: «والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض |
| ۲۰۳ | لتوبة ۷۱ – ۷۲»                                         |
|     | الصفة الأولى: المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض      |
| ۲•۱ | الصفة الثانية: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر         |

| ١٠٩   | أولاً: منزلته                                      |
|-------|----------------------------------------------------|
| 111   | ثانياً: نتائجه وآثاره                              |
| 111   | النتائج الإيجابية                                  |
| 114   | الأثار السلبية                                     |
| 119   | ثالثاً: ميادينه                                    |
| ۱۲۳   | قضایا لا بد منها                                   |
| 170   | لصفة الثالثة: ويقيمون الصلاة                       |
| 170   | الجانب الروحي في الصلاة                            |
| 771   | الجانب الفكري في الصلاة                            |
| ۱۲۷   | الجانب الإجتماعي في الصلاة                         |
| ۸۲۱   | الصفة الرابعة: ويؤتون الزكاة                       |
| ۸۲۱   | الصفة الخامسة: ويطيعون الله ورسوله                 |
| ۲۳۳   | الخماسية السابعة: «لقد جاءكم رسول من أنفسكم التوبة |
| ۱۳۳   | الوصف الأول: من أنفسكم                             |
| 177   | الوصف الثاني: عزيز عليه ما عنتم                    |
| 771   | الوصف الثالث: حريص عليكم أ                         |
| ۸۳۸   | الوصف الرابع والخامس: بالمؤمنين رؤوف رحيم          |
| 1 2 1 | أمثلة على رحمته وشفقته ﷺ                           |
| 1 20  | الخماسية الثامنة: «فاستقم كما أمرت هود ١١٢ ـ ١١٥»  |
| 1 80  | الصفة الأولى: فاستقم كما أمرت                      |
| 731   | معنى الإستقامة                                     |
| 127   | الإستقامة هي الجانب العملي                         |
| ٨٤١   | الصفة الثانية: ولا تطغوا                           |
| ٤٨    | أركان الإستقامة                                    |

| 1 8 9 | الطغيان أسباب الطغيان                                    |
|-------|----------------------------------------------------------|
| 1 2 9 | ١ ـ المال                                                |
| 101   | ٢ ـ القوة                                                |
| 107   | ٣ ـ العلم                                                |
| 104   | اَلصفة الثالثة: الركون إلى الظالمين                      |
| 104   | معنى الركون                                              |
| 108   | من هم الذين ظلموا                                        |
| 100   | صور الركون إلى الظلم                                     |
| 109   | نتائج الركون إِلى الظلم                                  |
| 109   | الصفة الرابعة: وأقم الصلاة طرفي النهار                   |
| 771   | الصفة الخامسة: واصبر فإن الله لأيضيع أجر المحسنين        |
| 170   | الخياسية التاسعة: «إن الله عنده علم الساعة لقيان ٣٤»     |
| 170   | سبب نزول الآية                                           |
| 170   | صلة الآية بما قبلها                                      |
| 171   | نظم الآية                                                |
| 179   | الأمر الأول: إن الله عنده علم الساعة                     |
| 179   | علامات الساعة                                            |
| ۱۷۱   | الأمر الثاني: وينزل الغيث                                |
| ۱۷۳   | الأمر الثالث: ويعلم ما في الأرحام                        |
| ۱۷۳   | هل توصل العلم لمعرفة نوع الجنين                          |
| ۱۷۷   | الأمر الرابع: وما تدري نفس ماذا تكسب غداً                |
| 1 / 9 | الأمر الخامس: وما تدري نفس بأي أرض تموت                  |
| ١٨٣   | الخماسية العاشرة: إنما الحياة الدنيا لعب ولهو الحديد ٢٠» |
| ۱۸۳   | حقيقة الدنيا                                             |

| 71  | صفات الدنيا                                   |
|-----|-----------------------------------------------|
| 71  | قول المؤمنين للمنافقين في الآخرة              |
| ۱۸۸ | أقوال النبي ﷺ في الدنيا                       |
| ۱۹۳ | ما يستفاد من الأحاديث الشريفة                 |
| ۱۹۸ | الفرق بين اللهو واللعب                        |
| ۱۹۸ | حكمة ترتيب الأمور الخمسة في الآية             |
| ۲•٧ | الخماسية الحادية عشرة: المعوذتان              |
| ۲۰۸ | معنى الإستعاذة                                |
| ۲۰۸ | فوائد الإستعاذة                               |
| ۲۱. | معنى الفلق                                    |
| ۲۱. | الشر الأول: من شر ما خلق                      |
| 711 | الشر الثاني: ومن شر غاسق إذا وقب              |
| ۲۱۳ | الشر الثالث: ومن شر النفاثات في العقد         |
| 418 | حكم الذهاب إلى المشعوذين لفك السحر            |
| 110 | الشر الرابع: من شر حاسد إذا حسد               |
| 111 | الشر الخامس: من شر الوسواس الخناس             |
| ۲۱۸ | حكمة عظيمة في السورتين                        |
| 771 | أساليب الشيطان لإغواء الناس                   |
| 771 | حديث القرآن عن مكايد الشيطان                  |
| ۲۲۳ | مسالك الشيطان                                 |
| 440 | علاج الشرور                                   |
| 770 | علاج: شر ما خلق، شر غاسق إذا وقب، شر النفاثات |
| ۲۲٦ | علاج شر الحاسد                                |
| 777 | علاج شه الشيطان                               |

# من السنة الشريفة:

| ۲۳۳   | الخياسية الثانية عشرة «بني الإسلام على خمس»               |
|-------|-----------------------------------------------------------|
| 277   | معنى الركن                                                |
| 740   | الركن الأول: الشهادتان                                    |
| 740   | معنى الشهادتين                                            |
| ۲۳٦   | حرص القرآن على تثبيت مبدأ التوحيد                         |
| 747   | ثمرات هذا المبدأ                                          |
| ۲۳۸   | الركن الثاني: إقامة الصلاة                                |
| ۲۳۹   | الركن الثالث: إيتاء الزكاة                                |
| 7 2 1 | الركن الرابع: صيام رمضان                                  |
| 137   | الركن الخامس: حج البيت                                    |
| 754   | بيان أن الإسلام ليس محصوراً في هذه الأركان                |
| 757   | شمول الحديث للجانبين النظري والعملي                       |
|       | الخياسية الثالثة عشرة: قـوله ﷺ «من يـأخذ عني هـذه الكلمات |
| 7 2 9 | فيعمل بهن أو يعلم من يعمل بهن»                            |
| 40.   | الأمر الأول: آتق المحارم تكن أعبد الناس                   |
| 707   | الأمر الثاني: وأرض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس         |
| 704   | الأمر الثالث: وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا                    |
| 700   | الأمر الرابع: وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلماً          |
|       | الأمر الخامس: لا تكثر من الضحك فإن كثرة الضحك تميت        |
| 707   | القلبالقلب                                                |
| 707   | معنى الضحك                                                |
| 707   | ما يكره من الضحك                                          |
| 70V   | أمثلة من تحنب أئمتنا للضحك                                |

|              | الخماسية الرابعة عشرة: «لا تنزول قدما عبد حتى يسأل عن  |
|--------------|--------------------------------------------------------|
| 177          | عمو»عمو»                                               |
| 177          | أهمية هذه الأمور الخمسة                                |
| 777          | الكنز الأول عمره فيها أفناه                            |
| 777          | الكنز الثاني: العلم                                    |
| 777          | أهمية العلم ومنزلته                                    |
| ٨٢٢          | سر ذكره بعد الوقت                                      |
| ۲۷۰          | لماذا لا يؤدي العلماء رسالتهم                          |
| 777          | الكنزل الثالث والرابع: المال                           |
| 777          | لم خص النبي المال بأمرين                               |
| 277          | حكمة الجمع بين الكسب والإنفاق                          |
| <b>7</b>     | المال في عالمنا اليوم                                  |
| 770          | الكنز الخامس: الجسم                                    |
|              | الخماسية الخامسة عشرة: «إن الله أمر يحيى بن زكريا بخمس |
| 444          | کلہات»                                                 |
| 777          | اللبنة الأولى: أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً      |
| 777          | الجمع بين العبادة وعدم الإشراك في آيات الله            |
| 777          | أنواع الشرك                                            |
| ۲۸۳          | مثل من أشرك بالله                                      |
| 710          | الوصية الثانية: الصلاة                                 |
| <b>1 A V</b> | الوصية الثالثة: الصوم                                  |
| ۲۸۸          | الوصية الرابعة: الصدّقة                                |
| 191          | أنواع الصدقة                                           |
| 4 8          | الوصية الخامسة: الذكر                                  |

| 790 | الفرق بين العبادة والذكر                              |
|-----|-------------------------------------------------------|
| 790 | معنی ذکر الله                                         |
| 191 | فوائد الذكر                                           |
| ٣٠٣ | الخماسية السادسة عشرة: وأنا آمركم بخمس الله أمرني بهن |
| ٣٠٣ | مقارنة بين الخاسيتين                                  |
| ۲۰٦ | الوصية الأولى: السمع                                  |
| ۲۰7 | آداب الإستماع                                         |
| ۲.۸ | السمع لولاة الأمور                                    |
| ۲۰۸ | الوصية الثانية: الطاعة                                |
| ۳۱. | الطاعة الواجبة على الإنسان                            |
| ۳۱۳ | الوصية الثالثة: الجهاد                                |
| ۳۱۳ | سبب ذكره بعد السمع والطاعة                            |
| 414 | ميادين الجهاد                                         |
| 317 | أنواع الإعداد للجهاد                                  |
| 317 | الإعداد المادي                                        |
| 317 | الإعداد النفسي                                        |
| 717 | الإعداد الفكري                                        |
| 411 | الإعداد الروحي                                        |
| 414 | مراتب الجهاد                                          |
| 419 | الوصية الرابعة: الهجرة                                |
| 419 | مدلولات الهجرة                                        |
| 441 | الوصية الخامسة: الجماعة                               |
| 471 | حرص الإسلام على الجماعة                               |
| ٣٢٣ | النتائج السلبية لمفارقة الجهاعة                       |

| 470  | قوله ﷺ وإن صلَّى وصام                                 |
|------|-------------------------------------------------------|
| ۳۲۹  | الخماسية السابعة عشرة «المؤمن القوي خير وأحب إلى الله |
| ۳۲۹  | عناية الإسلام بتكوين شخصية الفرد                      |
| ۲۳۳  | الصفة الأولى: المؤمن القوي                            |
| ۲۳۳  | معنى القوة                                            |
| ٣٣٣  | أنواع القوة                                           |
| 440  | كيف يكون الضعف خيراً والضعف لا يليق بالمسلم           |
| ۲۳٦  | أقسام الضعف: ضعف جبلي، واستضعاف                       |
| ۲۳٦  | الفرق بين الضعف والإستضعاف                            |
|      | قوله تعالى «لا يستوي القاعدون                         |
| ٣٣٧  | وتقسيمه الناس لثلاثة أصناف                            |
| ۳۳۸  | الصفة الثانية: آحرص على ما ينفعك                      |
| ۲۳۸  | سبب ذكر الحرص بعد القوة                               |
| ٣٣٩  | تهذيب الإسلام لغريزة الحرص                            |
| ٣٤٠  | الكليات الخمس وأمر المسلمين الحرص عليها               |
| 451  | الصفة الثالثة: «واستعن بالله»                         |
| ٣٤٢  | الإستعانة لا تكون إلا بالله                           |
| ٣٤٣  | معنى لا حول ولا قوة إلا بالله                         |
| ٣٤٣  | لا تنافي بين الإستعانة والتعاون                       |
| 334  | الصفة الرابعة: ولا تعجز                               |
| 45 8 | ترتيب الأمور الخمسة في الحديث                         |
| 720  | معنى العجز                                            |
| 3.5  | أسباب تبديد القوة                                     |
| 457  | الصفة الخامسة: ولا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا   |

| 34          | سبب هذا الأمر ضعف الإرادة                                     |
|-------------|---------------------------------------------------------------|
| ٣٤٩         | معني (لو) تفتح عمل الشيطان                                    |
| <b>707</b>  | الخماسية الثامنة عشرة: إن الله أمرني أن أعلمكم ما جهلتم       |
| 400         | الصفة الأولى: كل مال ٍ نحلته عبداً حلال                       |
| ۲٥٦         | أمر الحل والحرم لا شأن للناس فيه                              |
| <b>70</b> V | الصفة الثانية: وإني خلقت عبادي كلهم حنفاء                     |
|             | الصفة الثالثة: وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم        |
| <b>40</b> V | وعجمهم إلا بقايا من أهل الأرض                                 |
| 401         | أسباب المقت الإلهي                                            |
| 409         | آثار هذا المقت                                                |
| ۳٦.         | الصفة الرابعة: الإبتلاء للنبي والإبتلاء به                    |
| ٣٦.         | الإبتلاء سنة من سنن الله في الكون                             |
| 777         | الرسول هو أول من ابتلاه الله                                  |
| ۳٦٣         | التزام الحكمة في الدعوة إلى الله                              |
| 474         | معنى الحكمة                                                   |
| 474         | هدف الهجهات الشرسة على الدين                                  |
| 377         | لا بد للمسلمين من تغيير واقعهم الممزق                         |
|             | الصفة الخامسة: وأنزلت عليك كتاباً لا يغسله الماء تقرؤه نائماً |
| 470         | ويقظاناً                                                      |
| ٣٦٦         | أولاً قوله لا يغسله الماء                                     |
| 411         | ثانياً «تقرؤه نائماً ويقظاناً»                                |
| 419         | الخياسية التاسعة عشرة: «وإن الله أمرني أن أحرق قريشاً»        |
| 479         | معنی تحریق قریش                                               |
| ٣٧٠         | ما يستفاد من أمر الله بتحريق قريش                             |

| عنف أهل الباطل ومقاومته بأمور                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الأمر الأول: استخرجهم كما استخرجوك                                                                    |
| الأمر الثاني: آغزهم نغزك                                                                              |
| الأمر الثالث: وأنفق فسننفق عليك                                                                       |
| الأمر الرابع: وابعث جيشاً نبعث خمسة مثله                                                              |
| الأمر الخامس: وقاتل بمن أطاعك من عصاك                                                                 |
| الخياسية العشرون: صفات أهل الجنة                                                                      |
| الصفة الأولى: سلطان مقسط                                                                              |
| الصفة الثانية: متصدق                                                                                  |
| الصفة الثالثة: موفق                                                                                   |
| الصفة الرابعة: رحيم رقيق القلب                                                                        |
| أنواع القلوب                                                                                          |
| الصَّفَة الخامسة: عفيف متعفف ذو عيال                                                                  |
| الخياسية الحادية والعشرون: صفات أهل النار                                                             |
| سبب ذكر الضعيف الذي لا زبر له                                                                         |
| سبب ذكر الضعيف في مقدمة أهل النار                                                                     |
| الضعف والإستضعاف ٣٨٤                                                                                  |
| عناية القرآن بالإستضعاف والنص عليها في أكثر من موضع ٣٨٤                                               |
| أولاً: في السور المكية ٣٨٥                                                                            |
| ٧ ف ١٠٠٠ ف |

| ٣٨١   | الصفة الخامسة: عفيف متعفف ذو عيال                   |
|-------|-----------------------------------------------------|
| ۳۸۳   | الخماسية الحادية والعشرون: صفات أهل النار           |
| ۳۸۳   | سبب ذكر الضعيف الذي لا زبر له                       |
| ۳۸۳   | سبب ذكر الضعيف في مقدمة أهل النار                   |
| 3 17  | الضعف والإستضعاف                                    |
| 3 ۸ ۳ | عناية القرآن بالإستضعاف والنص عليها في أكثر من موضع |
| 440   | أولاً: في السور المكية                              |
| ۲۸۳   | ١ ـ في سورة الأعراف ـ ٢ ـ في سورة سبأ               |
| ٣٨٧   | ٣ ـ في سورة إبراهيم ـ ٤ ـ في سورة غافر              |
| ٣٨٨   | ٥ _ في سورة فصلت ـ ٦ _ في سورة الفرقان              |
| ٣٨٨   | ثانياً في القرآن المدني                             |
| ٣٨٨   | ٧ ـ في سورة البقرة                                  |
|       |                                                     |
|       | _ 7 <b>"</b> V _                                    |

| ۳9. | ٨ ـ في سورة الأحزاب                                       |
|-----|-----------------------------------------------------------|
| ۲۹۳ | الصنف الثاني: الخائن الذي لا يخفى له طمع وإن دق إلا خانه  |
| 490 | معنی کلمة یخفی                                            |
|     | الصنف الثالث: ورجل لا يصبح ولا يمسي إلا وهو يخـادعك عن    |
| 447 | أهلك ومالك                                                |
| ٤٠٠ | الصنف الرابع: البخل أو الكذب                              |
| ٤٠٢ | الصنف الخامس: الشنظير الفحاش                              |
| ۲٠3 | معنى الفحش                                                |
| ٤٠٥ | الخياسية الثانية والعشرون «أوصاني حبي بخمس، آرحم المساكين |
| ٤٠٧ | الوصية الأولى: أرحم المساكين وأجالسهم                     |
| ٤.٧ | سر الجمع بين رحمة المساكين ومجالستهم                      |
| ٤١٠ | الوصية الثانية: النظر إلى من هو دونه                      |
| 217 | الوصية الثالثة: وأن أصل الرحم وإن أدبرت                   |
| ۲۱3 | أقسام الرحم                                               |
| ٤١٤ | ما يشمله الرحم                                            |
| 517 | الوصية الرابعة: وأن أقول الحق وإن أدبرت                   |
| ٤١٩ | الوصية الخامسة: أن أقول لا حول ولا قوة إلا بالله          |
| ٤١٩ | معنى لا حول ولا قوة إلا بالله                             |
| ٤٢٠ | حكمة ترتيب هذه الأمور في الحديث                           |
| ٤٢٣ | الخماسية الثالثة والعشرون يا معشر المهاجرين إِذا ابتليتم  |
| ٤٢٤ | بين يدي هذه الخهاسية                                      |
| ٤٢٧ | النكبة الأولى: ظهور الفاحشة                               |
| ٤٢٧ | دلالات كلمة النبي ﷺ                                       |
| ٤٢٨ | نتائج ظهور الفاحشة                                        |

| ٤٣٠          | النكبة الثانية: نقص المكيال                |
|--------------|--------------------------------------------|
| ٤٣٠          | حث القرآن على توفية الكيل وعدم نفصه        |
| 237          | عقوبات بخس الكيل                           |
| 247          | ١ ـ الأخذ بالسنين                          |
| 244          | ٢ ـ شدة المئونة                            |
| 333          | ٣ ـ جور السلطان                            |
| ٥٣٤          | لماذا كانت هذه العقوبات نتيجة لنفص الكيل؟  |
| 243          | النكبة الثالثة: منع الزكاة                 |
| ۷۳3          | عقوبة مانع الزكاة الأخروية                 |
| ۸۳3          | عقوبة مانع الزكاة الدنيوية                 |
| ٤٤٠          | النكبة الرابعة: نقض عهد الله               |
| 133          | ثناء القرآن على الموفين بالعهد             |
| 133          | ذمه للذين ينقضون العهد                     |
| 733          | حث المسلمين على الوفاء بالعهد              |
| 224          | أنواع العهود                               |
| <b>£ £ £</b> | عقوبة نقض العهد الدنيوية                   |
| ٤٤٧          | النكبة الخامسه: عدم الحكم بكتاب الله       |
| 103          | الخماسية الرابعة والعشرون: أضمنوا ست خصال  |
| 203          | الخصلة الأولى: لا تظلموا عند قسمة مواريثكم |
| 200          | المفاسد المترتبة على منع الحقوق            |
| १०२          | الخصلة الثانية: وأنصفوا الناس من أنفسكم    |
| १०९          | الخصلة الثالثة: ولا تجبنوا عند لقاء عدوكم  |
| ٤٦٠          | مساوىء الجبن                               |
| ٤٦١          | تنفير الرسول ﷺ من الجبن في جميع الأحوال    |

| 278                                     | الخصلة الرابعة: ولا تغلوا غنائمكم                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| १८१                                     | الخصلة الخامسة: وامنعوا ظالمكم عن مظلومكم                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٤٦٧                                     | الخهاسية الخامسة والعشرون «أعطيت خمساً لم يعطهن أحد قبلي                                                                                                                                                                                                                                  |
| 473                                     | الخصلة الأولى نصرت بالرعب مسيرة شهر                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٤٧٠                                     | الخصلة الثانية: وجعلت لي الأرض مسجداً                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٤٧١                                     | الخصلة الثالثة: وأحلت لي المغانم                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 273                                     | الخصلة الرابعة: وأعطيت الشفاعة                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٤٧٣                                     | الخصلة الخامسة: بعثه إلى الناس عامة                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٤٧٤                                     | هل أرسل نوح للناس جميعاً كذلك                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٥٧٤                                     | إكرام النبي ﷺ بكرامات غير هذه الخمس                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٤٧٩                                     | الخهاسية السادة والعشرون: «حق المسلم على المسلم خمس»                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٤٧٩                                     | الحق الأول: رد السلام                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| -                                       | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                         | مسألتان: الأولى هـل يجوز ابتـداء السلام بتحيـة غير تحيـة                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٤٨١                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                         | مسألتان: الأولى هـل يجوز ابتـداء السلام بتحيـة غير تحيـة                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٤٨١                                     | مسألتان: الأولى هـل يجوز ابتـداء السلام بتحيـة غير تحيـة الإسلام                                                                                                                                                                                                                          |
| ٤٨١<br>٤٨٣                              | مسألتان: الأولى هـل يجوز ابتـداء السلام بتحيـة غير تحيـة الإسلام                                                                                                                                                                                                                          |
| ٤٨١<br>٤٨٣<br>٤٨٧                       | مسألتان: الأولى هـل يجوز ابتـداء السلام بتحيـة غير تحيـة الإسلام                                                                                                                                                                                                                          |
| 2                                       | مسألتان: الأولى هـل يجوز ابتـداء السلام بتحيـة غير تحيـة الإسلام                                                                                                                                                                                                                          |
| 2                                       | مسألتان: الأولى هـل يجوز ابتـداء السلام بتحيـة غير تحيـة الإسلام                                                                                                                                                                                                                          |
| 2                                       | مسألتان: الأولى هـل يجوز ابتـداء السلام بتحيـة غير تحيـة الإسلام                                                                                                                                                                                                                          |
| 2 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | مسألتان: الأولى هـل يجوز ابتداء السلام بتحية غير تحية الإسلام الثانية: تحية غير المسلمين الحق الثاني: عيادة المريض الحق الثالث: آتباع الجنائز فوائد اتباع الجنائز أمور يفعلها الناس لا أصل لها أمور يفعلها الناس لا أصل لها أحدا الحريب الصلاة على الميت القريب الحضار المشايخ إلى المآتم |
| 2 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | مسألتان: الأولى هـل يجوز ابتداء السلام بتحية غير تحية الإسلام الثانية: تحية غير المسلمين الحق الثاني: عيادة المريض الحلق الثالث: آتباع الجنائز فوائد اتباع الجنائز أمور يفعلها الناس لا أصل لها ا ـ عدم الصلاة على الميت القريب ۲ ـ صلاتهم على من غير شرع الله                            |

|            | 200         |  |
|------------|-------------|--|
|            | 0.85        |  |
|            | 457         |  |
|            | 4.5         |  |
|            | and the     |  |
| 280x       | 25.5        |  |
|            | 300         |  |
|            | 4.6         |  |
|            |             |  |
|            |             |  |
| <b>399</b> |             |  |
| 386        | 1000        |  |
|            | 4.00        |  |
|            |             |  |
|            | 1000        |  |
| 336 ·      | 25.52       |  |
|            |             |  |
|            |             |  |
|            |             |  |
|            |             |  |
| 226        | die         |  |
| 3000 :     | 10.12       |  |
|            | 200         |  |
|            | 3658        |  |
|            | 100         |  |
|            | 1           |  |
|            | 200         |  |
|            | 100         |  |
|            |             |  |
|            | 100         |  |
|            | 65.5        |  |
|            |             |  |
|            | 1000        |  |
| 337°       | T           |  |
|            | Ce. 2       |  |
|            |             |  |
|            | 3,337       |  |
|            | ( ) ( ) ( ) |  |
|            | 5           |  |
|            | Same        |  |
|            |             |  |
|            |             |  |
|            | 1523        |  |
|            | 1 1 1 1 1   |  |
|            |             |  |
|            | 178         |  |
|            | 2.0         |  |
|            | S. (6)      |  |
|            |             |  |
|            |             |  |
|            | 全发展         |  |
|            | " Salah     |  |
|            | 45.55       |  |
|            |             |  |
|            | 7. YX       |  |
|            | 1000        |  |
|            | 100         |  |
|            | 100         |  |
|            | 3           |  |
|            | 200         |  |
|            | 376         |  |
|            | S. Carlo    |  |
|            | 1335        |  |
|            | 3034        |  |
|            | 500 D       |  |
|            | -y 4 .5 g   |  |
|            | 4.15.       |  |

| ٤٩٨   | ٦ ـ قراءة الفامحة على القبور                              |
|-------|-----------------------------------------------------------|
| 899   | الحق الرابع: إجابة الدعوة                                 |
| ٥٠٠   | إجابة الدعوة إما واجبة أو محرمة                           |
| ٥٠١   | الحق الخامس تشميت العاطس                                  |
| 0.1   | معنى التشميت                                              |
| 0 • 7 | لفظ التشميت                                               |
| 0.4   | تشميت العاطس فرض عين أم كفاية                             |
| ٥٠٣   | إذا نسي العاطس الحمد هل يذكره جليسه؟                      |
| ٥٠٤   | في تشميت الذمي والصبي والمزكوم                            |
|       | الخهاسية السابعة والعشرون: قول إبن عباس                   |
| ٥٠٧   | «خمس لهن أحسن من الدهم الموقفة»                           |
| ٥ • ٨ | الخصلة الأولى: لا تتكلم فيها لا يعنيك                     |
| ٥٠٨   | عناية القرآن والسنة بتجنيب المسلمين اللغو                 |
| 0 • 9 | معنى اللغو                                                |
| 017   | الخصلة الثانية: ولا تتكلم فيها يعنيك حتى تجد له موضعاً    |
|       | الخصلة الثالثة: ولا مار حليهاً أو سفيهاً فإن الحليم يقليك |
| 018   | وإن السفيه يؤذيك                                          |
| ٥١٧   | الخصلة الرابعة: ذكرك أخاك بما تحب أن يذكرك به             |
|       | قوله ﷺ «لا يؤمن أحدكم حتى يجب لأخيه ما يجب لنفسه          |
| ٥١٨   | وما فيه من قضايا                                          |
| 019   | شر الناس ذو الوجهين                                       |
|       | الخصلة الخامسة: واعمل عمل رجل يىرى أنه مجازى              |
| 170   | بالإحسان مأخوذ بالإجرام                                   |
| 077   | م اقبة الانسان لحركاته وأعياله                            |

|       | الخياسية الثامنة والعشرون: قول علي كرم الله وجهه              |
|-------|---------------------------------------------------------------|
| ٥٢٣   | أحفظوا لو ركبتم الإبل لأنضيتموها                              |
| ۲۳ ه  | منزلة هذه الخماسية                                            |
| 370   | الوصية الأولى: لا يخاف العبد إلا ذنبه                         |
| 370   | توجيه الإسلام لغريزة الخوف لدى الإنسان                        |
| 077   | المقصود من خوف الله                                           |
| 770   | مقصد سيدنا علي من هذه الوصية                                  |
| ٥٢٧   | الوصية الثانية: ولا يرجو إلا ربه                              |
| ٥٢٧   | أنواع الرجاء: محمود ومذموم                                    |
| ۸۲٥   | تلازم الخوف والرجاء                                           |
|       | الـوصيتان الثـالثة والـرابعـة: ولا يستحيي جـاهـل أن يسـأل ولا |
| ۸۲۵   | يستحيي عالم أن يقول الله أعلم                                 |
| ۸۲٥   | ١ ـ الحث على التعلم                                           |
| 079   | أن لا يستحيي العالم من قول لا أعلم                            |
| ۲۳٥   | الوصية الخامسة: الصبر                                         |
| ٥٣٣   | درجات الصبر                                                   |
|       | الخماسية التـاسعة والعشرون قـول محمد بن واسـع: خمس خصال       |
| ۷۳٥   | تميت القلب                                                    |
| ۸۳٥   | الخصلة الأولى: الذنب على الذنب                                |
| 039   | الحصلة الثانية: مجالسة الموتى وهم صنفان                       |
| 039   | الصنف الأول: كل مترف غني                                      |
| ۰ ٤ ه | الصنف الثاني: كل سلطان جائر                                   |
| 0 & 1 | مواقف العلماء مع حكامهم                                       |
| 230   | الخصلة الثالثة والرابعة: كثرة مشاقة النساء وحديثهن            |

| ii.       | 9000       |
|-----------|------------|
| \$6.00    |            |
| 5         | 1000       |
| 4.        | 124        |
| B.3.      |            |
| 3 4 5     |            |
| 630A      |            |
|           |            |
|           |            |
|           |            |
|           |            |
|           | 7.2        |
|           |            |
|           | The second |
|           | <b>公</b>   |
|           |            |
|           | 1960       |
|           | 7058       |
|           | 12.5       |
|           |            |
| 685883588 | 1283 B     |
|           |            |
|           |            |
|           | 9          |
|           |            |
|           |            |
|           | 933        |
|           | 4005       |
|           | 938        |
|           |            |
|           |            |
| 2000 ·    |            |
|           | 1000       |
| 103       |            |
| 4,        |            |
| 100       |            |
| 1.9       | 10.5       |
| fire      |            |
| 4 8       |            |
| 200       |            |
| 1         |            |
| F 3       |            |
|           |            |
| 5         |            |
| 7.1       |            |
| 1.5       |            |
| 9.5       |            |
|           | \$ #P\$    |
|           | 1/30       |
|           | 38 W       |
| -80       |            |
|           | (100)      |
|           | 3599       |
| 200       | - ATA      |
| 10        |            |
|           |            |
|           | 3000       |

| 0 2 0 | الخصلة الخامسة: كثرة مخالطة أهله                     |
|-------|------------------------------------------------------|
| ٥٤٧   | لخهاسية الثلاثون: قول إبراهيم الخواص دواء القلب خمسة |
| ٥٤٧   | للقلوب أرباب كما لها أطباء                           |
| ٥٤٩   | العلاج الأول: تلاوة القرآن بتدبر                     |
| 001   | العلاج الثاني: خلاء البطن                            |
| 007   | العلاج الثالث: قيام الليل                            |
| 008   | العلاج الرابع: التضرع عند السحر                      |
| 700   | العلاج الخامس: مجالسة الصالحين                       |
|       | الخياسية الحادية والثلاثون: «قول شاه الكرماني:       |
| 009   | من غض بصره عن المحارم»من غض بصره                     |
| ٠٢٥   | الخصلة الأولى غض البصرا                              |
| 170   | فوائد غض البصر                                       |
| 078   | الخصلة الثانية: أن يعمر باطنه بمراقبة الله           |
| 770   | الخصلة الثالثة: أن تعمر ظاهرك باتباع السنة           |
| 770   | الخصلة الرابعة: وعود نفسه أكل الحلال                 |
| 979   | الخصلة الخامسة: كف نفسه عن أتباع الشهوات             |
|       | الخماسية الثانية والثلاثون «قول الجنيد»:             |
| 179   | آتفق أهل العلم على أن أصولهم خمسة                    |
| 77    | الأصل الأول: صيام النهار                             |
| 77    | الأصل الثاني قيام الليل                              |
| ۳۷۷   | الأصل الثالث إخلاص العمل                             |
| ) V { | كلام العلماء في الإخلاص                              |
| V0    | الأصل الرابع: الإشراف على الأعمال بطول الرعاية       |
| 77    | الأصل الخامس: التوكل على الله                        |

| 0 7 9 | الخماسية الثالثة والثلاثون عن علي اللهم اغفر لي ذنبي |
|-------|------------------------------------------------------|
| ٥٧٩   | الكلمة الأولى: اللهم اغفر لي ذنبي                    |
| ٥٨٤   | استغفار الملائكة للمؤمنين                            |
| ٥٨٧   | الكلمة الثانية: ووسع لي في خلقي                      |
| ٥٨٨   | حسن الخلق                                            |
| ٥٨٩   | للإنسان دائرتان: ظاهر وباطن                          |
| ٥٨٩   | عدم تحكم الإنسان بظاهره                              |
| 091   | تحكم الإنسان في صفاته الباطنة                        |
| 097   | الكلمة الثالثة: وطيب لي كسبي                         |
| 098   | الكلمة الرابعة: وقنعني بما رزقتني                    |
| 091   | الكلمة الخامسة: ولا تذهب قلبي إلى شيء صرفته عني      |

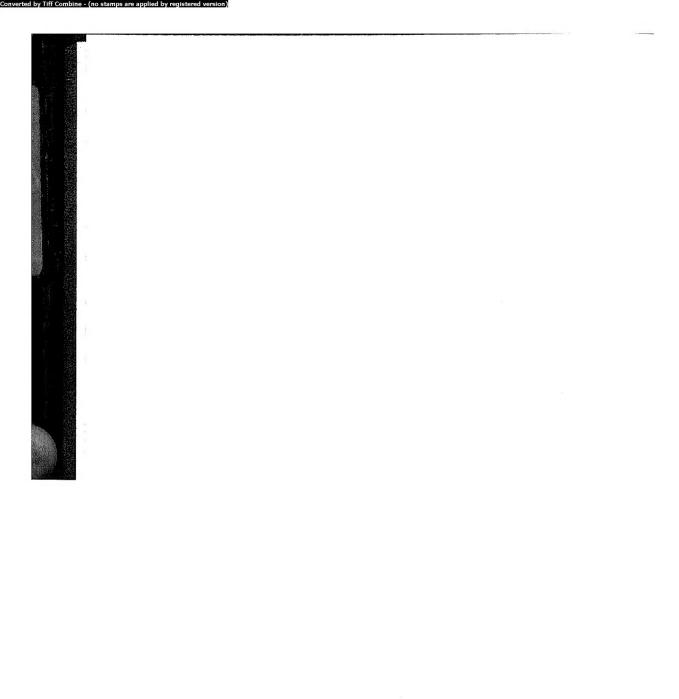

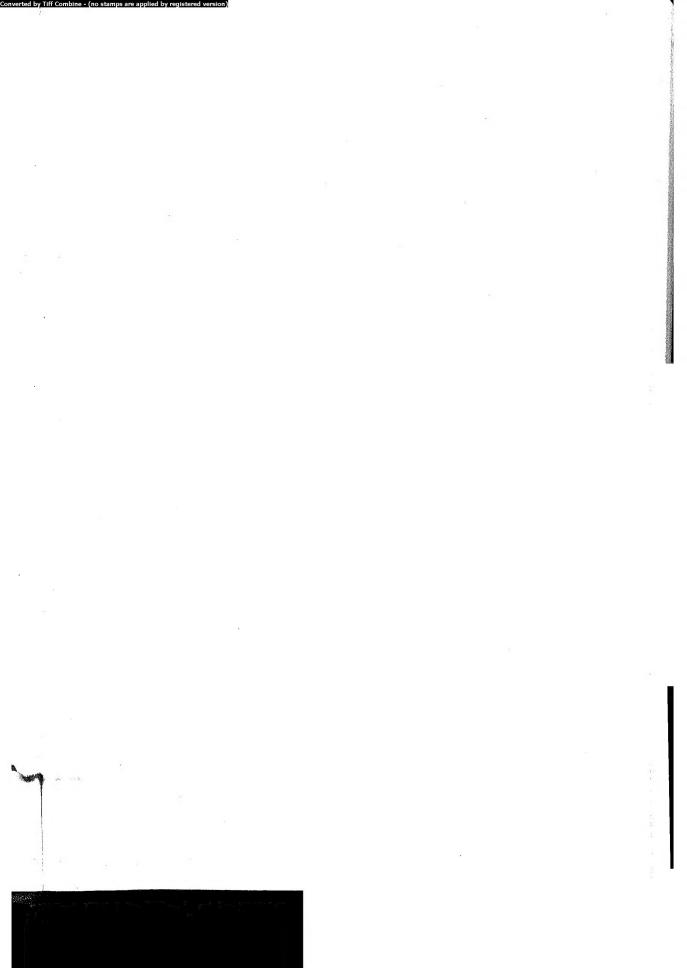



